

اليد المركزة الأركزة

الكتر الإسلاكي

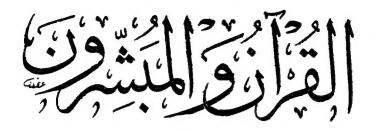

تأليف محرجزة وَرُزة

المكتب الإسلامي

# الطبعة الثالثة

حقوق لطبع محفوظة للمكتب للإسلامي لصاحب زهب الشاويش

> المكت<u>ب ال</u>اسسلامي العلياءت ته والنشر

بَيروت: ص.ب (٣٧٧- ماتف ٤٥٠٦٣٨ - برقيًا: إسْلاميًّا دمشق: ص.ب ٨٠٠ ماتف: ١١١٦٣٧ - برقيًا: إسْلامي

#### فصول ومواد الكتاب

١- مقدمة الكتاب . وفيها بحث في دواعي تاليف الكتاب وتنبهات على مايقع فيه المبشرون من سوء فهم وسوء استيعاب للقرآن .

## ٢\_ الفصل الاول

التوارة والانجيل واسفار العهد القديم والعهد الجديد في القرآن والواقع .

أولاً: وصف لاسفار العهد القديم وإتاريخها ومحتوياتها

ثانيا : وصف لاسفاد المهد الجديد وتاريخها ومحتوياتها .

ثالثًا. 3 تنبه على مايقع خيه المبشرون من سوء فهم وسوع تقويل لأحاديث تلوين القرآن؛

## ٣ ـ الفصل الثاني

اولا : مسألة كتابية القرآن وكتابية المعوة الاسلامية في العهد المن .

غفيا : زم الانقلاب المشامل للنبي صلى الله عليه وسلم وأساليبه في العهمة المدني .

ثالثه : مزاعم في صفد صفة الرسول عليه السلام وتنبيه على ما في هذه المزااعم من سوء فهم وصوء تأويل للنصوص القرآنية .

رابعاً : زهم قوميّة الدعوة الإسلامية وعروبتها دون عمومهما ولكونها لميست انسانية ولا عالمية

خامساً : زعم بدائية الدعوة الاسلامية وسلبيتها وكوفها عملية ولا أخلاقية .

صلاصًا ٤ مزاهم متنوعة في نظم القرآن .

سابعاً : صغات المسيح وأمه عليهما السلام في القرآن -

المنا : حالة اليهود والنصاري في القرآن

# كبسب التدالرحم الرحيم

## مقرمة المكناب

قرأت في صيف سنة ١٩٦٨ أربعة كتب مطبوعة في مطبعة حريصا البولسية في لبنات لمبشر سمى نفسه ( الأستاذ الحداد ) (١) بعنوان مشترك هو ( دروس قرآنية ) مع عناوين أخرى لكل كتاب ، والأول مجمل الرقم (1) وعنوانه الحاص ( الإنجيل والقرآن ) وعدد صفحاته (٢٢٤) ، والثاني محمل الرقم (7) وعنوانه الحاص ( القرآن والكتاب ) وعدد صفحاته (٢٧٩) والثالث مجمل الرقم (٣) في نفس عنوان الثاني ويظهر أنه تتمة له ، لأن والثالث مجمل الرقم (٣) في نفس عنوان الثاني ويظهر أنه تتمة له ، لأن أرقام صفحاته بدأت بالرقم ٢٨٠ ، واستموت إلى ١٠٧٦ فيكون عدد صفحاته وصفحاته بدأت بالرقم (٤) وعنوانه ( نظم القرآن والكتاب ) وصفحاته (٢٠٢ ) .

وقد كتب الحوري لكل من كتبه الأربعة مقدمة بويئة الظاهو، وفيها دعوة إلى التفاهم وتبادل الثقة بين المسلمين والنصارى، لأنهم يدينون بدين كتابي متحد المصدر والمبادىء والأهداف .

غير أنه حشا كتبه بأقوال وبيانات وروايات وتحليلات عن القرآن ومحتوياته ونظمه ولغته وتوتيبه . وعن شخصة النبي محمد علي وسيرته ورسالته

<sup>(</sup>١) علمت أن اسمه السكامل يوسف الياس الحداد ، ويلبس برة الحوارنة السيحيين .

وصلتها بأهل الكتاب ، وبتحديد أكثر بالهودية والنصرانية وكتبها فيها الغويب العجيب المذهل من التخوص والتعسف والتجني والججازفة وتحويف الكلام واللعب بالألفاظ ، وعدم التورع عن أقوال فيها افتواه وسوه أدب نحو القرآن ورسول الله وكتاب وحيه وأصحابه الأولين وتابعيهم ونسبة الدس والزيادة في القوآن اليهم .

والحوري مطلع على كتب تفسير المسلمين وما كتبه علماء وكتاب المسلمين من كتب في مختلف العصور أيضاً، ويستشهد أحياناً كثيرة بما جاء فيها ، غير أنه جرى على بتر ما ينقل واللعب فيه حيث يهمل تتات مهمة كما ظهر لي يقيناً بما نقله عن كتبي والقرآن الجيله ، و وعصر النبي بالله ويبثته قبل البعثة ، و وسيرة الرسول بالله ، التي ينقل عنها كثيراً حيث أورد روايات منها أوردتها فيها المتفنيد ، فرواها دون تفنيدي لها وحيث أورد بعض شروحي وتعليقاتي على بعض المواضيع ناقصة أو مبتورة ، وفعل مثل هذا إزاء كتب اسلامية أخرى . وقد جرى كذلك على إبراز أقوال وروايات ضعيفة وإهمال ما في موضوعها من أقوال وروايات قوية ما ثبت لي من المقارنة بين ما نقله عن بعص المصلدر الإسلامية وبين ما ورد في هذه المصادر .

وما جرى عليه أنه حين يستشهد بالآبات القرآنية \_ وهو يفعل هذا كثيراً \_ يعتطع آية من سياق أو جملة من آية ويهمل أو يغفل بقية السياق أو الآية مع أنه يكون في ما أهمله وأغفله نوضيح أو تتمة أو استدراك بسبيل تأييد ما يريد زعمه من أفكاد ودعاو وأحكام ، وكثيراً ما يفعل مثل ذلك في إيراد آية أو جملة في سورة وإهمال ما في السورة الأخوى من توضيح أو تتمة أو استدراك متجاوزاً بهذا وذاك ما هو مقور طبيعي من التكامل وللترابط القرآني (١٠).

<sup>(</sup>١) سيأتي التقبيه عليها في مناسباتها .

كذلك ما جرى عليه أنه مجازف مجازفة عجيبة بل مجراً جراة عجيبة فيها كثير من التنطع والتنطع في تأويل الآيات والعبارات القرآنية وإهمال ظروفها ومقاماتها مدون مبند ولا منطق ، ودون أي اهتام بما يقوله المفسرون وعلماء اللغة والقرآن أو يوددونه في صددها من أفوال وحجج وروايات قوية وصحيحة ، وأنه يتصيد تأويلات لبعض المفسرين وأقوالاً لبعض المؤلفين يظنها متساوقة مع هواه ومزاعمه فيعرزها ويهمل غيرها مما هو أقوى منطقاً أو سندا أو حجة أو شهرة . وحيثا يفحمه النص القرآني ولا يستطيع تجريف معناه وألفاظه ومقامه يبادر إلى وصفه بأنه مدسوس أو مزيد أو مقعم .

## - 4 -

وهو يستهدف من كل ذلك تبشيراً مسيعياً من ناحية ، وتوهينا للقرآن والرسالة المحمدية من ناحية ، مناقضاً بذلك مقدمات كتبه التي ظن أنها قد تكون طعماً للقارىء وستاراً يستر بها هواه وهدفه مع أنه لا يلبث أن يظهر أنه ستار شفاف لا يستر شيئاً حيث يصدق عليه قول من قال : يعطيك من طوف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب الم

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب وفي كتبه أقوال وتبجحات ودعاو كثيرة عن التوراة والإنجيل وما يسميه والكتاب المقدس ، الذي يعني مجموعة أسفار العهد القديم والعهد الجديد . وكثيراً ما يدير أقواله على اعتبار أن القرآن يعترف بالتوراة والإنجيل وان ما فيها حجة له ولأهل الكتاب على القرآن والمسلمين .

## - { -

كل ما تقدم مع ما كنت أطلع عليه من مثله في كتب المبشرين والمستشرقين جعلني أكتب هذه البحوث لأشرح فيها مدى مفهوم التوراة والانجبل في القرآن ثم في الواقع ، ومدى مفهوم وواقع أسفار العهد القديم

والعهد الجديد أولاً ، ولأرد ثانياً على المزاعم والدعاوى والأقوال والتأويلات والافتوامات والتنطعات التي يسوقها بقصد التجريح والتهوين هالتشكيك والتي يزعم أنه يستند فيها إلى القرآن وعلماء المسلمين ، وأوضع الأمر على وجهه الحق الصحيح في كل ذلك إن شاء الله دون أن أقصد جدلاً مقابلاً لأني أعرف أن ذلك لا طائل منه مع الحوري الحداد وأمثاله الذبن يتخذون الجدل والماحكة واللعب بالألفاظ ديدناً ومهنة ، وإنما بقصد إظهار الحق والحقيقة والدفاع عنها وتنبيه أهل القرآن اليها ، وقذ كير من أراد أن يتذكر من غيره ، ولا سيا أن الرسالة المحمدية القرآنية رسالة انسانية عامة رشعها الله تعالى لتكون دين الإنسانية العام بنص آيات عديدة أوحى الله بها في سياق الرد على الكفار من أهل الكتباب والمشركين الذين انبروا الصد عنها ومناوأتها محاولين اطفاء نور الله وانطوى فيها من المبادىء والأحكام والقواعد والتلقينات ما فيه استجابة وحل لحكل مطلب إياني بواجناعي وسامي وسامي وسلوكي بما فيه كل سعادة البشر ورقيم وعزتهم وأمنهم وشخصي وسامي وسلوكي بما فيه كل سعادة البشر ورقيم وعزتهم وأمنهم والمنهم وحريتهم حيث يكون الدفاع عنها خدمة للبشرية كافة .

ولقد كان من توفيق الله وتسديده أن حار ما كتبناه بجوثاً مفيدة في حد ذاتها لأي قارىء في صدد محتويات القرآن ونظمه وترتب ولفته ، وفي صدد شخصة الرسول على وسيرته ، وفي صدد سيرة انتشار الاسلام بين المعرب وسائر الناس ، وفي صدد التوراة والانجيل وأسفار العهد القديم والجديد .

ونحن نعوف أن علماء كثيرين من المسلمين في القديم والحديث كتبوا رموداً على مزاعم متنوعة القسس والرهبان من النصارى والأحبار من البهود والمبشرين المستشرقين المحرفين الكلام عن مواضعه بسبيل الاعتراض على عقائد المسلمين وتأييد عقائدهم ، غير أن الحوري الحداد نحا في كتبه منحى جديداً وجعل القرآن سنداً له في ما كتبه لصالح أهل الكتاب وكتبهم ومجاصة النصارى وضد القرآن ورسول القرآن وأهل القرآن ، فصار من

## المفيد والواجب أن يكتب هذا الكتاب للرد فيه على **ذلك المتسى الجديد.** - 0 -

ولقد تعرض القرآن الكريم والرسول محمد ملك العظيم ودين الاسلام والمسلمين لمناوئات ودسائس كثيرة منذ فجو الدعوة من قبل فئات متنوعة ومخاصمة من قبل بعض رجال الدين اليهودي والنصراني على ما حكته آيات القرآن الكريم ثم روايات الســـــيرة والتاريخ في مختلف الأدوار والأقطار ، ولكن الله تعالى الذي رشع الإسلام كما قلنا لكون دين الشربة العام ولنظهوه على الدين كله أحيط وما بزال مجيط تلك الدسائس والمناواءت . وينصر دينه ويعزُّه ويأبي إلا أن يتم نوده وأو كره الكافوون ما عبرت عنه سورة الصف هذه ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبِنُ مُو يَمِ ۚ فَاتِّبَى إُسرًا ثيلَ إِنِي وَسُولُ اللهِ إِلَيْمَ مُصَعَاقًا لِلمَّا تَبِنُنَ تِدَيُّ مِنَ التَّوْرُ أَوْ ومُمِشَيِّرَ ۚ الرَّسُولِ بِلَّتِي مِنْ تَبِعَدْ يِ اسْمَهُ ۖ أَحْدَدُ ۚ وَلِيَّمَا تَجَاءُمُ ۗ بالسِّينَاتَ تَقَالُوا تَعَدَّا سِحُوسٌ مُسِينٌ . وَمَنْ أَنْظَلَمُ مِمَنِ الْفَتُوَى عَلَى الله الكَذب وُهُو َ ثِيدٌ عَمَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ . ثُو بِدُونَ " لطفؤوا أنورَ الله بأنو الهمم واللهُ مُشَّمُ أنوره والوكوم الكافرون . مُعُورَ الَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِبُطْهُورَهُ عَلَى الدَّيْنِ كُلُّه وَالو كُنُورَةُ المُشْرَكُونَ ) وآبات سورة التوبة هذه : (وقالت السَّهُودُ عُزَّ يُو ابنُ الله و قالسَت النصارى المسيع أبن الله قد لك قو مُكُمُّ . بَانْوْ الهُمُّ \* يُضًا هُنُونَ ۚ قُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن ۚ قَبْلُ ۚ قَا تَلْهُمُ ۗ اللَّهُ أَنْ يُونُونَكُونَ . الْتَخَدُوا أَحْبَادَهُ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ تُونِ الله والمسيح أبن مرمم وما أمروا إلا لِتعبدوا إله وإحداً لا أَلَهُ إِلَّا مُو مُسْمَانَهُ عَمَّا الشِّركُونَ . يُويدُونَ أَن الطَّفْتُوا أنورَ الله بأْ فُوا هِمَمْ وَيَأْتِي اللهُ إِثَّالَ أَنْ أَيْتُمَّ أَنُورَهُ وَالُو ۚ كُنُّوهَ ۗ الكتافرُون . مُعمو النَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ اللَّهُ يَ وَدِينَ الْحَقَّ ليُظْهُورَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وَالو كُوهَ المُشْرِكُونَ . بِالْمُهَا اللّهِ بِنَ الْمُعَالِدُ الْمُوالَ المُنُوا إِنَّ كَتَيْوِا مِنَ الأحبارِ والرَّهْبَانِ لِيَاكُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ والنَّذِينَ يَكَنَوْونَ الذَّهَبَ والنَّفِيّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَبْسُرُ مُمْ بِعَدَّالِ أَلِم ) . والنَّفِيّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَبْسُرُ مُمْ بِعَدَّالِ أَلِم ) . والآبة الأخيرة صريحة بأنها تحتوي مشهداً عيانياً واقعياً عاكان ببذله كثير من الرهبان والأحباد من المناوءات والصد عن الإسلام بسبيل الاحتفاظ بنافعهم المادية ...

## - 7 -

والحوري الحداد وأمثاله أذكى من أن يجهلوا أنهم أعجز من أن ينالوا من القرآن والرسالة الإسلامية ورسولها العظيم ، وهم يعرفون أن كفار مكة قبل أن يؤمنوا وكفار اليهود والنصارى الذبن غلبت عليهم أنانياتهم ومنافعهم فعموا عن نور الحق عن عمد قد قالوا من الأقوال عن القرآن والنبي ورسالته أكثر بما يقوله الحوري وأمثاله مواجهة لمساحب الرسالة . وقد رواه القرآن عنهم بدون أي تحرج ، لأنه لا يقوم على أي أساس صادق وصحيح وأقفه وأهون من أن يشير حرجاً وإشكالاً ، ورده عليهم ردا ساحقاً ثم استمر القرآن ينزل ، واستمر رسول الله يضطلع بهمته العظمى بكل عزيمة وتصميم وتأييد من الله تعالى حتى أظهر الله دينه على الدين بكل عزيمة وتصميم وتأييد من الله تعالى حتى أظهر الله دينه على الدين يفري جزيرة العرب ، وأخذ يمتد في حياته إلى ما وراه ها وانتشر يعده في مشارق الأرض ومغاربها ، وفاق في انتشاره كل دين ، وما يزال مستمراً في الانتشار ومتفوقاً على غيره في كل بجال ومنافسة . وليس تفوق ناتب عن الوراثة والبيئة وحسب وليس من التنافس بينها وبينه .

## - V -

والحوري وأمثاله أذكى كذلك من أن يظنوا أنهم بمثل هذه الكتب

يستطيعون أن يؤثروا على المسلمين ويشككوهم في قوآنهم ورسولهم ودينهم وهم يقرأون في القرآن كثيراً من مثل أقوالهم وتنطعانهم وما حكانهم والرد القوي الساحق عليها ، بل هم يعوفون أن هذه الكتب لن يكون لها دواج وقراء بين جمهور المسلمين ، والمتبادر أنهم إنما يكتبونها بقصد تشويه القرآن والرسالة المحمدية وتهوينها في نظر بني ملهم إبقاء لهم على ما هم عليه ليظلوا مطايا لهم يركبونها وبقراً مجلبونها ومدرار منافع ومآرب ما هم عليه ليظلوا مطايا لهم يركبونها وبقراً مجلبونها ومدرار منافع ومآرب مجنونها كما وصفت آية التوبة أمثالهم الأقدمين (إن كثيراً مِن الأحبار والراه هبان الما كلون أموال الناس بالباطل ويصد ويد سبيل .

وهم فيا نعتقد في نفس الوقت عملاه ومطايا للحاقدين من رجال الدول الغربية الاستعارية الدينيين والسياسيي التي كان وظل أسلافهم يتضامنون مع أسلافهم ضد الاسلام والمسلمين منذ حوكه الفتح الاسلامي الأول ثم في الحووب الصليبية ثم في المحاولات الاستعادية الحديثة والتي كانت رما تزال ترى في الاسلام والمسلمين القوة الطاردة لها من الشرق والمناصة ضدها كل ما أرادت أن تتسلط على بلادهم وتستعمرها فتبذل جهودها المتنوعة وتحوك عملاءها ومطاياها من رجال دين وسياسة لتحطيم هذه القوة ما استطاعت إلى ذلك سدلًا .

ولكن هذه القوة ستظل بإذن الله أقوى منهم جميعاً ، ولسوف يغلب الحق فيها على كل باطل ويبدد نور هداها ظلمات الجهل والضلال والغفلة والفباء في أوساط هذه الملل عاجلًا أو آجلًا حتى يصدق ويتحقق وعد الله والله لايخلف وعده ( فأمّا الزَّبَد ُ فيتذهب مناء وأمّا مَا يَدْفَعُ النّاس أَسَمَكُن ُ في الأرض ) وان مثل الكامة الطيبة \_ وهي كلمة الحتى ونور الهدى الاسلامي \_ كالشجوة الطيبة أصلها قابت وفوعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن وبها ، وإن مثل الكلمة الحيثة \_ وهي كلمة الضلال والباطل

والكفر برسالة خاتم النبيين محمد بلي وبقرآنه الذي هو خاتم كتب الله والمهيمن عليها \_ كالشجرة الحبيثة ليس لها في الأرض قراد ، ونجثث منها بأونى قوة وجهد (١) .

#### - **\lambda** -

وكم مجز في النفس ويثير فها أشد مشاعر الحزن والاشمئزاز أن يستنفذ الحودي الحداد وأمثاله من أذكياء ونبهاء الكتابيين جهودهم الزائفة التي لايسندها حق ولا منطق ولا عقل ولا نص في الصد عن الدين الإسلامي وتجربح قرآنه ونبه العظمين متمسكين بالقشور دون اللباب ، وبالعرض دون الجوهر ، غير متورعين عن البذاءة والغثاثة والصغار والافتراء، ولا متأثرين بتقدم الأدب الانساني والحضارة الانسانية والتفكير الانساني ، ولا موتدين عن المكابرة والماداة والماحكة والحووج عن نطاق الأدب والحق والمنطق ، ولا منصاعين للعق والمنطق والضمير ، ولا سها أنهم يعرفون أن الرسالة الاسلامية متفقة في المصدر والمبادىء والأصول مع ما يعتقدون من كتب الله ورسله ، وأنها تحترمها وتدعو إلى وحدة الله تعالى وتنزيه وإلى جماع مكارم الأخلاق ، وأسباب سعادة البشر في الدنيا والآخرة . وكان الأولى بهم والاحجى أن مجذوا حذو من شاهدوا أعلام النبوة عيانًا" من بني ملهم وفوحوا وابتهجوا وآمنوا وصدقوا وبكوا ومحشعوا لتبعقيق وعد الله في صدد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وقرآنه الذي يجدونسيه مكتوبًا عندهم في التوراة والانجيل على ما حكاه القرآن في آبات عديدة منها هذه الآمات :

١ - ( وإنَّ مِنْ أَهْلِ الكِيتَابِ لَمْنَ أَوْامِنُ بَاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ
 إليْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إليهم خَاشِعِينَ للهِ لا يَشْتَونُونَ أَبَادِتِ اللهِ لِمَنَا قَلْبِلاً

<sup>(</sup>١) اقرأ أياث مورة إيراهي ٢٤ -- ٢٧ وأية مورة المائدة ٤٨ .

أُوَلَيْكَ مَا أُجُو ُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهُ صَرِيعُ الْحَسَابِ .. ) ( آل عوان : ١٩٩ ) .

٢ - الكين الرّا إسخُونَ في العلم منهم والمؤمنُونَ أيو منون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصّلاة والمؤو أنون الزكاة والممؤون بالله والبوم الآخير أو لليك منو تيهم أجراً عظيما)
 [ النساء : ١٦٣] .

إ - (واللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الكِتَّابَ يَغْرَحُونَ مِهَا أَنْزِلَ إليَّكَ )
 الرعد : ٣٦] .

ه - ( 'قل مَنْوا بِهِ أَو لَا تُوْمِنُوا إِنَّ النَّذِينَ أَوْنُوا العِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتِلْمَ عَلَيْهُمْ يَغِولُونَ لِلاَّذَ قَانِ سُجِّدًا . وَيَقُولُونَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتِلْمَى عَلَيْهُمْ يَغِولُونَ لِلاَدَ قَانِ سُجَّدًا . وَيَخِولُونَ لِلاَدْقَانِ سُبْحًانَ وَبَيْنَا إِنْ كَانَ وَعُدْ ثُرِبِّنَا لَلْمُعُولًا . وَيَخِولُونَ لِلاَدْقَانِ سُبْحًانَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) [ الإسراء : ١٠٧ و ١٠٨ ] .

وإذا كأتوا لايستطيعون أن يتقلنوا من رواسبهم ويتغلبوا على أقانياتهم ومآربهم ويروا نور الحتى الساطع السني في الدعوة الإسلامية وقوآنها وسيرة وسولها كما فعل اللذين حكت الآيات موقفهم الرائع العياني فإن عليهم على الأقل أن يرعووا عن محاولاتهم الفاجرة العاجزة .

والسلام على من اتبع الهدى ، والله أكبر والعزة له ولرسوله وللمؤمنين .

ه رجب ۱۳۸۹ ۱۹۲۹/۱۰ دمشق الشام

المؤلف

## الفصل لالأول

# التوراة والانجيل وأسفار العهدالقديم والجديد في القوآن والواقع

- 1 -

إن الحوري يستشهد بالقرآن على صحة التوراة والانجيل وأسفار العهد القديم والأناجيل المتداولة التي يسميها هو ومن على ملته والكتاب المقدسه، وعلى عدم طروء تبديل وتحريف عليها وعلى عدم احتال ذلك ، ويعول على ذلك في مقارناته ودروسه القرآنية تعويلاً لايثبت على نقد وتمعيص ، وفيه كثير من المفارقات والنقائض ، فصار من الواجب بدء الكتاب بفصل نشرح فيه الأمر على ضوء القرآن والواقع .

إن من أهم ما يورده الحوري في صدد دعـاويه المذكورة من آيات القرآن هو هذه الآنات :

١ - ( اللَّذِينَ آتينَا ُهُمُ الكِتَابِ يَتْلُمُونه حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ مُؤْمِنُون بِهِ . ) [ البقوة : ١٣١ ] .

بابا في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الكافورة المنافرة الم

إ - ( 'قل عالمه الكتاب السنم على شيء حنى أقيموا التوراة والإنجيل وَما أنزل إليكم من ربكم من ربكم واليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك مطفيانا وكفوا فلا تأس على القوم الكافوين .. ) [ المائدة : ٢٧] .

ونعلق تعليقاً عاماً وعاجلًا ، وهو أن كل ما يمكن أن تعنيه وتفيده هذه الآيات هو أن التوراة والإنجيل اللذين ذكر القرآن أن الله تعالى أنزلما وآتاهما موسى وعيسى عليها السلام كانا موجودين في أيدي اليهود والنصارى في زمن النبي براي ، ثم ندخل في التفصيل فنقول :

- 7 -

أولاً ــ في صدد التوراة وأسفار العهد القديم :

١ - إن كلمة ( التوراة ) عبرانية تعني التعليم أو الشريعة ، وهي معربة بصيغة عربية فصحى ، والمتبادر أن التعريب سابق لنزول القرآن ، وأن اللفظ القرآني جاء كما كان مستعملًا قبل نزول القرآن الدلالة على الكتاب الذي احتواه التعليم ، أو الشريعة الموسوية الموحاة من الله تعالى .

٢- إن كلمة (التوراة) وردت في القرآن غانى عشرة مرة، واحدة في سورة مكية، وباقيها في سور مدنية، ومنها ما فيه دلالة صريحية على أن القصد منها هو كتاب الشريعة الموسوية المنزل من الله تعالى كما ترى هذه الآلات :

آ .. كُلُّ الطَّمَّامِ كَانَ حِلاَّ لِبَنِي إِمْرِائِيلَ إِلاَ مَا حَوَّمَ إِمْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبَلُ أَنْ تُنْزَلُ التَّوْرُاةُ قَبُلُ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبَلُ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبَلُ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ عَلَى فَاتُوا بِالتَّوْرُاةِ عَلَى فَاتُوا بِلْمَا فَاتُوا بِالتَّوْرُاةِ عَلَى فَاتُوا بِالتَّوْرُاةِ عَلَى فَاتُوا بِالتَّوْرُاةِ فَا لِمَا عَلَى فَاتُوا بِالتَّوْرُونَ الْعَلَى فَاتُوا بِالتَّوْرُاةِ فَالْعَالِمِ فَا لَهُ عَلَى فَاتُوا بِالتَّوْرُونَ الْعَلَى فَالْعَالِمِ فَا لَهُ فَا لَهُ عَلَى فَاتُوا بِالتَّوْرُونَ الْعَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَعُلَى فَاللَّهُ فَالْعُلِيلُونُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَالْعُلِيلِ لَلْمُ الْعَلَى فَالْعُلِيلِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي لَلْمُ لِلْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِيلُولِي فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْعُلِمُ فَاللَّهُ فَالْعُلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْعُلِمُ فَاللْعُلِمُ فَالْعُلِمُ لِلْمُنْ لِللللْمُولِي فَالْعُلِلْلِلْمُ لِلْمُولِلْمُ لِلْمُولِلِلْمُولِلِلِلْمُ لِلْمُنِلِمُ ل

ب – آيات المائدة ٢٣ – ٤٥ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٨ التي أوردناها قبل .
ومنها ما جاء في سياق الجدل مع اليهود في ملة إبراهيم عليه السلام ،
أو في سياق ذكر كتب الله المنزلة إطلاقاً ، أو في سياق حكاية قول عيسى
عليه السلام بأنه مصدق للتوراة كما جاء في الآيات التالية :

آ - تَوْلُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ النَّحَقُ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنْوَلَ التَّوْرُاءَ والإنْجِيلَ مِنْ قَبَلُ هُدى لِلنَّسَاسِ وَأُنْوَلَ وَأُنْوَلَ اللَّوْرُاءَ والإنْجِيلَ مِنْ قَبَلُ هُدى لِلنَّسَاسِ وَأُنْوَلَ اللَّهُوقَانَ . [آل عوان: ٣-٤] .

ب ـ بَاأَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِهُو َاهِمَ وَمَا أَنْوَ لَتَ التَّورَاهُ وَالإِنْجِيلُ إِلا مِن بَعْدِهِ أَفلا تَعْقَلُونَ .. [آل عمران: ٦٥]

ت - وإذ قال عيسى ابن مَوثِيمَ بِابني إمْرَائِيلَ إِنَّي وَسُولُ اللهُ إِنِّي وَسُولُ اللهُ إِلَيْ وَسُولُ اللهُ إِلَيْكُمْ مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَي مِنَ النَّوداةِ وَمَبشَرًا بِوَسُولُ إِلَّهُ إِلَيْنَ يَدَي مِنْ النَّوداةِ وَمَبشَرًا بِوَسُولُ إِلَّهُ إِلَيْنَ يَدَي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. [الصف: ٦].

ومنها ما جاء في خطاب رباني مطلق في حدد تعليم عيسى عليه السلام التوراة بالإضافة إلى الإنجيل أو خطاب رباني لعيسى عليه السلام في الصدد نفسه كما جاء في هذه الآيات:

آ ويُعلَمهُ الكيتاب والنحيكمية والتوراة والإنجيل . .
 آل عمران : ٤٨] .

ب - إذْ أَيدْنُكَ بِرُوحِ القُدُسِ تُكَلَّمُ النَّاسَ في الْمَهُدِ وَكَهُلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الكِيتَابُ والْحِكْمَة والنَّوراة والإنجيل .. [المائدة: ١١٠] .

ومنها ما جاء في آية احتوت تقريراً بأن صفات النبي براي مكتوبة فيه وتنويها بالذين يتبعونه ، لأنهم يجدونه مكتوباً فيه ، كما ترى في آية سورة الأعراف المكية هذه وهي التي قلنا : إنها المرة الوحيدة التي ورد فيها ذكر التوراة في السور المكية : (اللذين يتبيعون الرسول النبي الأمري الذي تيجيدونه ممكتربا عندهم في التورة و والإنجيل يأمرهم بالمتعروف ويتنهاهم عن المنتحور ويتحل لبهم الطلبات ويتحروم عليهم النخبائية ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالنذين آمنوا به وعزاروه ونصروه والتحدوا النوراك في أنزل معه أوليك هم المقلحون الأعواف ١٥٧١).

ومن الجدير بالتنبيه أن كلمة النوراة لم ترد في القرآن مقرونة بذكر موسى عليه السلام ، وأن ما جاء مقروناً باسمه هو ألفاظ (الكتاب) و (الألواح) كما ترى في الآيات التالية :

آ - وَلَقَد أَتَهِ نَنَا مُوسَى الكِيتَاب وَفَنَفَيْنَا مِن بَعْد و بالراسل . .
 [ البقرة : ۸۷ ] .

ب \_ وَمَا قَدَرُو اللهُ حَقٌّ قَدْرُهِ إِذْ فَالنُّوا مَا أَنْزَلَ اللهُ

على بَشَر مِن شَيْءٍ قَدُلُ مَن أَنْوَلَ الكِيتَابِ النَّذِي جَاءَ بِهِ مُومَى نُوراً وَهُدَى لِلنَّاسِ . [ الأنعام: ٩١] .

ت - وَمِن ْ فَسَلِيهِ كَيْتَابُ مُومَى إِمَاماً وَرَحْمَةً . [ هود: ١٧ ].

ث - وَلَقَدُ آتَيْنَا مُومَى الكِتَابَ فَاخْتُلُفَ فِيهِ . وَلَوْلا كَلِمَةُ مُ سَبَقَتُ مِنْ وَبِكَ لَقَضَى بَيْنَهُم وَإِنْهُم لَفِي شَكَّ مِنْهُ مُ مُويِب . [ هود: ١١٠ ] .

ج - وَكَتَبُنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيءٍ مَوْعَظِلَةً وتَفْصِلًا لِكُلُّ شَيءٍ . [ الأعواف : ١٤٥ ] .

ح - ولمنّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَــٰذَ الأَلَوْ آحَ وَفَى نَسْخَتِهِا هُــٰدَى وَرَحْمَةً ﴿ لِللَّذِينَ ﴿ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَوْهَبُونَ . . .
 [ الأعراف : ١٥٤ ] .

ويلحظ أن وصف ( هدى ونور ) الذي وصفت به التوراة في آبة سورة المائدة ( ٤٤ ) قد وصف بها ( الكتاب ) أيضاً كما جاء في آبة سورة الأنعام ( ٩١ ) حيث يكن القول : إن الكتاب يعني التوراة .

## - W -

وواضع من الآيات القرآنية أن المقصود القرآني من كلمة (التوراة) هو الكتاب المنزل من الله تعالى على موسى عليه السلام المحتوي للمبادى، والتعليات والثشريعات والأحكام والحدود الربانية . واستعمال اللفظ مفردا يسوغ القول إنه كتاب واحد وإن كان لا يمنع هذا أن يكون ذا فصول عديدة .

هذا في حين أن المتداول اليوم والذي يسمى (التوراة) ويسمى أيضاً باسم (العهد القديم) هو مجموعة ضخمة من أسفار عديدة منفصل بعضها عن بعض ، وبأسماء مختلفة ، وعددها عند فويق من الكتابيين النصارى

( الطبعة البروتستانتية ) تسعة وثلاثون وعند فريق آخر منهم ( الطبعة الخائوليكية ) ستة وأربعون (١) وهي عائدة إلى حقب عديدة بدءاً من تاريخ خلق الكون وآدم وحواء ونوح وطوفانه وأولاده وأنسابهم إلى إبراهم وذريته إلى مومى وبعده إلى أوائل عصر عيسى عليهم السلام. وأسلوبها مزيع من السمة الدينية والتاريخية ، منها ما تغلب عليه السمة الدينية التي منها التشريع والوصايا والأحكام والطقوس والأوامر والنواهي الأخلاقية والاجتاعية والأمرية والإنذار والتبشير والابتهال والتسبيح والحكمة والمواعظ، ومنها ما تفلب عليه السمة التاريخية وأولها ( سفو التكوين ) وهو الذي مجتوي خبر خلق الكون وآدم وحواء ونوح وإبراهم وأولادهم، وليس فيه دلالة على أنه من وحي الله تعالى، وإن كان فيــه حكاية كلام منسوب إلى الله وحكاية لما كان من اتصالات بين الله والأنبياء المذكورين فيه ! وليس فيه دلالة على أنه من تبليغ مومى أو إملائه أو تبليغ وإملاء شخص آخر !. وفيه ما قد يفيد أنه كتب بعد مومى وبأسلوب الحكاية ! وبأقلام عديدة لما فيه من تناقض ، وفيه أقوال وأفعال ووصايا ومواقف منسوبة إلى الله وأنبيائه يتنزهون عنها ، ومن ذلك على سبيل المثال مماح الله لنسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب بتدمير وإبادة شعوب أرض كنعاف وغيرها والاستيلاء على بلادهم وأملاكهم بالقوة والدم ، وحومان بكر إبراهيم وأولاده الآخرين وحرمان بكو إسعاق من إرث أبويهم لحصر. في بني إسرائيل، واحتيال يعقوب على أبيه، ومضاجعة أحمد أبناء يعقوب وهو

<sup>(</sup>١) هناك من يحصر تسمية (التوراة) بالأسفار الحسة الأولى من أسفار المهد القديم وهي أسفار التكوين والحروج والأحبار والعدد وتثلية الاشتراع . انظر تاريخ سورية للمطران الدبس الجزء ٢ الجلد ٣ ص ١١٠ – ١١٦ والمشهور أن طائفة الساعرة لا تعترف إلا بهذه الأسفار وتسميها التوراة أيضاً .

من الأسباط لإحدى زوجات أبيه ، ومضاجعة بنات لوط مع أبيهم الخ الخ . وفي هذا السفر وعود منسوبة إلى الرب لإبراهيم وإسحاق ويعقوب في صدد ملك أرض كنعان وغيرها فيها تضارب وتناقض واستدراكات، نقد ذكر في إصحاحه الثاني عشر أن الرب قال لإبراهيم حينًا قدم إلى أرض كنعان لأول مرة – والمستفاد من عبرارات السفر والأسفار الأخرى أن أرض كنعان هي القسم المتوسط من فلسطين - (لنسلك أعطى هذه الأرض) وقال له في تجلِّ ثان كما جاء في الإصحاح الثالث عشر ( انظو من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً إن جميع الأرض التي تراها اك أعطيها ولنسلك إلى الأبد ) فتطور القول من قسم من فلسطين إلى جميع فلطين ، ثم جاء في الإصحاح الحامس عشر ( في ذلك اليوم بت الرب مع إبراهيم عهداً قائلًا لنسلك أعطي هذه الأرض من مصر إلى النهو الكبير نهر الغوات) وفي الإصعاح السابع عشر تراجع عجيب حيث جاء فيه معزواً إلى الرب خطاباً لإبراهيم (وأعطيك أرض غربتك لك ولنسلك من بعدك جميع أرض كنعان ملكاً مؤبداً وأكون لهم إلهاً ) . وبعدد ولادة إسماعيل جاءت إبراهيم بشارة بولادة إسعاق في الإصعمام (١٧) وجاء مع البشارة عن لسان الرب أن عهده في صدد تمليك الأرض يكون الإسحاق ونسله من بعده دون بكره إسماعيل ، وفي الإصحاح ٢٥ خبر تزوج إبراهيم من زوجة جديدة اسمها قطورة وولادة أولاد له منها وقد جاء في السفو أن إبراهيم أعطى جميع ماله لإسحاق فقط مع هبات عابرة لأولاده الآخرين دون تمليك أرض . وفي نفس الإصحاح خبر مباركة الله لإسعاق دون غيره من إخوتـه ـ وفي الإصحاح ( ٢٦ ) خـبر تجلي الرب لإسحاق وقوله له إنني أعطيك ولنسلك هذه الأرض). وفي الإصحاح (٢٧) خبر احتيال يعقوب على أبيه الذي شاخ وعمي وتقديمه نفسه بأنه بكره عيسو لأن إسحاق طلب من عيسو أن يصنع له طعاماً من صيده ليباركه وخبر مباركة إسماق ليعقوب على اعتباد أنه عيسو وقوله له بأنه يكون سيداً على إخوت ويسجد له بنو أمه ، ولقد عوف إسماق الحيلة ولكنه قال لعيسو : إن أخاه قد أخد البركة والعهد دونه . وفي الإصحاح ٢٨ خبر تجلي الرب ليعقوب وقوله له ( أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسماق والأرض التي أنت قائم عليها لك أعطيها ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتنمو غوبا وشرقاً وشمالاً وجنوباً ) وهكذا يكون السفر قد مسجل ملك أرض كنعان تارة وملك أراض شاسعة أخرى من شرقها وجنوبها وشمالاً تارة الإبراهيم ، وهو الجد الثالث الأعلى لبني إسرائيل ثم استدرك فسجل اختصاص إسحاق ابنه دون سائر أبنائه ودون بكوه إسماعيل بذلك ، وهو الجد الثاني بذلك ، فسجل اختصاص يعقوب ابن إسحاق دون ابنه الثاني بذلك بطويق الاحتيال ، ثم استدرك فسجل اختصاص بني إسرائيل ، أستدرك فسجل اختصاص بني إسرائيل ومن دون ديب مفتعل الاختصاص بني إسرائيل دون غيرهم . و (إسرائيل ) هو الاسم الثاني ليعقوب بما يتنزه الله عنه ، ومنائر عا وقع من أحداث بعد خروج بني إسرائيل من مصر وطروئهم ومتاثر عا وقع من أحداث بعد خروج بني إسرائيل من مصر وطروئهم ومتاثر عا وقع من أحداث بعد خروج بني إسرائيل من مصر وطروئهم ومتاثر عا وقع من أحداث بعد خروج بني إسرائيل من مصر وطروئهم ومتاثر عا وقع من أحداث بعد خروج بني إسرائيل من مصر وطروئهم ومتاثر عا وقع من أحداث بعد خروج بني إسرائيل من مصر وطروئهم ومتاثر عا وسيرة حياتهم فيها .

ولقد جاء في الإصحاح ( ٢٦ ) من هذا السفر مثلاً ( ذكر أبي مالك ملك فلسطين في جراد ) في سياق خبر سكني إسحاق بن إبراهيم في أدض هذا الملك . كما ذكر في هذا الإصحاح عبارة (الفلسطينيون) أكثر من مرة ، وسكني إسحاق تخمن في القرن التاسع عشر قبل الميلاد . والجماعات التي عرفت بالفلسطينيين وصارت فلسطين تدعى باسمهم إنما طرأت على جنوب فلسطين من جزر البحر الأبيض المتوسط في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وقد ذكروا مراراً في الأسفار الأخرى في سياق النضال بينهم وبين بني إسرائيل بعد ما طرأ هؤلاء على فلسطين في القرن الثاني عشر وبين بني إسرائيل بعد ما طرأ هؤلاء على فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، فالتسمية متأثرة بالواقع ، والسفر يكون قد كتب في هذا الظرف ،

أي : بعد أحداث إبراهيم وإسحاق ويعقوب وذريتهم في فلسطين التي ذكرت. في السفر بنحو سبعة قرون ...

وفي الإصحاح ( 6 ) من السفو حكاية قول ليوسف وهو أنه خطف من أرض العبرانيين ، والأرض التي خطف منها يوسف لم تكن تعوف بأرض العبرانيين وإنما بأرض كنعان ، ولم يكن فيها في ظرف وجود بوسف فيها من العبرانيين إلا يعقوب وذريته ، وصارت تعرف بأرض العبرانيين مرة وبأرض إسرائيل مرة بعد ما طوأ بنو إسرائيل على فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، ويكون في هذا المثال ما في المثال السابق من دلالة على تأثر كتابة سفو التكوين بوقائع وأحداث بني إسرائيل بعد دلالة على تأثر كتابة سفو التكوين بوقائع وأحداث بني إسرائيل بعد فووجهم من مصر ، وكون هذا السفو قد كتب بعد الأحداث المذكورة فيه بقرون عديدة . ولو أردنا الاستقصاء لأوردنا أمثلة أخرى ولكنا نكتفي بما تقدم .

وهذا لا يمنع أن يقال: إن ما جاء في هذا السفر من أحداث قديمة هو ذكريات كانت متداولة فيها الغث والسمين والحيال والحقيقة والصدق والكذب، ولا يبعد أن يكون بعضها منقولاً عن مخطوطات ونقوش قديمة عيناً أو محرفة وزيادة أو نقصاً.

وفي هذا السفر عبارة صريحة تدل دلالة قاطعة على تأثر تدوينه ومدونيه بأحداث بني إسرائيل حيمًا طرأوا على أرض كنعان ونشب العداء والحوب بينهم وبين الكنعانيين. ففي إصحاحه الناسع ما يلي: (ابتدأ نوح يحرث الأرض وغرس كرماً، وشرب من الحمّو فسكر، وتكشف داخل خبائه، فرأى حام أبو كنعان سوهة أبيه، فأخبر أخويه وهما خارجاً. فأخذ سام وبافث رداء وجعلاه على منكبها ومشيا مستدبرين فغطيا سوأة أبها وأوجهها إلى الوراء وسوأة أبيها لم يرياها، فلما أفاق نوح من خمره علم ما صنع به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان. عبداً يكون لعبيد اخوته.

وقال تبارك الرب إله سام: وليكور كنعان عبداً له . يرحب الله ليافت يسكن في أخبية أخيه سام، ويكون كنعان عبداً له ) ويستفاد من وصف حام بصفة ( ابنه الصغير ) أنه لم يكن تزوج وولد له كنعان ، وكنعان ليس هو على كل حال الذي رأى سوأة نوح ، وهو ليس ولد حام الأوحد بل هو رابع ولد له بالترتيب حيث ذكو قبله كوش ومصرايم وفوط كما جاء في الإصحاح العاشر من السفو ، فتسجيل السفر اللعنة على كنعان غير المذنب وغير الوحيد من أبناه حام والذي لم يكن قد ولد بعد يدل دلالة قاطعة على ما ذكرناه .

وهذا السقر يذكر أن إبراهيم الذي هو حسب ما ورد فيه جد بني إسرائيل من ذرية سام . فيكون التسجيل المذكور من هذه الناحية توكيداً للافتعال من حيث إن فيه تسجيلًا لدعاء نوح بأن يكون كنعان عبداً لسام . .

ويأتي في الترتيب بعده أسفار (الحروج) و(الأحبار) الذي يسمى أيضاً باسم (اللاويين) (۱) و (العدد) و (تثنية الاشتراع). وهي عائدة إلى حقبة حياة موسى، وتتضمن حكاية أحداث هذه الحقبة مع كثير من التشريعات والتعليات والوصايا الأخلاقية والاجتاعية والقضائية والأسرية والمعاشية والصحية والطقسية والكهنوتية والإنذارات والتبشيرات بأسلوب الحكاية أيضاً، وسفر (الأحبار) وحده مقصور على التشريعات والتعليات والوصايا والإنذارات والتبشيرات المذكورة والأخرى مزيجة من ذلك ومن التاريخ، وليس فيها ما يفيد أنها من إملاء موسى، أو أنها كتبت في عهده، بل فيها ما يفيد أنها من إملاء موسى، أو أنها كتبت في عهده، وتأثرت ما يفيد أنها كتبت بعده، وبأقلام عديدة، وفي أزمنة مختلفة، وتأثرت

<sup>(</sup>١) ( الأحبار ) تعني الكهان . وكهان بني امرائيل م حسب النصوس عصوران في سبط لاوي الذي ينسب موسى وهرون اليه . ولالك سمي هذا السفر باسم اللاويين أيضاً . وكهان بني امرائيل من نسل هرون لأن موسي لم يعقب .

بالوقائع والاحداث بعد موسى ، واختلطت الحقائق فيها بالحيال والمبالغات والمفارقات والاكاذيب ، ونسب فيها إلى الله ورسله ما يتنزهون عنه من أقوال وأفعال ووصايا ومواقف .

ومن ذلك على سبيل المثال الامر بتدمير وإبادة شعوب أرض كنعان والاستيلاء على بلادهم ونهب حلي المصريين ، وعدم قبول بعض الشعوب في دين الله ، وانحوافات دينية وأخلاقية وسلوكية منسوبة إلى موسى وهادون وداود وسلمان ، وحصر النواهي والأوامر والتشريعات في بني إسرائيل وإباحة مخالفتها مع غيرهم النح النح .

ولقد جاء بعض ما في بعضها مكرراً في البعض الآخر مع كثير من التباين أحياناً زيادة أو نقصاً أو عبارة أو موضوعاً ، وفي بعضها المتأخو ما ليس في البعض الآخر المتقدم بما فيه الدلالة الحاسمة على أنها كتبت بِأَقلام عديدة ، وفي أزمنة مختلفة واستقى كتابها مادتهم من مصادر مختلفة من روايات وذكريات متداولة على الالسن ، ومن مخطوطات ومنقوشات قديمة متباينة ، فيها الغث والسمين والحقيقية والحيال والصدق والكذب والمالغات والخرافات. ولقد جاء مثلًا في الإصحاح الثاني عشــر من سفر العدد هذه العبادة ( وكان موسى رجلًا حكيماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض) في سياق خبر معاتبة أخيه وأخته له ، ولا يمكن أن يكون كاتب هذه العبارة وبالتالي كاتب السفو قد كتبها إلا بعد موسى بمدة ما ، ولقد جاء في الإصحاح الاخير من سفر تثنية الاشتراع ذكر موت موسى ودفنه في الوادي في أرض مؤاب وقد قال الكاتب بعد ذلك ( ولم يعرف قبره إلى يومنا هذا ) حيث يفيد أن كتابة الجملة وبالتالي كتابة السفر إنما كانت بعد وفاة موسى بمدة طويلة . ولقد ورد في الإصحاح (١٧) من هذا السفر هـذه العبارة ( إذا دخلت الارض التي يعطيك الرب إلهك وملكتها وسكنت فيها فقلت أقيم على ملكا كسائر الامم الذين حولي فأقم

عليك ملكا مختاره الرب إلهك ... النع ) وهذا حادث وقع فعلًا بعد موت مومى بنحو مثني سنة ونتيجة لما وقع على بني إسرائيل من غزوات وضربات وبعد مراجعات ومجادلات بينهم وبين كاهنهم الاكبر صمرئيل ، وإنذار هذا إياهم وتحذيره لهم على ما ورد في سفو صموئيل الاول الذي تسميه الطبعة الكاثوليكية الملوك الاول ما فيه في الحقيقة تسجيل للحادث بعد وقوعه ، ومما يدل على أن السفو قد كتب بعد وقوع الحادث بدة ما .

وفي الإصحاح الأول من سفر العدد حكابة أمر الله لموسى باحصاء المعدودين من الذكور (أي الذين يصح تجنيدهم للحوب كما هو المستفاد من سياق الكلام) من أبناء العشرين فما فوق من ابناء بني إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر إلى سيناء باستثناء سبط لاوي الذي لا يدخل في الاحصاء لانه محكوس للكهانة ولا يجند، وقد بلغ هذا العدد ستائة ألف وثلاثة آلاف وخسيائة وخسين، فإذا أضغنا إلى هذا الرقم ثلثه على الاقل للذين هم دون العشرين من الذكور ثم إذا أضغنا إلى الحاصل مثله للاناث وإذا عدد أفواد سبط لاوي بالمقارنة مع عدد الأسباط الأخوى عائة الفقدينا عدد أفواد سبط لاوي بالمقارنة مع عدد الأسباط الأخوى عائة الفعل طهو أن عدد بني اصرائيل الذين خوجوا من مصر إلى سيناء مليون وقاغائة الف.

والمبالغة الكبيرة في هذا الرقم صادخة يجعل كذبه أمراً يقينياً بالنسبة لسكان الأرض عامة ، ولسكان مصر خاصة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وببرز الخيال الواسع في تأليف السفر.

ولقد ورد في سفو الأحبار مثلًا إنذار بما وقع فعلًا على بني إمرائيل بعد موسى بمدة طويلة من غزوات وضربات خارجية ، ومن إجلاء وتشتيت شمل بين الأمم ، ومن وعد بتحنين قلب الرب وإرجاعهم مرة أخرى ، وجمع شملهم بعد التبديد والتشتيت ، وهو ما تم فعلًا بعد السبي بما لا يعقل

أن يذكر إلا بعد وقوعه ، ومثل هذا الانذار متكور في سفو تثنية الاشتراع أيضاً .

ويأتي بعد الأسفار الخسة بما السمة التاريخية عليه غالبة أسفار يوشع والقضاة وراعوث وصموئيل الأول وصموئيل الشاني ( السفران الأخيران يسميان في الطبعة الكاثونية ) ( الملوك الأول والملوك الثاني ) والملوك الأول والملوك الثاني ( وهذان يسميان في الطبعة المذكورة الملوك الثالث والملوك الرابع ) وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني وعزرا ونحميا واستير وطوبيا ويهوديت ( والسفوان الأخيران من زوائد الطبعة الكاثوليكية وترتيبها قبل سفر استبير ) وسفو المكابين الأول وسفر المكابين الثاني ﴿ وهذان الأخيران من زوائد الطبعة الكاثوليكية وهما في النوتيب آخر أسفار العهد القديم ) . وتؤرخ هذه الأسفار سيرة بني إسرائيل من بعد موسى إلى ما بعد سبي بايل إلى زمن الحكم اليوناني قبل الميلاد المسيعي . وقلنا : إن السمة التاريخية غالبة عليها لأنها لا تخلو بدورها من سمة دينية وعظية وإنذارية !. ونشاط أنبياء وتبليغاتهم عن الله تعالى النح . وتأثرج الحقائق فيها بالخيال والمبالغات والمفارقات والأكاذيب، وفيها دلالات كثيرة على أنها كتبت بعد مدة من الأحداث والوقائع المذكورة فيها ، وأنهــا تأثرت بها ، وأنها كتبت يأقلام متعددة ، وفي أزمنة مختلفة ، ولقد جاءت حكاية الأحداث في بعضها مباينة لما جاء في بعض آخر أو مناقضة له ، أو زائدة عليه أو ناقصة فيه بما يدل على ذلك ، بل وفي بعضها ما ذكر في أسفار التكوين والحروج والعدد مع نقص وزيادة ومباينة ، وكل هذا يسوغ القول: إن كتابها استقوا مادتهم من مصادر مختلفة متباينة قد يكون منها الروايات المتداولة على الألسن ، ومخطوطات قديمة فيها ما فيها من غث وسمين وكذب وصدق وحقيقة وخيال وخرافة ، ولقد جاء في الإصحاح الثالث من أخبار الأيام الأول مثلًا سلسلة أسماء ملوك يهوذا إلى آخرهم ،

وفي الإصحاح التاسع منه ما فعله نبوخذ نصر ملك بابل الذي قتل صدقيا آخر ملوك يهوذا (وسبي يهوذا إلى بابل لأجل خيانهم). وفي الإصحاح السادس والثلاثين من سفو أخبار الأيام الثاني هذه الجلة (وفي السنة الاولى لكورش ملك فارس نبه الرب روح كورش فأطلق نداه في كل مملكت قائلاً: إن الرب أعطاني جميع ممالك الأرض وأوصاني أن أبني له بيتاً في آورشليم التي في يهوذا ) مما فيه دلالة قاطعة على أن سفو أخبار الايام الأول كتب في نهاية دولة يهوذا ، والثاني بعد السبي ، ولقد ذكر سفو الملوك الثاني (الرابع في الطبعة الكاثوليكية) سيرة ملوك دولتي اسرائيل ويهوذا إلى نهايتها ، ها في ذلك نسف نبوخذ نصر لدولة يهوذا ، وسبي اليهود إلى بابل كا ذكر بعض أحداث جرت بعد السبي أو عقبه مما فيه دلالة قاطعة على أنه كتب بعد نهاية دولة يهوذا فضلاً عن احتال كتابته بعد قاطعة على أنه كتب بعد نهاية دولة يهوذا فضلاً عن احتال كتابته بعد السبي وهو ما نرجحه . ولما كان همذا السفو هو امتداد واستمواد لسيرة ملوك دولتي إسرائيل ويهوذا التي بدء بها في السفو الأول ، فالكلام المذكور ينسحب على هذا ايضاً كما هو المتبادد .

ولا تخلو الأسفار الاخرى من التي تؤرخ بعض أحداث ما قبل السبي من دلائل وقرائن مماثلة تسوغ القول: إنها كتبت بعد السبي مثلها.

والأسفار العائدة إلى حقبة ما بعد السبي قد كتبت بأسلوب الحكابة ، وليس فيها دلالة على أنها كتبت بإملاء أو أقلام الاشخاص التي تحمل أسماءهم ، والمتبادر أنها كتبت بأقلام كتاب آخرين بعد موت هؤلاء الاشخاص عدة ما ، وقد يكون الكتاب قد استقوا مادتهم من الروايات المتداولة أو من مخطوطات قديمة ، فأدى ذلك إلى امتزاج الحقيقة بالحيال والصدق بالكذب والمبالغات في هذه الأسفار .

وإلى جانب هـ فده الأسفار أسفار عديدة أخرى تعود كذلك إلى حقبة ما بعد مومى وإلى ما بعد السبي ، أو إلى أوائل عصر المسيح تفلب

عليها السمة الدينية بأسلوب الابنهالات والتسبيحات والمراعظ والحبكم والإنذار والتبشير والرؤى على ألسنة أصحابها الذين يغلب أن يكونوا أنبياء، وهي المزامير والأمثال والجامعة ونشد الاناشد ، ونبوءة أشعبا ، ونبوءة أرميا ، ومراثى أرمنا ، ونبوءة باروك (وهذا من زوائد الكاثولكية) ، ونبوءة حزقیال ، ونبوءة دانیال ، ونبوءة هوشع ، ونبوءة یوئیل ، ونبوءة عاموس ، ونبوءة عزيديا ، ونبوءة منفا ، ونبوءة نحوم ، ونبوءة حبقرق ، ونبوءة صفينا ، ونبوءة حجامي ، ونبوءة زكريا ، ونبوءة ملاخي ) ومعظمها أو كلها رؤى رآها أصحابها في منامهم أو في يقظتهم ومع سمنها الغالبة المذكورة، فإنها تمثل ناحبة هامة من تاريخ وحياة بني إسرائيل السياسية والاجتاعيــة والثقافة ، وفي بعضها ندب وعويل على ما حلٌّ في بني إسرائيل ، وتنديد بأخلاقهم وانحوافاتهم السابقة والراهنة بأسلوب قارع .. وتناقض مع ذلك بتبشيرهم بالعلو ، وإنذارات قاصمة بل شتائم قارعة للأمم والبلدان التي سلطها الله عليهم بسبب انحوافاتهم على ما ذكرته الأسفار المذكورة أيضاً ، وهذا مِن تناقضاتها ، وفيها ما يدل على أنهـا كتبت بعد موت أصحابها بمدة طويلة بأقلام كتاب آخرين من ذكريات ومسموعات ومحفوظات متداولة ، وأنها تأثرت بالاحداث التي وقعت بعد الاشخاص المنسوبة إليهم ، فلا يصع أُخذها على حالتها ، ويجب ملاحظة كل ذلك أثناء النظر فيها .

ولقد ورد مثلاً في الإصحاح الحامس والاربعين من سفر نبوءة أشعبا الذي يستفاد من عباراته أنه عاش في عهد ملوك يهوذا (عزبا ويوثام وأحاز وحزقيا) اسم كورش ملك الفوس الذي تغلب على بملكة بابل، وفيه هذه الجلة خطاباً لسبي اليهود في بابل الذين سباهم إليها نبوخذ نصر (اخرجوا من بابل واهوبوا من أرض الكلدانيين) بما فيه الدلالة القطعية على أن هذا السفو كتب بعد السبي وبالتالي بعد وفاة أشعبا المنسوب إليه بمدة طويلة بموزيد علمه ما لا يمكن أن يكون أشعبا كتبه أو قاله.

ولقد ورد في سفر حزقيال الذي يستفاد منه أنه من رجال سي بابل ، وعداش ومات في السبي تنديدات قارعة بأخلاق بني إسرائيل وأحوالهم وانحوافاتهم قبل السبي وفي أثنائه ، وتذكير بما سلطه الله عليهم من هوان وشتات واضطهاد وتدمير يسبب ذلك ، وفيه في الوقت نفسه تنديد بالامم التي سلطها الله عليهم ، وإنذارات قارعة لها ، وتقرير بأن الله سوف يعيد بني إسرائيل إلى تخومهم الاولى في أرض ميعاد آبائهم ، ويجمع شتاتهم ، ويأف بهم ، وينصرهم بما فيه تناقض واضح . ولقد عاد بعض المسببين فعلا بعد موت حزقيال بمدة ما ، وتطورت أحوالهم ، وصار لهم كيان جديد جيث يرجح أن هذا التناقض أثر من آثار ما أثاره التطور الجديد في بني اسرائيل بعد العودة من السبي ، وأن أقلاماً أخرى بعد السبي قد لعبت دوراً في صاغة السفر ، أو في تجديد صاغته .

ولا تخلو الاسفار الاخرى من مثل ذلك وأكثر حيث يمكن القول: إنه دخل تحويفات متنوعة على هذه الاسفار المنسوبة إلى أنبياء من بني إسرائيل لغيبات سياسية . ومن بين الاسفار العائدة إلى ما بعد موسى سفوان لا يبدو لهما صلة بتاريخ وحياة بني إسرائيل وهما سفوا (أيوب) و (نبوءة يونان) . والاول يتضمن سيرة النبي أبوب المذكورة في القرآن بإشارات خاطفة ، ولكنها متطابقة إجمالاً وقد قال عنه السفو: إنه كان في أرض عوص ، والثاني هو سيرة بونان بن امتاي في نينوى ، وهو على الارجمع عوص ، والثاني هو سيرة بونان بن امتاي في نينوى ، وهو على الارجمع النبي بونس المذكورة سيرته في القرآن بإشارات خاطفة ومتطابقة إجمالاً مع ما جاء في هذا السفر ، والآثار الإسلامية تسميه (يونس بن متى) والكلمتان تعويب لكلمتي (يونان ابن امتاى) .

وهناك سفران آخران فيها مواعظ وحكم . وهما ( الحكمة ) و ( يشوع ابن شيراخ ) وهما من زوائد الطبعة الكاثوليكية ، ولا يبدو فيها ما يدل على أن لهما صلة بجياة وتاريخ بني إسرائيل .

وحتى سفو المزامير الذي هو ابتهالات ودعوات لا مخلو من دلائل على أن منه ما تأثر بأحداث وقعت بعد عهد داود بمدة طويلة.

## - \ \ -

وواضع من كل ما تقدم أن اسم (التوراة) المذكورة في القرآن ، والتي يلتزم المسلمون بالإيمان بأنها من كتب ربهم ، أو الكتاب الذي آتاه الله لموسى عليه السلام لا يمكن أن يصدق على مجموعة أسفار العهد القديم ، ولا على أي سفر منها .

ولقد جاء في الإصحاح ( ٢٤ ) من سفر الحروج أول الأسفار الاربعة العائدة إلى حقبة موسى عليه السلام ، والذي فيه خبر رسالته إلى فرعون وخروج بني إسرائيل من مصر وحياتهم في سيناء هذه العبارة :

بعد ذكر خبر صعوده إلى الطور وتلقيه كلام الله (فجاء موسى وقص على الشعب جميع كلام الرب وجميع الأحكام فأجابه الشعب بصوت واحد وقالوا: جميع ما تكلم به الرب نعمل به ، فكتب موسى جميع كلام الرب ، وبكر في الغداة ، وبنى مذبحاً في أسفل الجبل ، ونصب اثني عشر نصباً لاثني عشير سبط إسرائيل ، وبعث فتيان بني إسرائيل فأصعدوا عرقات ، وذبحوا ذبائع سلامة من العجول للرب ، فأخذ موسى نصف الدم وجعله في طسوت ورش النصف الآخر على المذبح ، وأخذ كتاب العهد ، فقلا على مسامع الشعب ، فقالوا : كل ما تكلم الرب به نفعله ونأتمر به ، فأخذ موسى الدم ورشه على الشعب ، وقال : هو ذا دم العهد الذي عاهد كم الرب به على جميع هذه الأقوال ) . ولقد ذكر سفر توراة موسى ثلاث مرات في سفر تثنية الاشتراع وهو رابع الأسفار التي تؤرخ حقبة موسى ، والتبشير وبقصد التذكير كما جاء في الأسفار السابقة ولا سيا التاريخية مع الإنذار والتبشير وبقصد التذكير كما فيه تشريعات لم تذكر في تلك الأسفار . ولقد جاء في إصحاحه السابع عشر هذه العبارة : (إذا دخلت الأرض

التي يعطيك الرب إلهك وملكتها وسكنت فيها من هنا الأصل فقلت: أقيم على ملكا كسائر الأمم حولي ، وجلس على عوش ملكك ، فليكتب له نسخة من هذه التوراة في سفو من عند الكهنة اللاويين ، ولتكن عنده يقوأ فيها كل يوم من أيام حياته لكي يعلم كيف يتقي الرب ومجفظ كلام هذه الشريعة ) وفي إصحاحه (٣١) هذه العبارة: (وكتب موسى هذه التوراة ، ودفعها إلى الكهنة بني لاوي حاملي تابوت العهد) ثم هذه العبارة (ولما فوغ موسى من رقم كلام هذه التوراة في سفر بتامه أمو اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلًا: خذوا هذا السفو ، واجعلوه إلى جانب عهد الرب إله كم عليم شاهداً ، لأني أعلم تمودكم وقسوة قلوبك ، في كون ثم عليكم شاهداً ، لأني أعلم تمودكم وقسوة قلوبك ، فإنكم وأنا في الحياة معكم اليوم قد تمردتم على الرب فكيف بعد موتي ) .

فهذه النصوص تغيد قطعاً أن موسى عليه السلام كتب تبليغات الله ورصاباه وتعاليمه في كتاب اسمه التوراة، وسلمه للكهنة ليضعوه في تابوت العهد، وهذا التابوت صندوق كان مجفظ فيه الآثار المقدسة، ويوضع في المعبد على ما هو المتبادر.

وعهد الرب المذكور آنفاً في عبارة السفو بيكن أن يكون ألواح الحجارة الدي كتب الله عليها بعض وصاياه على ما جاء في سفو الحروج حيث جاء في إصحاحه (٢٤) (قال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل، وألم هنا حتى أعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم) وفي إصحاحه (٣١) هذه العبارة (ولما فرغ من مخاطبة موسى على طور سيناء دفع إليه لوحي الشهادة لوحين من حجو مكتوبين بإصبع الله) وفي إصحاحه (٣٢) هذه العبارة (ثم انشى موسى ونؤل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيها. من هنا ومن هناك. كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة هي كتابة الله منقوشة على اللوحين) وقد ذكر هذا الإصحاح خبر غضب موسى حينا رأى العجل اللوحين)

الذي صنعه بنو إسرائيل في غيابه ، ورميه اللوحين وكسرهما في أسفل الجبل وفي الإصحاح ( ٣٤ ) من هذا السفر خبر أمو الله لموسى بأن ينحت لوحين كالأولين ليكتب عليها الكلام الذي كان على اللوحين الأولين اللذين انكسرا ، فقعل وصعد إلى الجبل ، وأقام عند الرب أربعين يوماً وأربعين ليهة لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء ، فكتب على اللوحين ( كلام العهد الكلات العشر ) ونزل وهما في يده .

وواضح من العبارات أن اللوحين هما غير سفر التوراة الذي كتبه موسى وفيه كلام الله الذي سمعه ، وأنها سميا العهد ، ووضعا في التابوت ، وسمي بتابوت العهد وأن ذلك كان قبل أن يكتب موسى كلام الله الذي سمعه في سفر التوراة ، فلما كتبه أمر بوضعه مع الألواح في التابوت .

وفي الإصحاح الثامن من سفر الملوك الأول ( الثالث في الكاثوليكية ) ما يفيد أن سفر التوراة قد فقد قبل سليان حيث ذكر أنه لم يحكن في تابوت العهد الذي نقله سليان من مدينة داود إلى المعبد الجديد الذي أنشأه إلا الموحان الحجويان .

ولقد ذكر في إصحاحات سفو صموئيل الأول المسمى في الطبعة الكاثوليكية الملوك الأول أن الفلسطينين هاجموا الإسرائيلين في زمن الكاهن الأكبر عالى في عهد القضاة ، وضربوهم وهزموهم ، وأخذوا تابوتهم ، وبقي عندهم سبعة أشهر ، ثم أعادوه إليهم على عجلة تجوها بقرتان ، لأنهم ابتلوا بالبواسير ، وظنوا أن ذلك بسبب أخذهم تابوت إله إسرائيل . وقد أشير إلى هذه الحادثة إشارة مقتضبة في آبات سورة البقوة هذه ( أَلَمْ تَوَ إلى الله من بني إسرائيل من بعد مئوستى إذ قالدوا لنبي لبهم أن البعث لنست كتب عليكم الفتال ألا تقاتيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الفتال الله تولينا وأبنائينا فلما كتب في سبيل الله وابنائينا فلما كتب في سبيل الله وابنائينا فلما كتب

عَلَيْهِمْ القِتَالُ تُولُوا إِلا قَلْيِلاً مِنْهُمُ واللهُ عَلَمْ طَالُمُونَ مَلِكُا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُمُونَ مَلِكُا قَالُوا انْسَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُ أَحَقَ بِالْمُلْكُ مَلِكُمْ وَالْمُ يَوْنَ سَعَةً مِنَ الْمَالُ قَالَ إِنَ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ وَوَادَهُ بَوْنَ سَعَةً مِنَ الْمَالُ قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَوَادَهُ بَوْنَ سَعَةً مِنَ الْمَالُ قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَوَادَهُ بَوْنَ مَلْكُهُ مَن يَشَاهُ وَاللهُ يَوْنَى مُلْكُهُ مَن يَشَاهُ وَاللهُ يَوْنَى مُلْكُهُ مَن يَشَاهُ وَاللهُ يَوْنَ وَلِيهُ مِنْ يَسِيمُ مُ إِنَّ آيَةً مَلْكُهُ مَن يَشَاهُ وَاللهُ لَيْكُمُ وَاللهُ يَعْمَلُ وَاللهُ لَهُمْ نَسِيمُهُمْ إِنَّ آيَةً مَلْكُهُ أَن يَشَاهُ وَاللهُ لَكُمْ وَبَقِيهُ فَي وَلِكُ لِآيَةً لَا اللهُ وَاللهُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٤٦ - ٢٤٨ ) فمن المحتمل أن ينكون المنطينيون السفو قد فقد من التابوت في هذا الظرف حيث يكون الفلسطينيون قد فتحوه فعبثوا فيه ، ولم يبق فيه إلا اللوحان .

ومن العجيب أن الإصحاح الثاني والعشرين من سفو الملوك الثاني الرابع في الطبعة الكاثوليكية \_ ذكر خبر العثور على سفو التوراة في
يت الرب أثناء ترميمه في زمن الملك يوشيا ملك يهوذا حيث جاء فيه :
إن الملك أرسل كاتبه إلى التكاهن الأكبر حلقيا لدفع أجور العمال ،
وان التكاهن قال للتكاتب : إني وجدت سفو التوراة في بيت الرب ،
ودفع السفو للتكاتب فقواء ، وأتى به إلى الملك ، فأخبره الحبر ، وقوأه
له ) . والحبر كما قلنا عجيب ، لأن السفو كان في تابوت العهد ، ولما فتع
التابوت لم يكن فيه ، فهل يكون حلقيا هو كاتب السفو من جديد من
ذاكر في الإصحاح أن الحبر أثار الملك حتى مزق ثيابه فرحاً ، وأقام
احتفالات عظيمة في مناسبته .

ولقد جاء في الإصحاح السابع من سفر عزرا الذي يؤرخ طرفاً من حقبة عودة جماعة من المسبين من بابل إلى أورشليم أن عزرا كان كاتباً

ماهراً في توراة موسى التي أعطاها الوب إله إسرائيل ، فبذل له الملك الانخشستا كل ما طلب ، وأصعده إلى أورشليم ، وأمره بإقامة حكم إلهه ، وشرائع إلهه وشريعة الملك ، ثم جاء في الإصحاح الثامن من سفو نحميا الذي يؤرخ كذلك طرفاً من الحقبة المذكورة آنفاً ان الشعب العائد احتمع في ساحة المعبد ، وطلب من عزرا إحضار سفو توراة موسى ، فأحضره ، وأخذ يتلوه أمام الجاعة . ولا يمكن الجزم بما إذا كان عزرا كان محفظ التوراة غيباً ، وكتب السفر من ذاكرته أم كان محتفظ بنسخة من التوراة التي يمكن أن تكون نسخة من التوراة التي يمكن أن تكون نسخة من التوراة التي قال حلقيا الكاهن : إنه وجدها في بيت الرب

ولقد قلنا: إن آيات البقرة ( ١٢٩ ) وآل عمران ( ٩٣ ) والمائدة ( ٤٣ – ٤٥ ) و ( ١٦٩ – ٤٥ ) و ( ٢٩ – ٢٥ ) و الأعراف ( ١٥٧ ) الني أوردناها قبل تسوغ القول : إن التوراة المنزلة على موسى عليه السلم التي فيها أحكام الله ووصاياه كانت متداولة في أيدي اليهود في زمن النبي عرابية .

وقد تكون هي التي ذكر خبر وجودها في زمن الملك يوشيا في سفر الملك يوشيا في سفر الملوك الثاني ، وخبر تلاوتها من قبل عزرا في سفر نحميا أو نسخة عنها ، فظلت متداولة إلى زمن النبي مالية .

وبديهي أنها شيء غير أي سفر من أسفار العهد القديم المتداولة اليوم، ولم تصل إلى عهدنا حيث تكون فقدت أثناء ما كان يقع على اليهود من ضربات وتشريد، وكان فقدها نهائياً (١).

<sup>(</sup>١) هناك مصادر قديمة ذكرت ما كان يتعرض له كتب وقراطيس البهود الدينية من مصادرة وتحريق. نقل عنها المطران الدبس بعض الأحداث من هذا الباب في كتابه تاريخ سورية ( الجلد الثالث والجزء الثاني ) من ذلك أنه نشب مرة مناوشات بين البهود والحامية الرومانية في زمن القيصر اغسطوس فنهب الرومان الهيكل ودنسوه ، وأحرقوا ما فيه من أوراق. ومن ذلك أن الوالي الروماني في عهد القيصر كاود سير حلة لمطاردة البهود في القرى وأن أحد الجنود عثر على أسفار موسى فحرقها على مرأى الجهور البهودي .

ولقد قلنا قبل: إن في أسفار الحُروج والعدد وتثنبة الاشتراع تبليغات ووصايا كثيرة متنوعة مبلغة من الله تعالى لموسى ، وإن سفر الأحبار قاصر على ذلك ، وان كاما أو جلما جاء بأسلوب الحكاية ، وبينها تباين في الأساوب والعبارات، وفي بعضها ما ليس في الآخر، وفيها أقرال وأفعال منسوبة إلى الله ورسوله يتنزهان عنها بجيث يمكن القول : إن كتابها استقوا ما كتبوه من مصادر متنوعة ، وان كل واحد كتب ما كتبه مستقلًا عن الآخر ، وفي ظرف وزمن غير الآخر ، وإنهم لم ينقلوا ما فيه من تبليغات لموسى عليه السلام معزوة إلى الله تعالى من سفو توراة موسى مباشرة ، وبحيث يمكن القول: إن ما جاء فيها مما يجوز أن يكون في أصله من هذا السقو قد سجله كتابها من روايات ومحفوظات ومدونات شيبت بما ذكرناه من تباين وتناقض واختلاف وتحريف، ولا يمكن والحالة هذه اعتبارها بديلة عن توراة موسى المفقودة التي هي وحدها التي مجترمها المسلمون وفيها أحكام الله ووصاياه المبلغة لموسى بدون تناقض وتباين ومفارقات وتحريفات . ولا يصح تبعاً لذلك من الوجهة العلمية والواقعيــة إطلاق اسم (التوراة) عليها ومن قبل المسلمين بنوع خاص، ففي هـذا الإطلاق تجوز كبير فضلًا عن التجوز الأكبر في إطلاقه على مجموعة أسفار العرد القديم.

ونستطود إلى القول: إن في القوآن قوائن عديدة تساعد على القول: إن الأسفار الخسة الأولى من أسفار العهد القديم المتداولة اليوم وأسفاراً أخرى بما يأتي بعدها في الترتيب والتي فيها سيرة بني إسرائيل بعد موسى كانت موجودة في أيدي اليهود في زمن النبي مراقع .

ومن هذه القرائن التشابه بين ما ورد في القرآن من قصص خلق آدم وحواء ، وخروجها من الجنة وابني آدم ونوح وإبراهيم ولوط ويعقوب ويوسف وإخوته وبين ما ورد من ذلك في سفر التكوين (١).

ومن ذلك التشابه بين ما ورد في القرآن من قصص موسى وفرعون وسيرة بني إسرائيل في حياة موسى ، وبعض الشرائع الموسوية وبين ما ورد في أسفار الخروج والأحبار والعدد وتثنية الاشتراع (٢).

ومن ذلك التشابه بين ما ورد في القرآن من قصص أيوب ويونس وبين ما ورد من ذلك في سفري أيوب ويونان (٣).

ومن ذلك ما ورد في القرآن من قصص طالوت الذي تسميه الأسفار (شاوول) وجالوت وداود وسليان وحروب بني اسرائيل مع جالوت وقومه وإقامة بني إسرائيل ملكا " لهم ، وقصة الخصمين مع داود بسبب فتنة افتتن بها ، وملك سليان وزيارة ملكة سبأ له ، ورسالة النبي إلياس في

<sup>(</sup>١) قصة آدم جاءت في سورة البقرة والأعراف والحجر والاسراء وطه وس وقصة ابني آدم في سورة المائدة وقصص نوح وإبراهيم ولوط ويعقوب ويوسف وإخوته وردت في سوره البقرة وآل عمران والأنسام والأعراف ويونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر والنحل رمريم والأنبياء والمؤمنون والشعراء والصافات والذاريات والقمر ونوح بأساليب متنوعة حسب ما اقتضته حكمة التنزيل ورأته وافياً للقصد الذي نزلت له والذي هو التمثيل والتذكير والوعظ والإنذار والتبشير والعبرة ، وبكلمة أخرى تدعيم الرسالة المحمدية وليس للسرد الناريخي .

<sup>(</sup>٢) قصص موسى وفرعون وبني اسرائيل وردث في سور البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود والإسراء ومريم وطه والشعراء والنمل والقصص والسجدة والزخرف والجائية والدخان والطور والقمر والنازعات، في خطاق الأساليب والمقاصد المذكورة آنفاً.

<sup>(</sup>٣) قصص أيوب ويونس وردت في سور يونس والأنبياء والصافات وص والفلم في النطاق والأساليب المذكورة كذلك ...

صدد عبادة البعل والإشارة إلى تدمير دواتي اليهود (۱). وبين ما ورد من ذلك في أسفار صموئيل والملوك وأخبار الأيام. وليس ما يمنع أن تكون الأسفار الأخرى المتداولة اليوم بما كان متداولاً بين أيديهم في زمن النبي بطبيعة الحال ، ويكن القول بجزم أن مزامير داود كانت من جملة ذلك ، لأن القرآن قد ذكرها باسم الزبور (۲).

على أن هناك أشياء كثيرة وردت في القرآن من هذه القصص ولم ترد في الأسفار المتداولة ، ومنها ما ورد في القرآن والأسفار متغايراً في الجزئيات ، بل وفي الصور المهمة معاً ، فليس في سفر التكوين مثلاً ما ورد في القرآن من أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم ، وعصيان إبليس ، والموسوس لآدم وحواء في الجنة هو الحية في حين أنه في القرآن إبليس ، وليس في هذا السفر ما في القرآن من قصص إبراهيم مع قومه وتخريبه لأصنامهم ، ونظرته في النجوم ، وحجاجه مع قومه ، ومحاولتهم إحراقه في النار ، وإسكانه بعض ذريته عند بيت الله المحوم ، أي : مكة ، واشتراك إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة .

وليس في هذا السقر ما في القرآن من محاورة بين نوح وابنه الله الكافر ، وعدم ركوب هذا في السفينة وغرقه ، ومحاورة نوح مع الله تعالى في ذلك .

وليس في السفر ما في القرآن من تمزيق اموأة العزيز قميص يوسف، ولا كلام النسوة، ودعوة امرأة العزيز إيامن وتقطيعهن أيديهن.

وليس في أسفار الخروج والعدد وتثنية الاشتراع التي فيها قصص

<sup>(</sup>١) هـذه القصص وردت في سور البقرة والإسراء والأنبياء والنمل والصافات ومن في نطاق الأساليب والمقاصد المذكورة.

 <sup>(</sup>٢) ذكر الزبور ككتاب آناه الله لداود في سورتي النساء والإسراء .
 وسفر المزامير ينسب جل المزامير لداود .

موسى وفرعون وبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر وحياتهم في سيناء ما في القرآن من خبر سحرة فرعون ، والتقاف الثعبان لحبالهم وعصيهم وسجودهم وإيمانهم ، ومحاورتهم مع فرعون ، ولا غرق فرعون وجنوده حينا خرجوا لمطاردة بني إسرائيل ، والقرآن يذكر أن الشخص الثاني الذي أراد موسى أن يبطش به هو عدو في حين أن سفو الحروج يذكر أناسه عبراني .

والقرآن يذكر أن الذي صنع العجل لبني اسرائيل هو السامري في حين أن هذا السقر يذكر أنه هارون ، والقرآن يذكر موقفاً لمؤمن من آل فرعون ، وموقفاً آخر لناصح نصح موسى بالحروج وليس هذا وارداً في أي سفر ، والقرآن يذكر أن بنات رجل مدين اثنتان في حين أن هذا السفر يذكر أنهن سبع ، وليس في أي سفر ما ورد في القرآن من عاورة بين فرعون وهامان لأجل بناء صرح ليطلع إلى إله موسى . وليس في هذه الأسفار ما ورد في القرآن من خبر أمر موسى قومه بذبح البقرة ومحاورته معهم ، ولا أمر الله لهم بدخول الباب سجداً ، ومخالفتهم لهذا الأمر ، ولا خبر عدوانهم في السبت ومسخهم قودة ، وليس في الأسفار التي تذكر قصص داود وسليان ما ورد في القرآن من تسخير في الأسفار التي تذكر قصص داود وسليان ما ورد في القرآن من تسخير ولا قصة الهدهد ولا كتاب سليان لملكة سبأ وإسلامها ، وإحضار عرشها بالمحة البصر من قبل الذي عنده علم من الكتاب ، ويلمح بعض الفووق في جزئيات ما ورد في القرآن وما ورد في سفري يونان وأيوب أيضاً .

ونذكر هدفه الأمثال من قبيل التمثيل لا الاستقصاء، فهناك نقاط وأمور كثيرة أخرى في صدد آدم وابنيه ونوح وإبراهيم ولوط ويوسف وإخوته وموسى وفرعون وبني إسرائيل وداود وسليان وطالوت وردت

في القرآن ولم ترذ في الأسفار ، أو وردت في القرآن مباينة قليلا أو كثيراً لما ورد في الأسفار .

ونحن نعتقد أن ما ورد في القرآن ، ولم يرد في الأسفار المتداولة ، أو ورد فيها مبايناً لما ورد فيه قد ورد في أسفار أخرى كانت متداولة بين أيدي اليهود لم تصل إلينا ، وهذه ظاهرة تثبتها الأسفار المتداولة التي ورد فيها أسماء أسفار عديدة ليست بين الأسفار المتداولة .

فقي الإصحاح (١٢) من سفر أخبار الأيام الأول مثلًا هذه الجملة (وأمور رحبعام الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعد والراثي). وفي الإصحاح (١٠) من سفر يوشع هذه الجملة (فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه . أليس هذا مكتوباً في سفر ياشر) وفي الإصحاح (١١) من سفر الملوك الأول – الثالث في المكاثوليكية هذه الجملة (وأما بقية أخبار سليان وجميع ما عمل ووصف حكمته فهي مكتوبة في سفر أخبار سليان). وفي الإصحاح التاسع من شفر أخبار الأيام الثاني هذه الجملة (وبقية أخبار سليان الأولى والأخيرة مكتوبة في كلام ناتان النبي ونبوءة أخيا الشيلوني ورؤى عدو الرائي). وفي الإصحاح (٢٧) من أخبار الأيام الأولى هذه الجملة (ولم يدون العدد في سفر أخبار الأيام الملك داود).

فأسفار شمعيا وعدو وياشر وأخبار سليان وناثان وأخيا وأخبار الأيام الملك داود ليست بين الأسفار المتداولة اليوم، يضاف إلى هذا أن كثيراً ما جاء في أسفار الملوك هذه الجملة (وبقية أمور الملك. فلان. أما هي محتوبة في حفو أخبار الأيام لملوك يهوذا أو لملوك إمرائيل) وليس بين الأسفار ما يحمل هذه العناوين، وليس في أسفار أخبار الأيام المتداولة شيء مما أريد إرجاع الكلام إليه، والعبارة تفيد أنه كان لكل ملك من ملوك دولتي يهوذا وإسرائيل أسفار باسم أسفار ملوك إسرائيل وأسفار ملوك من ملوك دولتي يهوذا وإسرائيل أسفار باسم أسفار ملوك إسرائيل وأسفار ملوك

يهوذا ، وأخبار أيام ملوك إسرائيل ، وأخبار أيام ملوك إسرائيل .

وفي الجزء الضخم من أجزاء كتب الحوري الحداد المرغ برغ (٣) الذي فيه استعراض لجميع سور القرآن تنبيهات كثيرة إلى أن ما ورد في القرآن ما لم يود في الأسفار ، أو ورد فيه مبايناً لما ورد فيها قد ورد في كتاب التلمود ، أو في أجزاء تفسير اليهود للتلمود ، والأسفار المعروفة باسم مدراش كما ورد في القرآن .

والمعروف يقيناً أن التامود كتب بعد الميلاد المسيحي وقبل بعثة الذي عليه المتعدد والكتب الأخرى منها ما كتب في عده الحقبة ، ومنها ما كتب بعدها . وعلى كل حال فالمتبادر أن يكون كتابها قد استقوا ما أوردوه مما هو متطابق مع القوآن ومباين الأسفار المتداولة من أسفار وقراطيس وروايات قديمة . ولقد كان القرآن يتلى علناً ويسمعه اليهود ، ولم يرو أنهم اعترضوا ، أو كذبوا ما ورد في القرآن مما لم يرد في الأسفار المتداولة اليوم ، أو ورد فيها مبايناً لما ورد فيه مما فيه قرينة أو دلالة على أنهم يسمعون أموراً متداولة بينهم ، أو مذكورة في قراطيس عندهم ، بل وفي القرآن أموراً متداولة بينهم ، أو مذكورة في قراطيس عندهم ، بل وفي القرآن وكونه منزلاً من الله تعالى وفرحهم به وإيمان من استطاع أن يتفلت من عقده ومآدبه منهم بالقرآن ، والنبي عراقية كما جاء في هذه الآيات :

١ - وإن من أهل الكتاب لمن أبؤ من بالله وما أنول إلىكم وما أنول إلىكم وما أنول إلىكم وما أنول إلىكم وما أنول إلىسكم وما أنول إلىسيم تخاشعين بله لا يشترون بآيات الله همماً قليلا أولئك لهم أجرهم عند رتبيم إن الله صريع الحياب ...
 [ آل عموان: ١٩٩] .

٧ - اكن الرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ والْمُؤْمِنُونَ أَيُوْمِنُونَ أَيُوْمِنُونَ أَيْوُمِنُونَ عِلَمَ الْمُلْوَةِ عِلَاهَ وَالمُقْيِمِينَ الصَّلاةَ

وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُولَئِكُ سَنُوْ تِيهِمِ أَجْرًا عَظِياً .. [النساء: ١٦٢] ،

٣ - النّذين آتَينْنَا هُم الكِتّاب يَعْو فُونَه مَ كَسَا يَغُو فُونَ الْمُنَاءُ هُم مَ . . [ الأنعام : ٢٠ ] (١)

إ - أفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي تَحَكَما وَهُو اللَّذِي أَنُولَ إِلنَّيْكُمُ
 الكيتاب مُفَصلًا وَاللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الكِتّاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَوْلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ . [ الأنعام: ١١٤] .

٥ - اللَّذِينَ يَتَدِيعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الأَرْمِيُّ اللَّذِي تَجِيدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاةِ وَالإنجِيلِ . . [ الأعراف: ١٥٧ ] .

٣ - والنَّذينَ آتَينُنَا هُم الكيتَابَ يَفْوَحُونَ بِمَا أَنْوَلَ إِلنَّهُكَ . .
 [ الرعد : ٣٦] .

٧ - قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ 'تَوْ مِنُوا إِنَّ النَّذِينَ أُوتُوا الْعَيلَمَ مِنْ 'قَبْلُهِ إِذَا كَيْتُهِمْ يَحْرُونَ لَلْا ذَقْنَانِ سُجِدًا تُويَقُولُونَ مِنْ 'قَبْلُهِ إِذَا يُتَلِي عَلَيْهِمْ يَحْرُونَ لِلْاَذْقِنَانِ سُجِدًا وَيَقُولُونَ لِلاَدْقَنَانِ سُبُحَانَ وَيَجْرُونَ لِلاَذْقَنَانِ لَلْمُعُولًا ، وَيَجْرُونَ لِلاَذْقَنَانِ لِمُنْ وَيَزِيدُهُمُ مُ مُحْشُوعًا . [ الإصراء: ١٠٧ - ١٠٩] .

٨ - اللّذينَ آتَينُنَا عُممُ الكيتَابَ مِن تَبلِيهِ هُم بِهِ أَيوْ مِنُونَ .
 وَإِذَا أَيتُلَى عَلَيْهُم تَقَالَبُوا آمَنَنَا بِهِ إِنلَهُ الْخَيَقُ مِن وَبِئنا إِننَا كُننَا مِن قَبلِيهِ مُسلَمِين . [ القصص : ٥٢ و ٥٣ ] .

ه - و حكد إلى أَنْوَ الْنَا إِلَيْكَ الكِتَابِ وَاللَّذِينَ آتَلَيْنَا هُمُ الْكِتَابِ وَاللَّذِينَ آتَلَيْنَا هُمُ النكيتَابِ أَيوْ مِنْوُنَ بِهِ . . [ العنكبوت: ٤٧] .

وفي الآيات فضلًا عن دلالتها التي أردناها دلالة على أن أهل الكتاب الذين منهم اليهود سمعوا من القرآن ما يتطابق مع عقائدهم ، وكونــه

<sup>(</sup>١) هذه الآية في سلسلة في حق اليهود .

يدعوهم إلى الإيمان به وبالرسول الذي أنزل عليه ، فاستجابوا وآمنوا .

وعلى كل حال فما تقدم يسوغ القول : إن أسفاراً وقراطيس كثيرة فقدت ولم تصل إلينا وليس هذا شأن سفر التوراة وحده.

# - 7 -

ولقد تصدى الحوري في كتبه بأساليب ومناسبات عديدة ومتنوعة بدءاً من كتابه رقم 1 لمسألة التحريف والتبديل في التوراة والانجبل ليرد بذلك على المسلمين الذين يقولون: إن اليهود والنصارى حوفوا أو بدلوا فيهها استناداً إلى آيات قوآنية عديدة منها ما يلي:

١ - أَفَتَنَطَلْمَعُونَ أَنْ أَيُو مِنُوا لَكُمْ وَقَلَدُ كَانَ وَرِيقٌ مِنْهُمْ وَقَلَدُ كَانَ وَرِيقٌ مِنْهُمْ وَقَلَدُ كَانَ وَرَبِقٌ مِنْهُمْ وَقَلَدُ كَانَ كَانَ وَمُ مِنْهُمْ وَمُعْمُ وَمُعْمَ لَكُمْ وَنَا كَانَ عَلَدُوهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ لَا عَلَدُونَ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُ عَلَيْهِ وَمُعْمَ لَا اللّهَ وَ ١٠ ] .
 يعللمون . . [البقوة: ٧٥] .

إن اللذين يَكْتُمُون مَا أَنْوَ لَنْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والْهُدَى
 من بعضد مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِيتَابِ أُولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ
 وَيَلْعَنْهُمُ اللا عَنُونَ . [ البقرة: ١٥٩ ] .

إلى الله ين يكشُمُون ما أَنْوَلَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتُو وَنَ يَهِ مُنَا وَلَا اللّهُ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتُو وَنَ يَهِ مُنَا وَلَا اللّهُ وَلَا يُوْكَ مَا يَاكَلّمُونَ فِي بُطّونِهِمْ إِلَا اللّهُ وَلا يُوْكَيّمِمْ وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِمِ أُوائِكَ اللّهُ يَوْمَ القيامَةِ وَلا يُوْكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِمِ أُوائِكَ اللّهُ يَوْمَ القيامَةِ وَلا يُوْكَيّمِمْ وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِمَ أُوائِكَ اللّهُ مَا أَصْبَرَهُمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَا أَصْبَرَهُمُ عَلَى النّار . وَلِكَ بَانَ اللّهُ مَنْ الكِتَابَ بِالْحَقَ وَأَنْ الكِتَابَ بِالْحَقِ وَأَنْ الدّينَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

اخْتَلَفُوا في الكِتَابِ لفِي شَقَاق بَعِيد . [ البقوة : ١٧٥-١٧٥ ] (١) . ه - وإن مَنْهُمْ أَفُو بِقا بَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ وَبَقُولُونَ أَهُو مِنْ عِنْدِ الله مِنْ الكِتَابِ وَبَقُولُونَ أَهُو مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ الله وَبَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُم بَعْلَمُونَ . وَمَا هُو بَعْدَ اللهِ وَبَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُم بَعْلَمُونَ . [ آل عمران : ١٥٥ ] (١٠) .

٣ ــ مِنَ النَّذِينَ هَادُوا أَمِحَرَّ فُونَ النَّكِلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ مَمْعِثْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَسَعُ عَيْرً مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيْسًا يِالْسِنتَيْهِمُ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ . [ النساء : ٤٦ ] .

٧ -- قبيها تقضيهم ميثاقتهم تعيناهم وَجعَلننا اللوبهم قاسية على السية عن مواضعه و نسوا حظاً يمّا الذكروا به .
 [ المائدة : ١٣ ] .

٨ - يا أهل الكيتاب قد جاء كم ترسولنا يبين كرم كثيراً
 ما كنشم تخفؤن من الكيتاب ويعفؤ عن كثير .. [المائدة: ١٥].

ه - يَا أَيْهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ النَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكَفْوِ مِنَ النَّذِينَ أَلَكُ النَّذِينَ أَلَكُ مِنْ أَقَلُوبُهُمُ وَمِنَ النَّذِينَ مِنَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَاتُوكُ مُحِرِّفُونَ آهَا وُمِ آخَرِينَ لَمْ يَاتُوكُ مُحِرِّفُونَ النَّكَامِ مِنْ بَعَد مَواضَعِهِ .. [ المائدة : ٤١] .

١٠ - وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَ قَدُرُهِ إِذْ قَالسُوا مَا أَنْوَلَ اللهُ على بَشَر مِنْ شَيءِ قُلْ مَنْ أَنْوَلَ اللهِ الكِتَابَ السَّدِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوداً وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُو لَهُ قَراطِيسَ تَبُدُو لَهَا وَ مُخَفُونَ مُصَلِيراً .. [ الأنعام: ٩١] .

<sup>(</sup>١) و (٢) الآيتان من سياق في حق اليهود.

وقال كلاماً طويلا متكوراً خلاصته: إن التوراة (١) كلام الله ، والقرآن صريح بأن كلام الله لا يبدل حيث جاء في سورة الأنعام هيذه الجملة: (وَلا مُبَدِّلُ لِكَابِهِاتِ الله .. الآية ،٣) وهذه الحملة: (وَتَمَّتُ كَابِمَةٌ رَبُّكَ صِدْقاً وَعَيدٌ لا مُبَدِّلً لا مُبَدِّلً لكابِهاتِه .. الآية ١١٥) وفي سورة الكهف هذه الآية : (واثلُ منا أوحي السيك من كيتاب ربك الكهف هذه الآية : (واثلُ منا أوحي السيك من كيتاب ربك لا مُبيدًّل لكابهاتِه .. ٢٧) فيكون التحريف فيها مستحيلاً بنص القرآن ، وإن القرآن قد نوه بالتوراة وما فيها من نور وهدى ، وطلب من اليهود إقامتها ، وقال لهم : إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموها كما جاء في آية سورة المائدة ، ٤٤ و ٦٨ ونوه بالذين يتلونها حتى تلاوتها في آية سورة البقرة ١٢١ وإن كل هذا يدل على أنها كانت في زمن النبي كما أنزلها الله بدون تحريف وتبديل .

وما قاله: إن القرآن أمر النبي باستشهاد أهل الكتاب، وبإعلان التطابق بين القرآن والكتب المنزلة على أنبياء الله السابقين والتي كانت في أيسدي أهل الكتاب، فلا يحكن أن يكون ذلك لو كان القرآن يريد أن يقول: إن ما في أيديهم منها محرف، ثم صرف كلمة (التحريف) المنسوب إلى اليهود إلى معنى تحويل وتأويل الآيات التوراتية بغير معناها وقصدها الصحيحين.

## - V -

وتعليقاً على ذلك نقول :

ا ـ إن (كلمات الله) التي في آيات الأنعـام والكمف لا تعني كلام الكتب الإلهية أو ألفاظها ، وإنما تعني تقدير الله وحكمه وقضائه ، وقد كنا نظن أن هذا لا يغيب عن الحوري .

<sup>(</sup>١) كلامه يشمل التوراة والإنجيل ، وتحن هنا ندير الكلام على التوراة فقط .

٧- إن البشر هم الذين يكتبون ألفاظ وحووف كتب الله تعالى على القراطيس والرقوق ، ومجفظونها في صدورهم ، ولا يمكن أن يكابر عاقل في جواز وقوع أخطاء منهم حينا يكتبونها ، وحينا يقوؤونها من حفظهم ، فيبدلوا ويغيروا فيها سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد ، وهذا ما يقع لكل الناس في كل وقت من ملمين ونصارى وجود وغيرهم ، وقد وقع منا كثيراً على كثرة ما قرأنا القرآن ، وحفظناه و كتبناه ، ولا بد من أنه وقع للخوري ، وكنا نظن أن هذا لا يغيب عنه ، ولا يخل هذا في حقيقة بقاء كلام الله تعالى المنزل على رسله في كتبه محتفظاً بصحته حكماً ولو أخطأ الناس في كتابة ألفاظه على الورق والقراطيس ، وفي تلاوته من ذاكوتهم ، وبدلوا وغيروا فيه .

٣- إن كلمة ( التحويف ) في أصلها تعني تغيير وتبديل الحروف والألفاظ ، ومع ذلك فمن الممكن التسليم بصواب القول : إنها قد تكون بمعنى صرف الحكلام عن حقيقة مداه ، وتأويله بغير القصد الحق الصحيح ، غير أن هذا ليس ذا جدوى في الصدد الذي يساق فيه بعد الواقع المشروح في الفقرة السابقة الذي لا يمكن أن يكابر فيه عاقل ، والذي يسوغ التقرير بحتم بأن كلمات التوراة يمكن أن يخطىء كاتبوها حينا يتلونها على الورق ، وقارئوها حينا يتلونها من ذا كرتهم فيغيروا ويبدلوا .

ويجملنا هذا متفقين في ذلك مع الخوري الذي يذكره في معرض التدليل، ويكون استشهاد القرآن بها وبأهلها في محله .

غير أن هذا ليس من شأنه أن يمنع أن يكون اليهود في زمن النبي وقبله كانوا حينا ينسخون التوراة من أصلها ، وحينا يتلونها من ذاكرتهم بخطئون في كلمات كثيرة ، أو ينسونها ، أو يخفونها أو يكتمونها ، وكل هذا قرره القرآن عنهم ، ولا ينبغي أن يكون أي محل للشك في أن ذلك كان نتيجة لوقائع ومشاهد يقينية .

على أن سفر توراة موسى مفقودة فيكون الكلام في أمره هو في صدد شيء لم يعد موجوداً مها كان من أمر ، ولم يعد إثبات صحته وعدم تحريفه وتبديله موضوع نظر وجدل إثباتاً ونقباً.

#### - A -

ولقد تساءل الخوري بعد أن توهم بغباء وصفاقة أنه أثبت استحالة تحريف وتبديل التوراة استناداً إلى القرآن الذي قرر أن لا مبدل لكابات ربه وهي من كلام الله عما إذا كان هناك تحريف وتبديل في الكتاب المقدس. وهذا الاصطلاح حديث على كل حال ، ويطلقه النصارى على مجوعة أسفار العهد القديم ، ومجموعة أسفار العهد الجديد معا المتداولة بين الأيدي اليوم ، وقد حاول أن يسحب ما قاله من استحالة التحريف والتبديل في الترراة التي كانت موجودة في زمن النبي عالية والذي فندناه على الكتاب المقدس الذي منه مجموعة أسفار العهد القديم ، وكور ما ساقه بسبيل إثبات عدم تحريف الترراة ، وكلامه يفيد بصراحة أنه يقصد بسبيل إثبات عدم تحريف الترراة ، وكلامه يفيد بصراحة أنه يقصد الأسفار المتداولة ، وقد زاد على ذلك قوله \_ وهذا يؤيد القصد \_ إن هذه الأسفار كانت مكتوبة على رقوق قديمة قبل النبي بمدة طويدة ، وإنها قد طبعت نقلًا من الرقوق طبقاً لأصلها فلا يمكن أن يكون قد قد طرأ علما تبديل أو تحريف ، أو زيادة أو نقص في زمن النبي وقبله قد طرأ علما تبديل أو تحريف ، أو زيادة أو نقص في زمن النبي وقبله قد طرأ علما تبديل أو تحريف ، أو زيادة أو نقص في زمن النبي وقبله

وبعده ، وجميسع نسخها التي وصلت إلى عندنا متاثلة وهذا يدعم ذلك .

وجواباً على هذا التساؤل نقول: إن شأن هده الأسفار ليس كشأن التوراة أصلاً وواقعاً ، فالتوراة قد كتبها موسى عليه السلام حسب ما تلقاها من الله تعالى ، وسلم سفوها للكهان ليوضع في تابوت العهد ، وظل هذا السفو ينسب إليه ، ويسمى باسمه في حين أن الأسفار كما قلنا قبل: قد كتبت بأقلام مجهولة متعددة في أزمنة مختلفة .

وقد كتبت بعد الأحداث التي سجلت فيها بمدة طويلة ، وفيها كثير من التباين والتناقض ، والمبالغات والمفارقات والأكاذيب ، وقد نسب فها إلى الله ورسله ما يتنزهون عنه .

وما جاء فيها بما هو من تبليغات الله تعالى لموسى عليه السلام ليس منقولاً من سفو توراة موسى بدليل ما فيها من هذه الصفات ، فلا يكون ذلك بديلا عن هذا السفو ، وما جاء فيها منسوباً إلى الأنباء الآخوين وإلى الله تعالى عن طويقهم ليس من إملائهم ، وفيه من تلك الهنات الشيء وإلى الله تعالى عن طويقهم ليس من إملائهم ، وفيه من تلك الهنات الشيء الكثير أيضاً ، وقوله : إنها كانت مكتوبة على رقوق قديمة قبل النبي على التنال بعثات السنين ، وإن المطبوع منها هو نسخة مطابقة لهذه الرقوق التي لاتزال موجودة ، ولم يطرأ عليها تبديل وتحريف ، لايفيد إلا إثبات كون النشويهات موجودة ، ولم يطرأ عليها تبديل وتحريف ، لايفيد إلا إثبات كون النشويهات أنه كان هناك قراطيس وأسفار لم تصل إلينا \_ وهو ما يقوم الدليل القطعي عليه من نصوص الأسفار ذاتها \_ ولا يمنع أنه كان فسخ عديدة للأسفار التي عليه من نصوص الأسفار ذاتها \_ ولا يمنع أنه كان فسخ عديدة للأسفار التي فطب عن عديدة للأسفار الذي كان في تلك الرقوق القديمة على علاته وثغراته . فطب طبقاً للأصل الذي كان في تلك الرقوق القديمة على علاته وثغراته . فطاء من النساخ عديدة للكتاب الواحد في زمن الحط قبل الطباعة ، ووقوع وتداول نسخ عديدة للكتاب الواحد في زمن الحط قبل الطباعة ، ووقوع أخطاء من النساخ عديدة لكتاب الواحد في زمن الحط قبل الطباعة ، ووقوع أخطاء من النساخ عديدة أو كبيرة ، وسقوط شيء من النسخ ، وضاعه

أمور واقعية ، والأمثلة على ذلك لاتحصى في المخطوطات العربية وغير العربية ، ولقد عثر أخيراً على مخطوطات قديمة في أحد كهوف البحر الميت منها بعض فصول من سفو أشعيا قال الحبراء الذبن قارنوها مع فصول السفو المتداول المطبوع أن بينها فروقاً كثيرة .

وهناك حقائق مشهورة واقعية لاتتحمل مواء تتمثل في فروق ومباينات وزيادات ونقص في نصوص وعدد الاسفار المطبوعة التي تتداولها طوائف اليهود والنصارى . من ذلك مايين ما يتداوله ويعترف به السامويون الذين يدينون بالدين الموسوي ، وما يتسداوله ويعترف به اليهود وما يتداوله ويعترف به طوائف اليهود المختلفة ، وما بين ما يتداوله ويعترف به طوائف النصارى المختلفة . حيث يثبت بعضهم ما ينكره الآخر ، وحيث يوجد في بعض مالا يوجد في الآخر ، وحيث يرد في بعض ما يتعارض مع الآخر ، ومعنى هذا أن الرقوق القديمة المنقولة عنها متباينة ، فطبع ما وصل منها إلى زمن الطباعة متبايناً أصلاً وتوجمة .

ولقد اقتبس الإمام ابن قيم الجوزية وهو من رجال القون الثامن الهجري ومتوفى سنة ( ٧٥١ه ) أي قبل ستة قرون وثلث في كتابه « دليل الحيارى » فقرات عديدة من أسفار دانيال وأشعيا حرفياً ، لأنه وضعها بين أقواس ، وفيها بشارات قوية الصراحة ببعثة النبي محد عربية ، وهذه الفقرات ليست موجودة حرفياً في الأسفار المذكورة في نسخة ( الكتاب المقدس ) الموجودة في يدنا المطبوعة في المطبعة الكاثوليكية سنة ١٩٥١م ولا يمكن أن يكون الإمام قد اخترعها أو حرفها ، وليس من تفسير لذلك إلا أنه كان هناك نسخ عديدة لهذه الأسفار في بعضها ما ليس في الآخر ، وأن مانقل عنه الإمام قد باد أو أبيد .

وفي نسخة (الكتاب المقدس) المذكورة آنفاً أسفار عديدة ليست موجودة في نسخة (الكتاب المقدس) المطبوعة في المطبعة البروتستانتية

وغير معترف بها بالتالي عند البروتستانت حيث يوجد في الأولى أسفار طوبيا ويهوديت والحكمة ويسوع بن سيراخ ونبوءة باروك وسفرا المكابين. وليست هذه موجودة في الطبعة البروتستانتية وفيها كذلك أسفار فيها فصول غير موجودة في نفس الأسفار الموجودة في النسخة البروتستاننية ، وفيها فصول يذكر في رأسها أن أصلها العبراني قد ضاع ، وأنها منقولة عن توجمة يونانية له ، أو أنها غير واردة في النسخة العبرانية ، ولا في نسخة أحد من المترجمين ، وإنما وردت في النسخة العامية .

وفي كل ذلك أمثلة مؤيدة لما قلناه يمكن أن يجد المستقصي أمثلة أخرى من بايها (١).

وكل ما تقدم يجعل تشميل تعبير ( الكتاب المقدس ) الذي يطلقه النصارى على مجموعة أسفار العهدين القديم والجديد لجميع ما جاء في أسفار العهد القديم غير أمين ، وفيه تجوز كبير ، ويجعل محاولة الحوري نفي التحريف والتشويه والإبادة والضياع عنها متهافتة .

وهذا القول لاينقض ما قلناه قبل من احتمال صحة نسبة بعض ما جاء في بعض هذه الأسفار إلى الله ورسله ، غير أن هذا لايسوغ إطلاق ذلك التعبير على جميع محتويات الأسفار كما هو المتبادر.

وفي القرآن آيات عديدة تعكس على ما يتبادر منها بقوة ما كان في نصوص الأسفار التي كان اليهود يتداولونها في زمن النبي ، سواء منها التي وصلت إليها أم لم تصل من تباين وتناقض وتشويه ، وما كان بينهم نتيجة لذلك من اختلاف على النصوص والتأويل من شكوك وتعدد مذاهب

<sup>(</sup>١) في المجلدين الثالث والرابع من تاريخ سورية للدبس أمثلة كثيرة على ما طرأ على أسفار العبد القديم والعبد الجديد من طوارى، واضطراب وترجمات عن أصول مفقودة .

وتنازع كان يصل أحياناً إلى القتال (١) ، وما كان من تلاعبهم فيها حيث كانوا يخفون مايريدون وفقاً لأهوائهم ، ومجاولون تقديمها بصفتها كتب الله ، ولم تكن كذلك .

ومن هذه الآيات ما مو إيراده وهي آيات البقوة ٧٥ و ٧٩ و ١٥٩ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٥٩ و ١٩٩ و ١٥٩ و ١٩٩ و

١- كان النَّاسُ أُمَّّ قَالَهُ وَاحدة فَبَعَثَ اللهُ النّبِينِ مُبَشّرينَ وَمُنْذُرِينَ وَأَنُولَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالْحَلَقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فَهَا اخْتَلَفُوا فِيه وَما اخْتَلَفُ فِيه إلا النّدِينَ اوتُوهُ مِنْ بَعْدُ مَا اَخْتَلَفُ فِيه إلا النّدِينَ اوتُوهُ مِنْ بَعْدُ مَا اَخْتَلَفُوا فِيه وَما اخْتَلَفُ فِيه إلا النّدِينَ اللهُ النّذِينَ آمَنُوا لِمَا اَخْتَلَفُوا فِيه مِنَ الْحَقِ بَاذُ نِه واللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِراطِ مُسْتَقَمِ . [ البقرة: ٢١٣] .

٢ - تلك الوسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عبسى ابن مويم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما افتتل الدين من بعدهم من بعد م من تعد م من بعد م من تعد م

٣ - أَلَمْ تَوَ إِلَى الدَّذِينَ ثُوْ كُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ ثُوْ كُنِي مَنْ
 يَشَاهُ وَلا يُظلُمُونَ وَتَبِيلًا لَا انْظُلُو ْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) والفتن والحروب الدموية الـ ي كانت بين الصدوقيين والفريسيين في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد نتيجة للخلافات والتأويلات المذهبية دايل على ذلك . انظر كتاب يوسيفوس اليهودي المكتوب في القرن الأول بعد الميلاد وانظر كتابنا « تاريخ بني اسرائيل من أسفارم » الطبعة الجديدة ص ٣٣١ وبعدها .

الكذب وكفَّى بِهِ إِثْمَا مُبِيناً .. [ النساء: ٤٩ و ٥٠ ] .

سُ وَلَقَد بَوْأَنَا بَنِي إِمْرَائِيلَ مُبَوّاً صِدْق وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بَوْمَ القيامَة فِيما كَانُوا فِيهِ بَخْتَلَفُون .. [ يونس: ٩٣] . ع وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابِ فَاخْتُلَف فِه وَلُولا كلِمة " يَسْتَهُمْ وَإَنْهُمْ وَإَنْهُمْ أَوْلَا كلِمة " سَبَقَت مِنْ رَبِّكَ القُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنْهُمْ وَإَنْهُمْ الفِي شَلَكَ مِنْهُ مُرب .. [ هود: ١١٠] .

٥ - يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كَامُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي عِا تَدْمُلُونَ عَلِيمٌ . وَإِنَّ هَذِهِ آمِّتَكُمْ أُمِّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبِكُمْ فاتَقُونِ . تَفْتَقَطَّعُوا أَمُوهُمْ بَيِنْهَمْ زُبُواً كُلُّ حِزْبِ بِمَّا لَلْمَيْمِمْ فَو حُونَ . [ المؤمنون: ٥١ - ٥٣ ] (١) .

َ ٣ \_ إِنَّ لَعَدَا الْقُوآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلِ أَكَثَرَ اللَّذِي هُمُ فِي فِي فِي أَمْرَائِيلِ أَكَثَرَ اللَّذِي هُمُ فِي فِي فِي أَمْرُ أَنِيلِ الْمُؤْمِنِينَ .. هُمُ فِي فِي ٢٦ و ٧٧ ] . . [ النمل : ٢٧ و ٧٧ ] .

<sup>(</sup>١) حدة الآيات جاءت تعقيباً على الأنبياء نوح وموسى وهارون وأبن مريم والإشارة إلى غيرهم عليهم السلام .

ما كان عليه أمو الأسفار التي كان يتداولها اليهود من اختلاف وتناقض وتباين وتحريف.

ويؤول الخوري كما قلمنا قبل عبارات التحريف في الآيات القرآنية بمعنى صرف نصوص الكتب عن مقصدها الحق الصحيح، ومع أن الكامة في أصلها هي بمعنى تغيير وتبديل الحروف والألفاظ، فإن وصف اليهود بها بالمعنى الذي يويد تأويلها به يعني فيما يعنيه أنهم كانوا يختلفون في فهمم النصوص، ويحاولون تأويلها تأويلا بعيداً عن الحق والصواب، وقد يصح أن يقال: إنهم كانوا يدونون هذه التأويلات المحرفة في قراطيس، ويتداولونها، وأسفار التلمود والمدراش هي من هذا الباب على الأرجح.

على أن في آيات من هذة الآيات صراحة لا يجوز المكابرة فيها حيث تفيد أنهم كانوا مختلفين في النصوص وفيا بين أيديهم من أسفار ، وكانوا في شك منها ، وكانوا مخفون ويكتمون منها ما يشاؤون ، ويبدون ما يشاؤون وفق أهوائهم ، وينسبون كتباً ليست من كتب الله وكلاماً ليس من كلام الله إلى الله كذباً وافتراء وخداعاً وهو ما ينطبق على معظم الأسفار المتداولة اليوم.

ومن عجيب أمر الخوري أنه يجاول الاستناد إلى القرآن ، وهو يقرآ آيات القرآن التي أوردناها وبخاصة آيات البقرة ٧٩ وآل عموان ٧٨ ، ثم لا يبالي أن يفعل ما حكى القرآن أن اليهود كانوا يفعلونه ، فيقدم هذه الأسفار ككتب إلهية وككلام إلهي ، وينعتها بالكتاب المقدس .

#### - 1 • -

ومن طرائف الحوري وصف كُتّاب الأسفار المتداولة بكتّاب الوحي! والمتبادر أنه اقتبس هذا من تاريخ الوحي النبوي المحمدي الذي يذكر أنه كان للنبي عليه كتّاب وحي يكتبون ما يوحى إليه من قرآن فور نزوله وفي الاقتباس مفارقة عجيبة ومقارنة متهافتة ، فكتّاب الأسفار الحسة

الأولى كتبوها بعد موسى بمدة طويلة وليست من إملائه ، وهذا شأن الأسفار الأخرى التي كتبت بعد الأحداث التي تضمنتها وموت الأشخاص المنسوبة إليهم بمدة طويلة ، كذلك على ما نهنا علمه من قبل ، وقد دونوها من محفوظات الناس ومسموعاتهم المتداولة أجيالاً بعد أجيال ، ودبجا من قراطيس أخرى وصلت إليهم ولم تصل إلينا ، وشيبت بالخيال والمفارقات والميالغات والمتناقضات والأكاذيب على الله ورسله ، فكيف يصح لعاقل أن يصفهم بأنهم كتاب الوحي قياساً على كتاب وحي النبي مالي الذين إنما كانوا يدونون ما يوحى إلى النبي فوراً .

### - 11 -

ونتكام الآن عن الإنجيل فنقول:

١ ــ إن الكلمة يونانية معربة ومعناها ، البشارة ، والمتبادر أن التعريب والاستعبال للدلالة على كتاب النصارى المقدس كانا سابقين انزول القرآن.

٧ \_ إن الإنجيل قد ذكر في القرآن اثني عشرة موة ، وقد جاء ذكره مقروناً بعيسى عليه السلام في بعضها ، وفي الآيات التي ذكر فيها مقروناً باسمه صراحة بأن الله تعالى آتاه له وعلمه إياه كما ترى في الآيات التالية : آ ـ وَيُعَلِّمُهُ ١١) الكتاب والحكمة والتوراة والإنجل

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِمْرائِسَلَ . . [آل عران : ٤٩ ، ٤٨ ] .

ب \_ وَقَـَفُتُمْنَا عَلَى آثَارِهِمُ بعيسَى ابْنِي مَوْتِيمَ مُصَدِّقًا لِمَا تَبِيْنَ يَدَيْهُ مِنَ التَّوْرُاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى ونور ومُصَدِّقاً لما تبنُّ يَدَّيْهُ مِنَ التُّورُاةِ وَهُـدِّي وَمَوْعِظَةً للمُتَّقِينَ

[المائدة: ٢٤].

ت \_ إذ و قال الله الله المعلم ابن مراتيم اذ كو نعمتي عليك وَعَلَى وَالِدَ تِكَ إِذْ أَيَّدُتُكَ بِرُوحِ القُدْسِ تُكَاتُّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ

<sup>(</sup>١) الضمير عائد إلى عيسى عليه السلام الذي ذكر قبل هذه الآية باسم المسيح .

وَكُمُلَلًا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ الكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإَنْجِيلَ ...
[ المائدة : ١١٠ ] .

وفي سورة آل عموان آيات ذكر فيها أن الإنجيل ( أنزل ) كما ترى فيما يلى :

آ - تَوْالَ عَلَيْكَ الكِيتَابِ وَالْحَيْقُ مُصَدَّقًا لِمَا تَبِيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَ وَالْإَنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُمُدى لِلنَّسَاسِ وَأَنْزَلَ الفُوْقَانَ . [آل عوان: ٣٠٤].

ب – يَا أَهْلُ الكِتَابِ لِمَ مُخَاجُونَ فِي إِبْوَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتَ التَّوْرُاةُ وَ الإِنْجِيلُ إِلا مِنْ بَعَدْهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ .. [آل عمران: ٦٥].

وفي سورة مويم آية تحسكي قول عيسى عليه السلام بأن ربه آتاه الكتاب، وجعله نبياً ، وهي : ( قالَ إنَّي عَبْدُ اللهِ آتَا فِيَ الكِشَابَ وَجَعَلَنَي نَبِيلًا . . : ٣٠ ) .

وفي سورة المائدة آيات تنسب الإنجيل إلى أهله كما ترى فيما يلي : آ- وَلْيَتَحْكُمُ أَهْلُ الإنجيلِ عِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ كُمْ تَحْكُمُ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئُكَ هُمُ النَّفَا سِقُونَ .. ٢٤

ت - قُلُ يَا أَهُلَ الكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقْيِمُوا التَّوْرَاةَ وَالإَنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُم .. ٦٨

### - 17 -

وتقتضي هذه النصوص أن الإنجيل كتاب واحد أنزله الله ، أو أوصى

به ، أو علمه لنبيه عيسى عليه السلام ، فيه تبليغات وأحكام ووصايا ربانية ، هذا في حين أن النصارى اليوم يعترفون ويتداولون أربعة أناجيل هي أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا ، ويسمون المجلد الذي يضمها مع سفر اسمه (سفر أعمال الرسل) وأربع عشرة رسالة من بولس إلى أهل بلاد عديدة وأشخاص وإلى العبرانين ، ثم رسائل بطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا باسم العهد الجديد . مع اعترافهم بأسفار العهد القديم في نصوص يتداولونها وضمهم إياها مع أسفار العهد الجديد باسم جامع هو الكتاب المقدس ) .

وهناك خلاف في عدد رسائل العهد الجديد وأصحابها عدا الأناجيل الأربعة حيث إن الطبعة البروتستانتية لا تثبت بعضا ولا تعترف به في حين أن الطبعة الكاثوليكية تثبتها جميعها وتعترف بها، والنصارى يعولون على هذه الرسائل تعويلًا لايقل عن الأناجيل، لأن فيها شرحاً للعقائد والتعاليم النصرانية التي لم ترد في الاناجيل بصراحة وقطعية.

ونريد هنا أن نقتصر في البعث على الأناجيل لان اسم الإنجيل هو المذكور في القرآت ومتداول في الواقع ، وهذا فوق مهم بالنسبة التوراة ، فليس هناك كما قلنا قبل سفر اسمه التوراة ، وقد كان وفقد ، وتداول هذا الاسم وإطلاقه على أسفار العهد القديم أو بعضها من باب التجوز ويزيد في قوة هذا الفرق أن اسم الإنجيل كشيء منسوب إلى عيسى عليه السلام ورد في بعض الأناجيل التي يعترف بها النصارى على ما سوف نذكره بعد .

## - 15 -

والأناجيل الأربعة صريحة بأنها كتبت بعد عيسى عليه السلام لتحتوي قصة حياته ورسالته وتعاليمه وأقواله ونهايته، وبأنها كتبت بعد توفيه عدة ما، وهناك من يذكر أنها كتبت خلال ستين سنة بين سنة ٢٧ و ٨ م

بعد الملاد .

وهناك أولاً خلاف في ظروف ولغات وأشخاص كتاب الأناجيل الاربعة ، ومتى صاحب أول لاناجيل من تلامذة المسيح أو حواريه الاثني عشر على ما تذكره الروايات التي تذكر أيضاً أنه كتب إنجيله بعد ١٢ سنة من توفي المسيح بالعبرانية ، وفي دواية بالشريانية ، ثم ترجم إلى اليونانية ، وظلت الترجمة اليونانية هي المعروفة دون الأصل المفقود حتى ظن أن اليونانية هي الأصل الوحيد له ، وبعض الروايات تذكر أن الذي ترجمه إلى اليونانية هو يوحنا .

وموقس صاحب ثاني الاناجيل تلميذ لبطوس في رواية ، ومن الرسل الاثنين والسبعين الذين انتدبهم السيد المسيح للبشارة في رواية . ومما تذكره الروايات أنه كتب انجيله في روما حينا رحل اليها مع بطوس ، وقد حتبه باليونانية مع بعض عبارات باللاتينية ، وتروي بعض الروايات أن كتب إنجله هو بطوس نفسه ، وقد عزاه إليه .

ولوقا صاحب الإنجيل الثالث طبيب من انطاكية ، وقد كتب إنجيله باليونانية لينقل الى صديق له اسمه تاوفلس ما سمعه من سيرة المسيح . ويوحنا صاحب الإنجيل الرابع مختلف في شخصيته حيث يروى أنه يوحنا بن زبدي أحد تلامذة المسيح الاثني عشر أو حوادييه كما يروى أنه شخص آخر ، وقد كتب إنجيله في آخر حياته وبعد الأناجيل الثلاثة الأولى .

وبين الأناجيل الأربعة تطابق ما في كثير من الأقوال المعزوة إلى عيسى عليه السلام وتعاليمه وسيرة حياته ومعجزاته مع اختلاف في الصيغة والأسلوب والعبارات. غير أن بينها اختلافات عديدة أيضاً ، فغي بعضها ما ليس في بعض آخر ، وفي بعضها ما يتباين مع ما في البعض الآخر ، وهي بعضها والجزئيات والكليات ، وفي بعضها ما يلمع بقوة أنه من بنات الحيال او التوهم أو شيب بكثير من المبالغة ،

حتى إن بعض الباحثين يقطعون بكذب بعض محتوياته أو على الأقل بأنها من تزبينات الأوهام. ويبدو من كل هذا أن كتابها سجاوا ما كتبوه من الروايات والمسموءات والمنقولات والتوهمات التي يقع فيها عادة مباينات ومناقضات وزيادة ونقص ، ومبالغة وكذب مقصود وغير مقصود وخداع رؤية وسماع ، ولو كان العهد قريباً ، وليس فيها أية دلالة على أن سيئاً مما فيها من إملاء عيسى عليه السلام مباشرة ، وألوهية عيسى مثلاً لم تذكر بصراحة إلا في إنجيل بوحنا ، وقد لحظ دارسو هذا الانجيل مجاصة آثار الفلسفة اليونانية الجديدة فيه ، وهذا ما جعلهم يتوقفون في رواية كون كاتبه هو بوحنا الحواري بن زبدي ، ويندهبون إلى أنه شخص بوناني من القرن الثاني متأثر بتلك الفلسفة .

وعلى كل حال فالتباين والتناقض والمبالغة والتوهمات فيا جاء في الأناجيل الأربعة من أقوال وأفعال وصور وأحداث يجعل قول من يقول إنها كتبت بإلهام الله في غير محله البتة ، لأن الله تعالى لا يمكن أن بلهم الشيء وضده ونقيضه والكذب والحيال والأوهام .

وإلى ما تقدم فإن هناك روايات تذكر أن عدد الأناجيل كثير ، والعدد الذي نذكره يتراوح بين العشرين والسبعين .

ومن الأناجيل التي قرأناها غير الأربعة إنجيل برنابا ، وبرنابا ذكر في الأسفار الملحقة بالأناجيل الأربعة كأحد رسل المسيحية بعد المسيح مباشرة ، ومن الأناجيل التي قرأنا خبرها أناجيل الطفولة والولادة ومريم وإنجيل السبعين وإنجيل مرقيون وإنجيل ديمان وإنجيل التذكرة وإنجيل سرين ، ولقد كان النصارى فرقاً عديدة ، فكان الحكل فرقة إنجيل مختلف

والله كان النصارى فوقاً عديدة ، فكان لكل فوقــة إنجيل بختلف عن إنجيل الفرقة الأخرى قليلًا أو كثيراً .

ومن الجدير بالذكر أن الأناجيل الأربعة التي يقال : إنها كتيت بين سنتي ٣٧ و ٩٨ لم يذكر خبرها أي أثر تاريخي قبل سنة ٢٠٠ م ثم أخذت المصادر تذكرها ، غير أنه ليس هناك ما يثبت علمياً أن النصوص المتداولة هي نفس لنصوص التي كتبت لاول موة بقطع النظر عما بينها من تناقض تباين وما فيها من هنات وثغرات .

والنصادى يقولون عن غير الأناجيل الأربعة: إنها منحولة ودخيلة ومزورة، وقالوا عن إنجيل برنابا: إنه مزور في زمن الإسلام أو بقلم مسلم على ما قرآناه في بعض كتبهم، ولم نطلع على أقوال لهم عن زمن الأناجيل الأخرى التي يصفونها بتلك الاوصاف ولا عن واضعيها ومزوريها وكلفة ذلك.

وفي القرآن أمور عن عيسى عليه السلام ليست واردة في الأناجيل الأربعة على ما سوف نشرحه بعد ، ونعتقد أنها كانت واردة في أناجيل أخرى حيث يجكن القول : إن من تلك الاناجيل ما كتب قبل الإسلام وفي إنجيل بونابا تطابق كثير مع ما ورد من ذلك في القرآن ، وقول النصارى : إن هذا الإنجيل مزور بقلم مسلم لا يجل المشكلة ، لان ما في القرآن منه يقتضي أن يكون مكتوباً في مدونات سابقة على القرآن كل هو المتبادر .

ولقد قرأنا في بعض كتب الحوري الحداد أن من جملة الأناجيل المنحولة المجيلا آخر لمتى فيه مباينات كثيرة لانجيله المعترف به ، حيث يبدو من هذا أنه كان للأناجيل المعترف بها أيضاً نسخ عديدة فيها مباينات لنسخ أخرى منها وبخاصة المعترف بها التي استقرت العقائد والمسلمات النصرانية عليها ، ومن المحتمل أن يكون للأناجيل الاخرى مثل ذلك .

ولقد مرت النصرانية والنصارى بدور اضطراب واضطهاد عصيب في كنف الامبراطورية الرومانية التي كان لها السلطان في فلسطين وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقية والأناضول والأقسام الشرقية الجنوبية من أوروبا مدة ثلاثة قرون. ولا شك في أنه كان لذلك أثر في اضطراب الروايات

والكتابات عن حياة المسيح وأقواله وأفعاله ونهايته .

ولقد ذكرت بعض المصادر القديمة التي تعود إلى القون الثاني بعد الملاد أنه وقع تبديلات كثيرة في الأناجيل التي كان يتداولهما النصارى الأولون بل إن في بعض رسائل بولس إشارة إلى أن هناك من كان يحاول تحويل انجيل المسيح ويقلبونه ومجرفونه (١).

وحينا نشب خلاف بين علماء ورجال الدين المسيحي في القرون الأربعة الأولى \_ واستمر لما بعدها وما يزال \_ في صدد المسيح وأمه وروح القدس والله عز وجل والأقانيم النح ، وصادوا فرقاً عديدة ، وأخذوا يتواشقون بالنهم ، ويكذب بعضهم بعضاً صار لكل فريق أناجيل وقراطيس مباينة للأخرى ، وصار كل فريق يقول : إن ما في يد الفريق الآخر من ذلك مزور وحرف على ما سوف يأتي شرحاً أوفى له في مناسبة أخرى وعلى كل حال فإن الواضع بما تقدم أن الأناجيل الأربعة المتداولة المعترف بها لا يمكن أن يصدق عليها ، ولا على أي واحد منها تسمية الإنجيل القوآنية والوصف الذي وصف القرآن الإنجيل به ، ولا يصع أن ينسب أي منها لله والمسيع ، ويجب أن يظل يذكر امه مؤلف كل إنجيل مع إنجيله منسوباً اليه .

#### - 15 -

على أن آيات سورة المائدة ٤٧ و ٢٥ و ٢٧ وسورة الأعراف ١٥٧ التي أوردناها قبل قد تفيد أن الإنجيل الذي آتاه الله عيسى وعلمه إياه ، وأنزله عليه ، وفيه أحكامه وتعاليمه ووصاياه والذي أمر القرآن أهله بالحبكم بما جاء فيه ، وقال لهم : إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا أحكامه مع ما أنزل الله إليهم كان موجوداً في أيدي النصارى حين نزول القرآن . ولقد جاء في الإصحاح الأول من إنجيل مرقس هذه العبارة ( وبعد

<sup>(</sup>١) انظر الإصحاح الأول من رسالة بولمس إلى أهل غلاطيه في العبد الجديد .

ما أسلم بوحنا أتى يسوع إلى الجليل ليكور بانجيل ملكوت الله قائلاً قله ثم الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل). وفي الإصحاح السادس عشر من هذا الإنجيل هذه العبارة (قال لهم \_ أي المسيح عليه السلام \_ اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها). وجاء في الإصحاح الأول من رسالة بولس إلى أهل روما هذه العبارة (فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي بأني لم أزل أذكركم) وجاء في الإصحاج التاسع في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس هذه العبارة ( بصرت المضعفاء كنعيف لأربيح الضعفاء صرت المكل كل شيء لأخاص على كل حال قوماً ، وهذا أنا أفعله لأجل الانجيل) ولقد أشرنا إلى ما جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطيه وهذا نص ما جاء في صدد انجيل المسيح (أبي أعجب كيف تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر وإن لم يكن انجيل آخر لكن قوماً ببلبلونكم ويريدون أن يقلبوا انجيل المسيح).

فهذه العبارات تفيد أنه كان هناك انجيل منسوب إلى الله وإلى عيسى . كان عيسى يبشر به فعلا . ومن الجائز أن يكون ظل موجوداً متداولاً إلى زمن النبي عليه وأنه هو الذي كان القرآن يعنيه ، وما دام أنه لا يوجد الآن إنجيل يصدق عليه وصف القرآن ، فلا مناص من القول : إنه قد فقد في ظرف ما كما فقد سفو توراة موسى الذي كان موجوداً هو الآخو يقيناً بنصوص الأسفار ، ثم بنصوص القرآن كما ذكرنا قبل .

ولقد يكون في الأناجيل المتداولة المعترف بها أشياء بما تلقاه عيسى عليه السلام من ربه ، أو احتواه الإنجيل الذي آتاه الله ، وعلمه إياه ، وأنزله عليه ، غير أنها لا يمكن أن تكون من وجهة نظر القرآن والمنطق, والواقع بديلة عنها ، لأنها ليست هر أولاً ، ولأن فيها ما لا يمكن أن

يكون من ذلك الانجيل؛ ومن ذلك على سبيل المشال سيرة عيسى عليه السلام منذ ولادته إلى نهايته؛ وليس فيها إلى ذلك أشياء كثيرة وردت في القوآن؛ ويقتضي أن تكون في ذلك الانجيل. ومن ذلك على سبيل المثال عدم ورود أوصاف الرسول النبي الأمي بصراحة في أي منها وهو ما ذكرت آية سورة الأعواف (١٥٧) أن النصارى يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل. ومن ذلك ما ذكر في آيات قرآنية عديدة بصراحة قاطعة بأن عيسى عبد الله ونبي من أنبيائه، وأنه جاء مبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وداعياً إلى عبادة الله وحده ربه ورب العالمين جميعاً كما ترى فيا يلي:

٧ - قال إنني عبد الله آتاني الكتاب وجَعلَني نبيبًا. وجَعلَني مَا مُبَارَكًا أَنِنَ مَا كُنْتُ وَأُو صَانِي بِالصّلاة والزّ كاة مَا تُدمْتُ حَبًّا.
 وَبَرًّا بِوَ الدّيْقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاداً مَشْقِبًا . وَالسَّلامُ عَلَيٌّ بَوْمَ وَلِدْتُ وَبَوْمَ أَبْعَتُ حَبًّا .. [ مريم : ٣٠-٣٣].

٣ - وَلمّا جَاءَ عِسى بِالبّبينّاتِ قَالَ آفد مِثْتُكُم بِالحِكْمَةِ وَأَطّبِعُونَ وَلا بُبّنَ لَكُم بَعْضَ اللّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتّقُوا الله وَأَطّبِعُونَ إِنَّ الله هُو رَبّي وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ تَعَـٰذَا مِراط مُسْتَقَيْم .
 إنَّ الله هُو رَبّي وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ تَعَـٰذَا مِراط مُسْتَقَيْم .
 [ الزخوف: ٣٣ و ٢٤] .

ع - وإذْ قالَ عِيسَى اثِنُ مَوْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشَّراً بِرَسُولِ يَا يَيْ مِنْ اَبَعْدَى اسْمُهُ أَحْمَدُ عَلَمَا جَاءَهُمْ وِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا يَا يَيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ عَلَمَا جَاءَهُمْ وِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا

سِعُو مُبِين .. [الصف: ٦] .

وقد يكون في الأناجيل المتداولة المعترف بها عبارات يمكن تأويلها بما يتفق مع التقريرات القرآنية الواردة في هذه الآيات ، غير أنها ليست صرمجة صراحة قاطعة ، والنصارى يؤولونها تأويلًا يجعلها غير متفقة مع هذه التقريرات .

### - 10 -

وفي القرآن قوائن قد تدل على أن الأناجيل المتداولة اليوم ، والمعترف بها كانت موجودة في أيدي النصارى بالاضافة إلى إنجيل الله المنزل على عيسى الذي كان يبشر به ، ويدعو اليه ، ومن ذلك قصة بشارة زكريا ومويم التي وردت في إنجيل لوقا دون غيره بيحيي عليه السلام للأول والمسيح عليه السلام للثانية ، والمطابقة لما ورد من ذلك في سورتي آل عمران ومويم مطابقة كبيرة . فقد جاء في الإصحاح الأول من الانجيل المذكور ( كان في أيام هيرودوس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبًّا وامرأته من بنات هارون اسمها اليصابات ، وكانا كلاهما بارين أمام الله سائوين في جميع وصابا الرب وأحكامه بغير لوم ، ولم يكن لمها ولد لأن اليصابات كانت عاقراً ، وكانا كلاهما قد تقدما في أيامها ، وبينا كان يكهن في نوبة فوقته أمام الله أصابته القوعة على عادة الكهنوت أن يدخل هيكل الرب ويبخر ، وكان كل جمهور الشعب يصلى خارجاً في وقت التبخير ، فتراءى له ملاك الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور ، فاضطرب زكويا حين رآه ووقع عليه خوف ، فقال له الملاك : لا تخف يازكريا فإن طلمتك قــــد استجببت ، وامرأتك النصابات ستلد ابناً فتسمه يوحنا ، ويكون لك فرح وابتهاج ، ويفوح كثيرون بمولده ، فإنه يكون عظماً أمــام الرب ، ولا يشرب خمرأ ولا مسكراً ، ويمتلىء من الروح القدس ، وهو في بطن أمه ، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ، وهو يتقدم أمامه

بروح إبليا وقوته لبرد قلوب الآباء إلى الأبناء ، والعصاة إلى حكمـــة الأبرار ، ويعد الرب شعبًا كاملًا ، فقال زكربا للملاك : بم أعلم هذا فإنى أنا شيخ وامرأتي قد تقدمت في أيامها ؟ فأحاب الملاك وقال له : أنا حبوبل الواقف أمام الله ، وقد أوسلت لأكلمك وأشرك مهلدا ، وها إنك تكون صامتًا فلا تستطمع أن تتكلم إلى يوم يكون هذا ، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في أوانه . وكان الشعب منتظرين ذكريا متعجبين من إبطائه في الهبكل، فلما خرج لم يستطع أن يكامهم، فعلموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل ، وكان بشير إليهم ، وبقي أبكم ، فلما تمت خدمته مضى إلى بنته . ومن بعد تلك الأيام حيلت اليصابات امرأته ، فاختبأت خمسة أشهر قائلة: هكذا صنع بي الرب في الأيام التي نظر إلي" فيها لنصرف عني العاد بين الناس. وفي الشهر السادس أرسل الملاك جبريل من قبل الله إلى مدينة في الجليل تسمى فاصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم العذراء مريم ، فلمــا دخل اليها الملاك قال: السلام عليك يامتلئه نعمة ، الرب معك مبادكة أنت في النساء ، فلما فقال لها الملاك : لا تخافي يامويم ، فإنك قد نلت نعمة عند الله ، وها أنت تحبلين وتلدين ابناً ، وتسمينه يسوع ، وهذا سبكون عظما وابن العلي يدعى وسيعطيه الرب الإله عوش داود أبيه ، ويملك على آل يعقوب إلى الأبد ، ولا يكون لملكه انقضاء ، فقالت مويم للملاك : كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلًا؟ فأجابها الملاك وقال لها : إن الروح القدس بجل علمك وقوة العلى تظلك ، ولذلك فالقدوس الموعود منك يدعى ابن الله ، وها إن المصابات نسبيتك قد حيات هي أيضاً بابن في شيخوختها وهدذا الشهر هو السادس لتلك المدءوة ءاقراً ، لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله . فقالت مريم :

ها أنا أمة الرب فليكن لي مجسب قولك ) (١). وفي سورة مريم هذا الفصل ( كيم ذكر ومُمَّة رَبُّك عَبْدَهُ زَكُو بنَّا . إذْ نَادَى رَبُّهُ \* نداء خفياً . قال رب إني وهن العظم منى واشتعل الرأس سَيْباً ولمُ أَكُنُ بِدُعَاتُكَ رَبِّ سَقياً . وَإِنِّي خَفْتِ المَوَالِيِّ مِنْ وَدَا ئِي وَكَانَتِ امْوَ أَتِي عَاقَواً وَهَبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلَيًّا. يَوِثُنِي وَتُوثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاحْعَلُهُ ۚ رَبُّ رَضًّا . كَازْ كَرَبًّا إِنَّا نُبَشِّرُ لُثَ رِبغُللاتم اسْمُهُ يَجِنِي لَمْ تَنجُعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَ تِي عَاقَراً وَقَدُّ بِلَغْتُ مِنَ الْكِسَو عَتَمَا . قالَ كَذَ لكَ قالَ رَبُّكُ مُوا عَلَيُّ " هَنَّن وَ قَد مُ خَلَقَتُكَ مَن عَبِل وَلَمْ تَكُ تَشْنًا . قَالَ رَبِّ اجْعَلُ ا لي آينة "قال آينتُك ألا تُككلم النَّاسَ ثلاث للنال سويًا . فَيَخَوَجَ عَلَى تَوْمُهُ مِنَ الْمُحْوَابِ فَأُوْحَى إليْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكُورَةً " وعَشَيًّا . يَا يُجِيى خُذُ الْكُتَّابِ بِقُواةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا . وَحَنَانًا مِنْ لَدُنْنًا وَزَكَاهُ وَكَانَ تَقَيًّا . وَبَوًّا بِوَ الدَّيْهِ وَلَمْ يَكُنُنْ جَبَّاراً عَصيًّا . وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَومَ وُلِدَ وَيَومُ يَفُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ \* حَــّـاً . وَاذْ كُو ۚ فِي الكِتَّابِ مَوْيَمَ إِذِ انْتُسَذَّت ۚ مِن أَهُلُهُمَّا مَكَانًا ۗ مْسَرُقْبِيًّا . فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِم حِجَابًا كَاْرِسَلْنَنَا إلِيْهِ َالْ رُوحَنَا تَغْتَمَثُّلَ لَمُنَا بَشَراً سَويًّا قَالَتَ ۚ إِنِّي أَعُوذُ ۖ بِالرَّحْمِنِ مِنْكَ إِن ۗ كُنْتَ تَقَيًّا . قَالَ إِنهًا أَنَا رَسُولُ رَبُّكَ لأَمِبَ لكَ غُلامًا زَكَمًا . وَالسَّتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَبْسَسْنَى بَشِيرٌ وَلَمْ أَكُ بَغْيًا . وَالَ كَذَ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلَنَجْعَلَهُ أَيَّةً لِلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) النص من الطبعة الكاثوليكية لسنة ١٩٥١ .

وَرَحْمَةً مَنَّا وَكَانَ أَمْواً مُقْضِيًّا . ١ ـ ٢١ ) . وفي سورة آل عمران. هذه الآية (إذْ قالت اللائكة تامريم إن الله يبشر ل بكلمة منهُ اسمَهُ الْمُسيحُ عيسى ابنُ مَرْيَمَ وَجِيبًا فِي الدُّنيا وَالآخِورَةِ وَمَنَ الْمُقَرَّبِينَ . . هِ ) وهي متطابقة مع كلام الملاك لمريم ومن ذلك معجزات إحياء الموتى ، وشفاء العميان والبوص المذكورة في الأناجيل الأربعة ، وفي سورتي آل عمران والمائدة ، وقد ورد في السورة الأولى ( وَيُعَلِّمُهُ الكِتَّابِ والحكُمَّة والتَّوراة وَ الإنْجِيلَ . وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِمْبِرَ ائْبِلَ أَنْسَى قَدْ جَنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقَ الحُمْمُ من الطلِّين كَمَيْشَة الطلُّيو وَفَانْفُخُ فِيهِ وَيَكُونُ طَيُوا بِأَدْنِ الله وأبرىء الأكمية والأبرص وأحيي المتوثتي بإذن الله وأنبتشكم عِمَا تَأْ كَاشُونَ وَمَا تَدَّخُورُونَ فِي بُشُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمَنِينِ ٤٩٠٠)ومن ذلك استحابة الحواريين لدعوته المذكورة في سورة آل عمران والمائدة والصف وفي الأناجيل أيضاً . ومن ذلك عشرات الآيات الواردة في الأناجيل الأربعة التي تحكي أقوالاً عن لسان عيسى عليه السلام متطابقة إجمالاً وصراحة حيناً وضمناً حيناً مع ما حكته عن لسانه آيات عديدة في سور عديدة مكية ومدنية من كونه إنما أرسل من قبل الله ، وأنه يدعو إلى الله وحده ربه ورب الناس جمعاً ، وأن الصالح هو الله وحده ، وأن ما يفعله ويقوله هو ما أمره الله به ، وأنه لا يفعل ولا يقول شيئًا لم يأمره الله بــه . وأن الناس يجب أن نصلوا إلى الله وحده ، وأن يتجهوا إلى الله وحده ، وأن يطلبوا ما تربدون من الله وحده . برغم ما مجاول النصارى صرفها عن معانيها المتطابقة مع روح الآيات القرآنية ، وتأويلها بما يتطابق مع عقائدهم ومسلمّاتهم المستقرة نتيجة القون الرابع بعد الميلاد في ظل الامبراطورية الرومانية بعد اعتناق ملوكها

للنصرانية ، والتي كانت تنعقد لبحث الاختلاف في تأويل الأناجيل وفي شخصية عيسى عليه السلام والروح القدس والأب الذي كان ينجم بين علمائهم (١).

## - 17 -

ومعجزاته ليست واردة في الأناجيل المعترف بهـــا ، ومن ذلك طلب الحواريين من عيسى أن يلتمس من الله إنزال مائدة من السماء والمحاورة التي جرت بينه وبينهم مما حكته آيات سورة المائدة هذه ( إذ قال الخواريثُونَ يَاعِيسِي اثِنَ مَوْيَمَ عَلَ يَسْتَطَيِعِ ۚ رَبُّكَ أَنْ يُنْزَوُّلَ عَلَيْنَا مَائدة مِنَ السَّهَاء وَال اتَّقُوا اللهُ إِنْ كَأَنْتُم مُوْمنين. تَقَالِمُوا ثُويِدُ أَنْ تَاكُلُ مِنْهَا وَتَطَمَّنُنَّ قُلُوبُنَا وَنَعَلْمَ أَنْ قَدْ تَصدَقْتُنَا وَنَكُمُونَ عَلَيْهُمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ . قالَ عِيسَى أَبُنُ مَوْيَمَ اللَّهُمُمُ رَاَّبِنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأُوَّلِنَا وَآخِونَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الوَّازَقِينَ . قَالُ اللهُ إِنِّي مُنَوْ اللَّهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكَفُوهُ بَعْدُ مِنْكُمْ وَإِنِّي أَعَدَا بُهُ عَدَّابًا لا أَعَذَّبُهُ ۚ أَحداً من الْعَالَمِينَ . . ١١٢ - ١١٥) ومن ذلك إلجاء المخاض مريم إلى جذع النخلة وشكواها والمحاورة بينها وبين ابنها الوليد والمحاورة بينها وبين قومها بما حكته آيات سورة مويم هـذه ( َفَأَجَاءَهَا المُخَاصُ إلى جِذْعِ النَّخْلَةَ قالتُ وَالسِّتَنِّي مِنْ قَبْلُ هَذَا وَكُنْتُ أَنْسُيّاً مَنْسِيّاً . وَنَادَاهَا مِنْ تَحْسُها أَلا ۚ تَحْوَانِي قَد ْ جَعَلَ وَبُك تَخْتَكُ مَرِيّاً. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَافِطُ عَلَيْكُ رُطْباً تَجنينًا . وَكُلِّي وَاشْرَ بِي وَقَرَّي عَيْنًا وَإِمَّا تَوَ بِنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا وَقَوْلِي إِنِّي وَلَذَرْتُ لِلرَّحْمِنِ صَوْمًا وَلَكَنْ أَكُلُّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا .

<sup>(</sup>١) سيأتي مزيد من الشرح لهذه المسألة .

وَفَا تَنَتُ وَمِمْ الْحُسَمُ وَقَالُوا يَا مَوْيَمُ لَقَدْ جِئْت سَيْئًا وَيَا . يَا أُخْتُ مَو وَنَ مَا كَانَ أَبُوكُ امْرُ أَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتِ الْمُكُ بَغْيَا وَالسَّارَتُ إِلَيْهِ وَالنُّوا كَيْفُ نَسْكَامُم مَن كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ... ٣٧ ـ ٢٩ ) . ومن ذلك ما حكته آيات سورة آل عمر ان من نذر أم مويم لما في بطنها ، وكفالة زكريا لمويم ، وما كان يجده عندها من الرزق واختصامهم على كفالتها كما ترى فيها ( إذْ قَالَت امْرَأَهُ عَمُوانَ رَبِّ إِنَّى تَذَرَنُ ۚ لَكَ مَا فِي بَطِنِي مُعَوَّرًا ۖ فَتَقَبُّلُ مُنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّميع النُّعليم . وَلَمَّا وَضَعَتْهَا وَاللَّهِ وَبِهِ إِنِّي وَضَعَتْهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا وَضَعَتُ وَلَيْسَ اللَّاكُو كُا لَا نَثْنَ وَإِنِّي تَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهُمَا بِكَ وَذَرْ يُتَهَا مِنَ الشَّيْطَاتِ الرَّجِمِ . وَتَقَبِّلُمَا وَبُّها مِقَبُّولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفْلُهَا زَكُو يَا كَامْهَا وَخَلَ عَلَيْهَا وَكُويًا الْمُحْوابَ وَجَدَ عَنْدَهَا وَزُوْاً قَالَ يَا مَنْ يَهُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتَ هُوَ مِنْ عَنْدِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْنِ حِسَابِ ٢٥-٢٧) و ( وَإِلَّكُ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهِ إِلْمَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُنُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ \* مَرْيَهُمْ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهُمْ إِذْ تَخِنْتُصَمُونَ ١٤). ومن ذلك ما ذكرته آية آل عمران ٤٩ التي أوردناها آنفاً ، والتي حكمي فيها قول الله تعالى لمريم أن عيسى يكلم الناس في المهد، وأنه مخلق من الطين كهيأة الطير فينفخ فيه ، فيكون طيراً بإذن الله ، وينبئهم بما يأكلونه وما يدخرونه . والذي نعتقده أن ما ورد في القرآن مما لم يرد في الأناجيل المتداولة اليوم ، أو بما لم يود فيها بصراحة قطعية قد ورد في قراطيس وأناجيل كانت متداولة في أيديالنصارى أو بعض فوقهم ، وضاعت أو أبيدت فيما ضاع أو أبيد . فآيات القرآن كانت تتلي جهرة على الناس ، ويسمعها النصاري ، وقد آمن الذين سمعوهـا مباشرة من النبي علي النبي والقرآن ، واعترفوا بأن

ما يسمعونه حق ، كما جاء في آيات عديدة ، منها ما ذكر فيها النصارى بصراحة ، ومنها ما ذكر فيها أهل العلم وأهل الكتاب الذين كان النصارى من عدادهم ، ومنها آيات مكية ، ومنها آيات مدنية كما نرى فيا يلى :

١ - وإن من أهل الكتساب لمن يؤمن إلله وما أنول إلى حَمَّم أَفْل الكِتساب لمن يؤمن إلله وما أنول إلى عمر وما أنول إليهم خاشعين لله لا يَشْتَرُونَ بِآباتِ اللهِ هَنا قليلا أوائيك لهم أَجُورُهُم عند وبلهم إن الله سريع الحساب ..
 [ آل عمران : ١٩٩] .

" - اللَّذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَّابِ يَعْرِ فَوْنَهُ كَمَا يَعْرِ فُونَ اللَّهِ عَلَى الْعُورِ فُونَ الْمُناءَهُمُ اللَّذِينَ خَسِيرُوا أَنْفُسَهُمْ وَهُمُ لا يُؤْمِنُونَ . [الأنعام: ٢٠].

إِنْ عَيْرَ اللهِ أَبْتَعِي حَكَما وَهُو الدِّي أَنْوَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مَعْلَمُونَ أَنْهُ مُنْوَالُ الْكِتَابَ مَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْوَالُ مِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْوَالُ مِنْ رَبِّكَ يَا لَحَيْنَا إِلَى الْمُعَامِ : 11٤].

ه - اللذين تبنبعون الرسول النبي الأنمي اللذي يجدونة محنفوبا عندهم في التوراة والإنجيل بالمؤهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأمجل لهم الطيبات ومجوام عليهم الحبسائية ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزاروه وتصروه والبعوا النور الندي أنزل معه أوليك هم المفلحون .. [ الأعواف : ١٥٧]

٣ - واللّذين آتيناهم النكيتاب يفرحون يما أنزيل إليك ..
 الرعد : ٣٦] .

٧ - قَلُ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ النَّذِينَ آوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ يَخِوُونَ لِلاَ دُقَانِ مُسجَّداً وَيَقُولُونَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ يَخِوُونَ لِلاَ دُقَانِ مُسجَّداً وَيَقُولُونَ مِنْ مَنْ مَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَعْعُولًا (١). وَيَخِوُونَ لِلاَدُ قَانِ سَبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَعْعُولًا (١). وَيَخِوُونَ لِلاَدُ قَانِ يَبْحُونَ وَيَزِيدُ هُمْ خُشُوعاً . [ الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩]

٨-والقد وصالمنا الهم القول العلهم ينذ كوون . الذين التيناهم الدكتاب من قبله هم بيه (١) يؤمينون . وإذا يشلى عليهم الدكتاب من قبله هم بيه (١) يؤمينون . وإذا يشلى عليهم عليهم والنوا آمننا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤنون أجوهم مراتين به صبروا ويدوون مسلمين الولئك يؤنون أجوهم مراتين به صبوروا ويدوون الغو بالحسنة السيئة ويما رزقناهم ينفقون . وإذا سميعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا النا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبنتغي الجاهلين ٢٠٠ . [القصص : ٥١ - ٥٠] .

<sup>(</sup>١) المتبادر أن هذه الجملة بسبيل حكاية تقرير أهل العلم أن الله قد وفي بوعده فأرسل محداً الذي بشر بـه عيسى عليه السلام والذي يجدونه مكتوباً عنده في التوراة والإنجيل كا ذكر في آية سورة الصف « ٦ » وآية سورة الأعراف « ١٥٧ » .

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد إلى القرآن الذي ذكر في السياق الذي قبل الآيات القصص ٤٨ - • • •

<sup>(</sup>٣) المتبادر المستلم من هذه الجملة أن الكتابيين الذين نرجح أنهم نصارى حينا أعلنوا تصديقهم وإيمانهم بالنبي والقرآن عائبهم كفار قريش أو ويخوم فأجابوم بما أجابوم دون مبالاة بقوة الكفار وضعفهم، وهذا يجعل القول إن هذه الآيات مكية هو الأوجه خلافاً لبعض الروايات التي تذكر أنها مدنية.

٩ - وَكَذَ لِكَ أَنْوَ لَنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَاللَّذِينَ آتَيْنَاهُم الْكِتَابَ فَاللَّذِينَ آتَيْنَاهُم الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ به (١) [ العنكنوت: ٤٣].

والأناجيل الأربعة تذكر أن عيسى عليه السلام قد صلب ومات ثم قام ، ولكن القرآن ينفي ذلك في هذه الآيات ( وقو هم إنّا قشلناً المسيح عيسى اثب مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه والحين شبت لهم وإن الدين اختلفه والمين شبت لفي شك منه منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظنّ وما قتلوه تقيناً. بل موقعه الله والمن الله تعزيزاً حكيا (٢). [النساء: ١٥٧ و ١٥٨]. وآخر الآية الأولى من الآيتين يفيد بقوة أن هذا الأمر كان في وأن النبي شبطة متدا إلى قبله موضوع جدل وشك بين فرق النصادى وأن الوهم والظن كانا من أسس ما يروى من ذلك .

وهذا الأمر من الأمور الحُلافية الهامة بين القرآن والأناجيل الأربعة .

<sup>(</sup>١) الضمير عائد إلى الكتاب الذي أنزل الله على محد كا هو المتبادر.

<sup>(</sup>٣) يحاول الخوري الحداد تأويل نفي القرآن لصلب عيسى وقتله بأنسه بسبيل تكسديب ما تخيسله اليهود، أو شبه لهم بأنهم لاشوا وجود المسيح بالمرة وليس بسبيل تكذيب صلبه وقتله فعلاً، لأنه قام حياً بعد موته ودفنه وارتفع إلى الساء، وجلس على يمين الله على ما جاء في العبارة الانجيلية، ويقول: إنه بهذا يتم التوفيق بين عبارة آيات النساه وعبارة آية آل عمران (إني متوفيك ورافعك إلى ١٠٠٠) والحاولة متهافتة، فالمفسرون مجمون على أن النفي هو نفي للحادث من أصله، وتقرير كون الذي وقع عليه الحادث غير المسيح الذي شبه لهم أنه هو، وهذا الفهم الإسلامي ليس موضع أي خلاف من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي الصلب والقتل معاً عا يدعمه، أما آية آل عمران فتأويلها: أن الله رفعه بعد توفيه في الدنيا ، رئيس من ضرورة لأن يكون ذلك بالصلب والقتل الذكورين. وبهذا التأويل يكون توافق بين الآيتين .

ونعتقد أن ما قوره القرآن من هذا الأمر ، ومن الأمور الأخرى التي ذكرناها قبل قد ورد في القراطيس والأناجيل التي لم تصل إلينا ، وكانت متداولة في زمن النبي مالية.

وفي إنجيل برنابا تطابق كبير مع ما ورد في القرآن . وإذا سلمنا جدلاً أن هذا الإنجيل مزور فيبقى ما في القرآن من تقريرات قائمة تدل على أنها كانت واردة في قواطيس وأناجيل كانت متداولة في أيدي النصارى على كل حال .

والمتبادر أن النصارى رأوا أن يستقروا على الأناجيل الأربعة التي كانت أو صارت أكثر انسجاماً مع المسلمات والعقائد التي استقروا عليها نتيجة المجامع المقدسة مع تأويل مالا ينسجم معها تأويلا فيه التوفيق مع ذلك، ويهملوا ويبيدوا ما استطاعوا بما يصفونه بالدخيل والمنحول والمزور، وما كان فيه مطابقة صريحة لما جاء في القرآن عن عبودية عيسى لله وكونه نبياً من أنبيائه، وكونه إنما دعا إلى الله وحده ربه ورب جميع الناس، وتبشيره من بعده برسول اسمه أحمد وتبليفه بما أوحى اليه الله من صفات هذا الرسول، وتسجيله لها في الإنجيل الذي آتاه الله وعلمه إياه.

## - W-

ويطبق الحوري أقواله التي أوردناها في بحث التوراة في صدد كون التوراة كلام الله ومن المستحيل أن يكون طوأ عليها تبديل وتغيير بنص القوآن الذي يقرد أن لا مبدل لكلمات الله ، وكون ما جاء في القوآن من عبارات التحريف لاتعنى تبديلاً حرفياً ، ولكون استحالة التبديل شاملة للكتاب المقدس الذي منه الأسفار المتداولة اليوم ولا سيا أنها منقولة عن رقوق قديمة مكتوبة قبل بعشة النبي عراق على الأناجيل الأربعة التي يعترف بها النصارى التي هي من جملة كتابهم المقدس .

وما قلناه في صدد كل ذلك في الفقرات ٢ و ٧ و ٨ يقال بتامسه في صدد الإنجيل والأناجيل وأقوال الحوري المائل الشامل ، ويحسن بالقارىء أن يعدد قراءة هذه الفقرات .

فمن جمة أن الحوري تمحل في تأويل معني ( لا مُبدُّلُ لكلمات الله الوارد في القرآن وهو في الوقت نفسه لايمنع أن مخطىء البشر بقصد أو بغير قصد في كتابة كلام الله حنا يكشونه على الورق ، أو في تلاوته حينًا يتلونه من ذاكرتهم ، ولا يخل هذا ببقاء كلام الله في كتبه محتفظًا بحقيقة صدقه وصحته ، ومن جهة أن إنجيل الله أو إنجيل عيسي الذي كان موجوداً إلى زمن النبي مِمَالِيَّةٍ على ما تلهمه آيات القرآن هو غير الأناجيل المتداولة التي ليست بديلة عنه ، وهو مفقود غير موجود فلم يبق طائل ، ولا معنى التصدى لإثبات تبديل وتحريف فيه أو نفيه ، ومن جهة أن في الأناصل المتداولة التي يعترف بها النصاري والتي هي من جملة ( الكتاب المقدس ) حسب اصطلاحهم المستحدث تبايناً واختلافاً وثغرات ، وفيها مالا يتطابق مع القرآن من زيادات ونقص ، وكونهــــا طبق أصل الوقوق القديمة لايثبت إلا أنها كانت على حالتها الحاضرة منذ القديم ، ولا ينسع . أنه كان هناك غيرها فيه تامابتي مع القرآن ، ولا يمنع أنه كان منها نسخ متغايرة متباينة أيضاً وضاع كل ذلك ، أو أبيد فلم يبق إلا المتداول المعترف به أو الذي يقال عنه : إنه مزور مثل إنجيل برنابا .

ونقول بالإضافة إلى ماتقدم: إن من المتبادر أن هذه الآيات القرآنية . الله الناس أُمَّة واحدة فَبَعَث الله النبيين مُبشرين وَمُنذرِينَ وَانْزَلَ مَعَهُم الكِتَابَ بِالحَتَى لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِها اخْتَلَفُ فِه وَمَا اخْتَلَفَ فِه إلا" الدِّين أُوتُوه من بَعْد مَا جَاءَتُهُم النبيينات بَغْياً بَيْنَهُم .. [البقرة: ٢١٢].

٧ - تلكُ الوفسُلُ وَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ الْبَيْنَاتِ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسِ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيْدُنَاهُ بِرُوحِ القَدُسِ وَلَوْ تَشْاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الدِّينَ مِنْ بَعْدِهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ البَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَقُوا فَمْنَمُمْ مَنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ البَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَقُوا فَمْنَهُمْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتُهُمُ البَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَقُوا وَلَكِنِ مَنْ مَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ بَعْفَو وَلَوْ تَشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَالُوا وَالْكِنَ مَنْ إَنْ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْفَو وَلُو تَشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَالُوا وَالْكِنَ اللهَ يَعْفَى وَلُو تَشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَالُوا وَالْكِنَ اللهُ يَعْفَى وَلِي الْفَوْدَ : ٢٥٣ ] .

٣ - وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي سَنُكُ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّا النَّاء : ١٥٧].

٤ - و مِن اللّذِينَ قالمُوا إِنَّا نَصَادَى أَخَذُ نَنَا مِيثًا قَهُم فَنَسُوا حَظّنًا مِنَا مَيثًا قَهُم فَنَسُوا حَظّنًا مِنَا مِنْ مَنْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء إلى عَظْنًا مِنْ أَهُ مِنْ الله عَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . يَا أَهْلَ يَوْمُ اللّهَ عِنَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . يَا أَهْلَ الْكَتَابِ وَسَوْفَ مُن بَنَبُّهُم الله عِنَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . يَا أَهْلَ الْكَتَابِ وَسَوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ "كَثِيرًا مِنَا كَنْتُم "كَثِيرًا مِنَ الله مَنْ الله مَعْنَابٍ وَيَعْفُوا عَن "كَثِيرٍ وَد حَالًا كُمْ مِن الله نُور" وَكِتَاب مُبِين ". [ المائدة: 18 و ١٥] .

٧- أَمْرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّبِي مَاوَصَّى بِهِ نُوحاً وَالدِّي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنا بِهِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدَّبِنَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيه كَبُو على المُشْسِرِكِينَ مَا تَدَعُوهُم إليه أَلْهُ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيه كَبُو على المُشْسِرِكِينَ مَا تَدَعُوهُم إليه أَلله الله على المُشْسِرِكِينَ مَا تَدَعُوهُم إليه أَلله الله على المُشْسِر كِينَ مَا تَدَعُوهُم إليه أَلله الله على المُشْسِرِكِينَ مَا تَدَعُوهُم النَّاءُ وَبَهْدِي إليه مَنْ يُنْيِبُ . وَمَا تَفَرَّقُوا إلا لا تَعِيمُ النَّعِلْمُ بَعْناً بَيْنَهُم وَلُولًا كُلِمَة مُ سَبِقَتْ مِنْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم النَّعِلْمُ بَعْناً بَيْنَهُم وَلُولًا كُلِّمَة مُ سَبِقَتْ مِنْ

ربك إلى أحل مسمّى القضي بنتهم وإن الدين أور ثوا الكتاب من بعدهم أنه مسمّى القضي بنتهم وإن الدين أور ثوا الكتاب من بعدهم أنه منه مرب والشورى : ١٤ و ١٤ ] . ولا بين الحام بعض الدي تختلفون فيه واتقوا الله وأطبعون إن الله هو ربي وربحم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحراب من بينيم فويل للذي ظلموا من عداب الم . والزخوف : ٢٠ - ٢٠ ] .

٨ - ثُمَّ وَفَلْمِنْا عَلَى آثَارِهِم بِرُسِلِنَا وَقَفْلِمَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيُمَ وَآتَيْنَاهُ الإنجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قَلْوبِ النَّذِينَ اتْبَعُوهُ وَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً الْبَيْنَةِ ابْتَيْفَاء وضوانِ اللهِ وَرَهْبَانِيَّة ابْتَيْفَاء وضوانِ اللهِ عَلَيْهِم إلا ابْتَيْفَاء وضوانِ اللهِ عَلَيْهِم الله ابْتَيْفَاء وضوانِ الله عَلَيْهِم أَلِم ابْتَيْفَاء وَضَوانِ الله عَلَيْهِم أَلْهُ وَمَا يَتِهَا وَالله الله وَ كَثْيَرُهُ مِنْهُم أَجْرَهُم وَ كَثْيَرُهُ مِنْهُم أَجْرَهُم أَلْهِ وَكُنْ مِنْهُم أَلْجُونَ . [ الحديد : ٢٧] .

نقول: إن هذه الآيات تعكس كما هو المتبادر ماكان في نصوص الأناجيل التي كان يتداولها النصارى في زمن النبي عَلَيْق ما وصل إلى عهدنا منها وما لم يصل باستثناء إنجيل عيسى عليه السلام به من تباين وتناقض واختلاف وتشويه، وماكان نتيجة لذلك بينهم من اختلاف في التأويل، وشكوك وظنون وتعدد مذاهب وتنازع يصل إلى حد الاقتتال، وماكان من تلاعب فيها حيث يخفون ما يريدون إخفاءه، ويظهرون مايريدون إظهاره، ولا يمكن أن تكون هذه الآيات إلا صورة صادقة عيانية لماكان عليه أمر الأناجيل والأسفار والقراطيس التي كان يتداولها النصارى.

ولقد سمع النصارى الذين كانوا في بيئة النبي عَلَيْ وبعض من جاء من الحارج من وفودهم القوآن، والتقوا بالنبي عَلَيْ ، وآمنوا وصدقوا بالقرآن. والرسالة المحمدية ، واعترفوا أن ما يسمعونه هو الحق المتطابق لما عوفوه ، وأن رسالة الرسول محمد عَلَيْ هي تحقيق لما وعد الله على ماحكته الآيات

العديدة التي أوردناها في الفقرة ( ١٥ ) ، فسقطت كل حجة يتبجح الحوري وأمثاله ، وكل تمحل يتمجلونه عناداً ومكابرة وغباء

ولقد شمل كلام الخوري الذي أوردناه في مجث التوراة من أن كتاب أسفار العهد القديم هم كتاب وحي لكتاب الأناجيل المتداولة وملحقاتها الأخرى في العهد الجديد ، ولقد علقنا على هذه الدءوى المنهافنة في مجث التوراة فنكتفي بهذه الإشارة دون الإعادة.

ونقول هنا ما قلناه في بجث ( التوراة ) وهو أن كل ما تقدم في هذا البحث يجعل تشميل تعبير ( الكتاب المقدس ) لجميع ما احتول الأناجيل الأربعة المتداولة اليوم في صورتها الموصوف غير امين ، وفعه تجوز كبير ، ويجعل بحياولة الخوري نفي التحريف والتشويه والإبادة والضياع متهافتة ، ولا ينقض هذا ما قلناه في سياق الكلام وهو احتال صحة نسبة بعض ما احتوته الأناجيل إلى الله تعالى ورسوله عيسى عليه السلام ، فإن هذا لا يسوغ تشميل ذلك التعبير لجميع ما فيها .

# - 11 -

ولقد قرأنا في ملحق لجريدة النهاد البيروتية المؤرخ في ١٩٦٥/١/١ بحثا بتوقيع الأب يوسف دره ينطوي على زعم طريف ومضحك، وقرأنا تفصيلاً أوسع لهذا الزعم في الكتاب رقم (٢) من كتب الحداد (١) (الكتاب القرآن) وخاص بالأناجيل، وفاقع الطرافية والغرابة جداً، وفيه من المفارقة أشد بما في اقتباس اصطلاح (كتاب الوحي) وإطلاقيه على كتاب الأناجيل، فقد أورد الحداد بعض الأحاديث المروية عن النبي

<sup>(</sup>١) اسم الحوري الحداد هو الأب يوسف ، ولا ندري هل هو نفسه صاحب مقال ملحق النهار ، ونحن نرجح ذلك لأن ما جاء في كتاب الحوري الحداد تفصيل لما جاء في الملحق .

مَالِيَّةِ التي فيها خبر نزول القرآن على سبعة أحرف ، وأورد بعض أقدوال وثيقة متصلة بالنبي أو علماء أصحابه وتابعيهم ، ولا تعدو أن تكون من باب الاجتهاد والتخمين الشخصي ، والتي من جملتها أن المسلمين اختلفوا في كتابة المصحف في زمن عثمان ، ثم اتفقوا على كتابته على حرف واحــد وإسقاط أو إهمال ماعداه ، فتمسك الحورى بهذا القول على غموضه ، وترك الأقوال الموضحة له ، ثم حمَّله مالم مجمَّله مالم مجمَّله ما لله فض فوه : إنهم بذلك أضاءوا علينا معرفة ماكان في الحروف الستة الأخرى من مباينات ومناقضات واختلافات بالنسبة إلى الحرف الذي أثبتوه ، واقتصروا عليــه في حين أن الأنجيل نزل على أربعة أحرف تمثلت في أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا ، ولم يكن فيها مايخشاه النصارى من ثناقض وتباين فاحتفظوا واتفاق معانيه مع اختلاف ألفاظه ، والشرع العالمي الديني والمدني لاتقوم صحته على شهادة واحدة ، وهكذا يكون لصحة الانجيل أربع شهادات بينا ليس للقوآن إلا شهادة واحدة (١).

وهكذا تجر المفارقة في القياس إلى الزعم صراحة أو ضمناً إلى القول: إنه كان للقرآن سبع نسخ مختلفة في العبارات والترتيب والتبويب والألفاظ والسور والسياق والأحكام والمشاهد مثل الأناجيل الأربعة ، وينسى الهوى القائلين أن هذه الأناجيل ليست إلا ترجمة لحياة عيسى عليه السلام كتبها أناس بعده سماعاً ورواية ، وليس فيها ما يدل على أن فيها شيئاً من إملائه مثل القرآن الذي هو من إملاء النبي محمد والله من الدلائل ما يدل على كونها بل أضعاف أضعاف هذا العدد ، وأن هناك من الدلائل ما يدل على كونها بل

<sup>(</sup>١) العبارة الأخيرة جاءت في المحق النهار .

أكثر من أربعة بصورة قاطعة وما يدل على أنها لم تروكل ما ألقاه عيسى عليه السلام وبلغه ، ولا كل ماكان من مشاهد حياته ومعجزاته فضلًا عما فيها من الثغرات العديدة على مانبهنا عليه قبل مجيث يكون في ذلك الزعم سخوية بالعقول والحقائق وجوأة غبية على الحق والمنطق.

وهذا فضلاً عن أنه لم يقل أحد من المسلمين أن معيني نزول القرآن على سبعة أحرف هو اختلاف وتعدد في النصوص. والذي أجمع عليه أعتهم أن ذلك كان لتيسير قراءة القرآن بأداء وهجاء وإملاء مختلف عن بعضه بعض الشيء حسب اختلاف قدرة الناس وقابلياتهم وبسبب اختلاف اللهجات والأداء عندهم ، وأن كبار أصحاب رسول الله رأوا أن يكتبوه بهجاء لغة قريش ولهجتها وإملائها ، لأنها اللغة التي نزل بها القرآن.

وإذا كان بعض العلماء أولوا معنى الأحرف السبعة باختلاف في الألفاظ مع اتفاق في المعاني ، فليس في أي بما روى عنهم أن هذا كان يعني أنه كان للقرآن أو ألفاظ القرآن نصوصاً عديدة ، وإنما الذي يعنيه أنه كان ترخيصاً بإبدال كلمة بكلمة في معناها على أن لا يكون فها مضادة ولا مغارة.

ونصوص الآحاديث المروية في صدد نزول القرآن على أحرف سبعة وروحها تؤيد كون القصد من ذلك هو تيسير قراءة القرآن حسب استطاعة القارىء ، وكل ما فيها هو ترخيص بتلاوة كلمة بدل كلمة بمعناها دون أضدادها وهذا ما استند إليه قول من قال بجواز اختلاف الألفاظ أو تأويل الأحاديث بذلك على ما ذكوناه آنفاً . وهذه هي الأحاديث المروية عن النبي مرابح :

١ - روى الشيخان عن ابن عباس عن النبي على قال : و أقوأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيد في حتى انتهى إلى سبعة أحرف ».

٢ – روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي بن كعب قال : أتى

جبريل النبي على الله معافاته ومغفرته ، وإن الله يأموك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لاتطبق ذلك ، ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأموك أن تقرأ أمتيك القرآن على حرفين ، فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لاتطبق ذلك ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : إن الله يأموك أن تقوراً أمتك على ثلاثة أحرف ، فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطبق ذلك ، ثم جاءه الوابعه : فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتيك القرآن على سبعة أحرف فأيها حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا » وفي رواية الترمذي ولفظه « ياجبريل إني بعثت إلى أميين ، منهم العجوز ، والشيخ الكبير ، والغلام والجارية والرجل الذي لم أميين ، منهم العجوز ، والشيخ الكبير ، والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط . قال : يا محمد إن القرآن أنؤل على سبعة أحرف » .

" - روى الأربعة عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ، وكان رسول الله أقرأنيها ، فكدت أن أهجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ، ثم لببته بردائه ، فجئت به رسول الله فقلت : يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال : « أرسله . اقرأ يا هشام ، فقرأ القراءة التي سمعتها فقال رسول الله : هكذا أنزلت ، ثم قال لي : اقرأ فقرأت ، فقال : هكذا أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تسسر منه » .

أمتي ، فود إلي الشانية اقوأه على حرفين ، فوددت إليه أن هو ن على أمتي ، فود إلي الثالثة : اقوأه على سبعة أحرف ، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنها ، فقلت : اللهم اغفر لأمتي ، اللهم اغفر لأمتي ، وأخرت الثانية ليوم يوغب إلي الحلق كلهم حتى إبراهيم » .

والحوري الحداد يهول في مدى الحديثين المرويين عن عمر وأبي في القراآت المحالفة لقواأتها اللتي سمعاها وفي جواب النبي يمالي لها، ويستخرج من ذلك أن القرآات كانت مختلفة اختلافاً كبيراً في النصوص أيضاً مع أن نصوص الحديثين وروحها تلهان بكل قوة أن الاختلاف إنما كان في الأداء واللهجة.

وهناك أحاديث من هذا الباب أقل رتبة ، وفيها بعض زيادات ، واكن البس فيها كذلك المعنى الذي يتخيله الحوري وأمثاله .

منها حديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص أن رسول الله على الله على الله على الله القرآن على سبعة أحرف ، على أي حرف قرأتم أصبم فلا تماروا ، فإن المراه فيه كفو ، وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن أي طلحة قال : قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقل الله ، فقرأ أحدهما على الله فلم يغير علي ، قال : فاجتمعا عند رسول الله ، فقرأ أحدهما على النبي فقال له : وأحسنت ، قال : فكأن عمر قد وجد في نفسه من ذلك ، فقال له النبي : وإن القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذاباً وعذاباً مغفرة ، وحديث رواه أبو يعلى عن المنهال قال : بلغنا أن أو عذاباً مغفرة ، وحديث رواه أبو يعلى عن المنهال قال : بلغنا أن عمن قال يوماً وهو على المنبر : اذكر الله رجلًا سمع النبي قال : وأنول على سبعة أحرف ، كلها شاف كاف ، إلا قام ، فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول الله قال ذلك ، فقال عنمان : وأنا أشهد معهم . وحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قال النبي علي : وأنول القرآن على سبعة أحرف ، المراه في القرآن كفو \_ ثلاث مرات \_ فالقرآن على سبعة أحرف ، المراه في القرآن كفو \_ ثلاث مرات \_ فالقرآن على سبعة أحرف ، المراه في القرآن كفو \_ ثلاث مرات \_ فالقرآن على سبعة أحرف ، المراه في القرآن كفو \_ ثلاث مرات \_ في القرآن على سبعة أحرف ، المراه في القرآن كفو \_ ثلاث مرات \_ في القرآن على سبعة أحرف ، المراه في القرآن كفو \_ ثلاث مرات \_ في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في القرآن كفو \_ ثلاث مرات \_ في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في المراء في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في المراء في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في المراء في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في المراء في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في المراء في القرآن كور \_ ثلاث مرات \_ في المراء في المراء في المراء في المرات \_ في المراء في المرات \_ ألمراء في المراء ألمراء ألم المراء في المراء في المراء

علمتم فافعلوا به وما جهلتم فودوه إلى عالمه » وفي رواية « أنزل القرآن على سبعة أحوف . عليماً حكيماً . غفوراً رحيماً » وحديث رواه أيضاً الإمام أحمد عن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي بالله قال : « أقاني جبريل وميكائيل عليها السلام فقال جبريل : اقوأ القرآن على حرف واحمد ، فقال ميكائيل : استؤده ، قال : اقوأ القرآن على سبعة أحرف ، كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب ، أو آية عذاب برحمة » وزاد في رواية أخرى « كقولك : هلم وتعال » أي : كاستعمال أفظ : « هلم » بدلاً من لفظ « تعال » واللفظان في معنى واحمد . وواضح أن كل ما برخص بدلاً من لفظ « وإبدال كلمة بكامة من بابها ومعناها وحسب ، وهما مع ذلك لمسا من الأحاديث الصحيحة .

وهناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث ومداها لم نو ضرورة لإثباتها ، لأن المقصود مجصل بما أوردة .

ولقد روى ابن كثير عن ابن جرير الطبري قولاً جاء فيه : « إن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف ، ثم لما رأى الإمام عثان بن عفان اختلاف الناس في القواءة ، وخاف من تفوق كلمتهم جمعهم على حوف واحد وهو هذا المصحف الإمام ، وقد استوسقت له الأمة على ذلك بل أطاعت ، ورأت أن فيا فعله الرشد والهداية ، وتركت القراءة بالأحرف استة التي عزم عليها إمامها العادل في توكها طاعة منها له ونظراً منها لا نفسها ولمن بعدها من سش أهل ملتها حتى درست من الأمة معرفتها وانعقت آثارها ، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة فيها لدثورها وعنو آثارها فراءة أو أهموها رسول الله وأمرهم بقواءتها ؟ قيل : إن أمره إياهم بذلك قراءة أقرأهموها رسول الله وأمرهم بقواءتها ؟ قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفوض ، وإنما كان أمر إباحة ورخصة ، لأن القواءة لم يكن أمر إيجاب وفوض ، وإنما كان أمر إباحة ورخصة ، لأن القواءة الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة ، ويقطع خبره العذر ، ويزيل الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة ، ويقطع خبره العذر ، ويزيل

الشك من قراءة الأمة ، وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضع الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين – إلى أن قال – فأما ما كان من اختلاف القراءة رفع حرف ونصبه وجره ، وتسكين حرف وتحريكه ، ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة ، فمن معنى قول النبي يراتي و أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف ، بعزل لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة ، ولقد أوجب بالمراء في الأحرف السبعة الكفر كما تقدم » .

والحوري يستند في تقريراته بأن الأحوف السبعة هي نصوص متعددة به وأن عثان رضي الله عنه أسقط ستة منها، وجمع الأمة على واحد منها فقط، فضاعت على الناس معرفة ما بينها من تباين وتغاير على أقوال الطبري هذه، ولكنه لاينقلها بتامها . ومع أن روح الأحاديث ونصوصها تظل أقرى دلالة على أن المقصود بقراءة القرآن على سبعة أحرف هو تيسير القراءة على مختلف فئات الناس، فإن كل ما أراد الطبري تقريره في ما قاله هو أنه كان اختلافاً في القراءة وليس تعدداً في النصوص فاريد جمع الناس على قراءة واحدة . ولا يكن أن يكون قصد غيرها ، لأن هذا هو الذي يستفاد بصراحة من الاحاديث التي تروي ظروف كتابة مصحف عثان والتي هي من الصحاح ، والتي لا بد من أن الطبري يعوفها . هم الاختلاف في طريقة الكتابة ، وأنه أمر بكتابة المصحف بطريقة كتابة لغة قريش ، وأن مصحفه هو منقول في ألفاظه وآياته وترتبه عن مصحف أبي قريش ، وأن مصحفه هو منقول في ألفاظه وآياته وترتبه عن مصحف أبي بكر الذي كان على الترتب الذي رتبه النبي عربي ، وأنه أبقاه على بكر الذي كان على الترتب الذي رتبه النبي عربي ، وأنه أبقاه على بكر الذي كان على الترتب الذي رتبه النبي عربي ، وأنه أبقاه على .

١ - روي البخاري والترمذي عن أنس أن حذيقة بن اليان قدم على
 عثان وكان يغاذي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ،

خافزع حذيفة اختلافهم في القواءة ، فقال حذيفة لعثان : يا أمير المؤمنين ، أدرك هذه الأمة قبل أن مختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، فارسل عثان إلى حفصة : أن أوسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ، ثم نردها إليك (۱) . فأرسلت بها حفصة إلى عثان ، فأمر زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثان الرهط القرشين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلسان قويش ، فإذا نزل بلسانهم ، فغعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ، ورد عثان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف بما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل وأرسل إلى كل أفق بمصحف أن محرق ، وزاد الترمذي في روايته حيث جاء فيها وفاحتلفوا في التابوت والتابوة فقال القريشيون بالأول وقال زيد بالثاني وفعوا اختلافهم إلى عثان فقال : اكتبوه بالتابوت فإنه نزل بلسان قريش (۱) وهذه الزيادة تدل بكل صراحة وقوة على أن الاختلاف إنما كان اختلافا على طويقة الصحتابة ، وليس على الأالهاظ والنصوص فضلاً عن التوتيب .

٢ – روى البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثان ( والدّن بن أيتو فَلُونَ مِنْكُمُ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِينَةٌ لأَزْوَاجِيمٍ مَتَّاءاً إلى الحَمَول غير إخْرَاجٍ ) قدد نسختها الآبة الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال : يا ابن أخى لا أغير شيئاً منه عن مكانه (٣).

<sup>(</sup>١) في الجديث الصحيح المروى عن ظروف كتابة مصحف أبي بكر جاء هذا الحبر ( فكانت الصحف عند أبي يكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته معند حفصة بنت عمر ) أنظر التاج الجامع الأصول أحاديث الرسول ج ع ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ذكره ص ٢٩ و ٣٠ و ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه س ٩ م .

والمقصود من الآية الأخرى هذه الآية من سورة البقوة أيضاً ( والله ين أَبْتُوَ وَالله عَنْ مَنْكُمُ وَيُدَرُونَ أَزُو اَجاً يَتَرَبَّصْنَ بِالْنَفُسِينِ أَرْبَعَة الشَّهُ وَعَشَراً ) . وهذه الآية في ترتيب السورة قبل الآية السابقة ، والحديث يفيد أن عثمان لم يجو و أن لا يكتب في المصحف آية منسوخة (١) والتزم المصحف المرتب في زمن النبي عَلَيْكُ ، ولم يغير من ترتيبه شيئا ، ولم يغير من ترتيبه شيئا ، ولم يضو أن يظن ظان أن عثمان والحالة هذه يمكن أن يكون أجان إسقاط نصوص وألفاظ وإثبات نصوص وألفاظ .

٣- روى الترمذي عن ابن عباس قال : قلت لعبان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين ففرقتم بينها ولم تكتبوا بينها بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال (٢٠). ما حملكم على ذلك ؟ فقال عبان : كان رسول الله بما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد (٣) فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعص من كان يكتب ، فنقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأبفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن ، وكانت قصتها شبية بقصتها فظننت أنها منها ، فقبص رسول الله ، ولم يبين لنا أنها منها ، فلذلك قرنت بينها ، ولم أكتب بينها بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال . والحديث يفيد بينها بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال . والحديث يفيد

<sup>(</sup>١) روى أبو داود عن ابن عباس ( والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً وصية لأزراجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) قد نسخ بآية الميراث ، وأجل الحول باربعة أشهر وعشراً . المصدر الساق ص ٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) المثاني اصطلاح يطلق على السور المتوسطة التي تقل آياتها عن المئة ،
 والمثين على السور المتوسطة التي آياتها مئة أو أكثر قليلًا ، والطوال على السور
 التي تزيد آياتها كثيراً عن المئة .

<sup>(</sup>٣) المقصود بذوات العدد التي تكون آياتها كثيرة جداً .

أن سورة الأنفال كانت توضع في زمن الذي ، وتقرأ في ترتيب المصحف قبل سورة بواءة مباشرة ، وأن عثمان التزم ترتيب الذي يُمَالِكُمْ في السور كما التزمه في الآيات .

وهكذا يكون وعــد الله المعجز المنطوي في آية سورة الحجر هــده ﴿ إِنَّا نَحْنُنُ نَوْ لَنْنَا الذَّكُرَّ وإِنَّا لَهُ لِحَمَافِظُونَ ﴾ قد تحقق، فمصحف عثمان الذي يتداوله المسلمون من لدن عثمان هو طبق مصحف أبي بكر، وهذا المصحف قد جمع كل ما تركه النبي قرآناً غير منسوخ وغير مرفوع، وهو موتب وفق ترتيب النبي للله آبات في سور ، وسور في ترتيب المصحف . والروايات تذكر أن عثمان أرسل نسخاً من المصحف المنسوخ بالإملاء القرشي إلى الأقطار ، وأمر بالنسخ عنه وإحراق ما في أيدي الناس من مصاحف ، وفعل هذا بطبيعة الحال في المدينة أيضًا فتم ذلك ، ولو كان في أيدي المسلمين في المدينة ، وفي الأقطار الواسعة التي تتشروا فيها في عهده من مشارق الأرض ومغاربها مصاحف مباينة في الآيات والترتيب والكايات لمصحف عثمان لظهرت ، في حين أنه لم يظهر مصحف ما مباين ، ولم يرو أنه كان في العهود التي بعده شيء من ذلك قط وعمال عثمان لا يمكن أن يكونوا قد مشطوا كل بيت في كل بادية وقرية ومدينة فأحرقوا ما كان فيه من مصاحف، وما دام أنه لم يظهر مصاحف مباينة فيكون المسلمون قد أطاعوا أمهم الحليفة طوعاً وديناً . ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا لم يكن بين مصحفه والمصاحف المتداولة مباينات في غير الإملاء والكتابة ، ولا سيما أن فريقاً غير يسير من أهل الأمصار بل ومن المدينة قد نقموا على عثمان ، وثاروا عليه وقتلوه ، وصارت بسبب ذلك حروب دموية بين على وطلحة والزبـــير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم ، وامتدت آثارها إلى ما بعدهم ، فكان يقتضي أن مجتفظ المخالفون الناقمون على عثمان بمصاحفهم المباينة تديناً وإيماناً . . وهذا يظهر تفاهة قول الحوري: إن عثمان لولم يحوق المصاحف لكنا

وقفنا على كثير من المباينات في الآيات والألفاظ والترتيب . وإذا كان من شيء بحسن التنبيه إليه بالاضافة إلى ما تقدم ، فهو أن المتبادر أن ما جاء في بعض الأحاديث والأقوال السابقة من تسوينغ إبدال كلمة بكلمة غير مضادة ومناقضة لها ، أو تقديم كلمة على كلمة بدون إخلال بالمعنى إغاهو بالنسبة لمن يتلو القرآن من ذاكرته ، وليس لمن يتلوه من المصحف ، فمصحف أبي بكر هو نفس ما تركه النبي بيائي قرآناً بالفاظه ، وفي نفس ترتيب للآيات والسور . ومصحف عنهان إنما كان نسخة عنه بطريقة كتابة قريش وصار هو الإمام الوحيد لجميع المصاحف ، فلم يبق محل القول بسواغ تبديل كلمة بكلمة ، أو تقديم أو تأخير في التلاوة فيها ، ولم يبق محل القول بسواغ تبديل الاختلاف في التلاوة الا في حدود القرآات السبع أو العشر الدي هي أساليب قراءة مختلفة شيئاً ما بعضها عن بعض في الأداء وفي قراءة كتابة مصحف عنهان غير المنقط في أصله ، وعلى النحو الذي كتب في زمنه . مصحف عنهان غير المنقط في أصله ، وعلى النحو الذي كتب في زمنه . وليست خلافات في الألفاظ فضلاعن الآيات . (١)

ولقد أشار الحوري إلى ما في القرآن من آبات فيها ما يفيد وقوع نسخ وتبديل في القرآن ، وتساءل عما إذا كان هذا لا يتناقض مع نص آبة الحجو والوعد القرآني بجفظ القرآن . وهذا تمحل متهافت ، ففي القرآن حقا آبات قد تفيد ذلك مثل آبة سورة البقرة هذه (ما تنسخ من آبة أو ننسسها تناث بخيو منها أو مثلها) وآبات سورة النحل هذه (وإذا تبدلنا آبة مكان آبسة والله أعلم بما ينتول وواذا تدلنا آبة مكان آبسة والله أعلم بما ينتول وواذا النا القدس من تناف أكثر هم لا يعلمون . قال تزاله ووح القدس من رباك بالحق ليشبت الدين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ) .

١٠ - ١٢٦ ص ١٢٦ - ١٠ .

الحجر \_ والله أعلم \_ هو حفظ القرآن المستقر غير المرفوع والمبدل بأمر الله ، وهر الذي تحقق .

وهناك رواية تذكر أن الحجاج كتب مصحفاً ، فضخم الحوري هذه الرواية ، وسماه ( الإصدار الثالث للقرآن ) ليوهم أن الحجاج غير وبدل في مصحف عثمان مع أن كل ما تفيده الرواية أن الحجاج أمر أو وافق على وضع نقاط للحروف وتصحيح كتابة بعض الألفاظ دون أي تبديل وتغيير في مصحف عثمان . ومع ذلك فالرواية غير وثيقة ، وقد كذبها جمهوة علماء القرآن وفندوها . (١) ويمكن أن يضاف الى ذلك أنه كان ناقمون ومحاربون كثيرون . متشرون في مشارق الأرض ومغاربها للحجاج والدولة الأمويه ، ولا يمكن قطعاً أن يكون الحجاج وعمال دولة الامويين قد تتبعوا كل ما في أيدي المسلمين عا فيهم هؤلاء الناقمون المحاربون من مصاحف وأبادوها ، وحموهم على المسلمين عا فيهم هؤلاء الناقمون المحاربون من مصاحف وأبادوها ، وحموهم على مصحف الحجاج ، وليس هناك أي مصحف مخالف مصحف عثمان المتداول في ترتيبه وآيانه وسوره .

ولقد قامت بعد دولة الامويين الشامية الدولتان العباسية والفاطمية ، وشمل سلطانها القسم الأعظم بما كان تحت حكم الامويين في المشهرة والمغرب ، وكانت كلتاهما نافمتين حاقدتين على الدولة الاموية والحجاج ومجتهدتين في تشويه سيرتهما وهدم ما أسساه ، وكان تمن أهم ما يقتضي أن يفعلوه كشف ما زعم أن الحجاج فعله ، وإعادة الأمر الى نصابه ، ولم ترو الروايات شيئاً ما في هدا الصدد ، وفي هذا تكذيب حامم لذلك الزعم . والحوري يجعل كتاب و الإتقان ، من مصادره الرئيسية في مسألة الأحرف السبعة ، وفي هذا الكتاب طائفة كبيرة من أقوال العلماء وتعليقاتهم في صدد ومدى أحاديث الأحوف السبعة ، وبقطع النظر عن كون هذه

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا «القرآنالجيد» وكتاب « البرهان في علوم القرآن » للزركشي .

الأقوال والتعليقات لا تعدو عن أن تكون اجتهادات شخصية ، فإن الحوري يبرز ويرجح منها مايكون متفقاً مع هواه ، وما قد يفيد أن الاختلاف كان في الألفاظ والنصوص، ويهمل منها ما هو متسق أكثر مع الأحاديث والمنطق، ولقد قال : إن أكثر العلماء على أن الأحرف السبعة تعني اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعاني ، وهذا غير صحيح . وكتاب و الإتقان ، في متناول الجميع ، وأكثر الأقوال الواردة فيه هي في توكيد معني كون القصد من الأحرف السبعة هو التسير بسبب اختلاف طوائق القواءة والكتابة .

وهذه طائفة من أقوالهم حيث جاء في أحدها: (إنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد ، بل التيسير والتسهيل والسعة ، ولفظ السبعة يطلق على ارادة الكثرة في الأحاد كما يطلق لفظ السبعين على ارادة الكثرة في المثات ) وهو ماقصده الكثرة في العشرات والسبعماة على ارادة الكثرة في المثات ) وهو ماقصده القرآن بهذه الألفاظ على ما تلهمه دوح الآيات التي وردت فيها (۱) ومن ذلك قول أحد العلماء (إن المراد وجوه قرآات الكامة التي تحتمل كتابتها قرآات عديدة مثل كلمة وعبد الطاغوت ، التي يمكن أن تقرأ أو يجوز أن تقرأ : (عبيد الطاغوت) ، أو (عبدة الطاغوت) . ومثل كلمة (كتب، التي يمكن أن تقرأ أو يجوز أن تقرأ أو يجوز أن تقرأ و (كتب، ومثل كلمة (بعد ) التي يمكن أن تقرأ أو يجوز أن تقرأ و بعد ، التي يمكن أن تقرأ أو يجوز أن تقرأ « باعد » أو « بعد » التي يمكن أن تقرأ أو يجوز أن تقرأ « باعد » أو « بعد » . ومثل كلمة « يعلمون » التي يمكن أن تقرأ عند فقدان القرنية بالياء أو التاء في أولها . ومثل كلمة « يستيش »

<sup>(</sup>١) من ذلك ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ) و ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم ) . فالمتبادر أن المراد هو الكثرة . والله تمالى أعلم .

التي يمكن أن تقوأ أو يجوز أن تقوأ ﴿ يُتَبِّينَ ﴾ وأمثال ذلك ، لأن حروف المد لم تكن تكتب كلها مع الكلمات كما أن الحروف لم تكن تنقط. ومن ذلك إجازة بعض العلماء تقديم وتأخير في الجملة مثــل ( وجاءت سكرة الموت بالحق) حيث يجيزون قراءتها ﴿ وَجَاءَتُ سَكُوهُ الْحَقُّ بَالْمُوتُ ﴾ ومثل (إن الله لايمدي من هو كاذب كفار) حيث مجزون قراءتها و إن الله لابهدي من هو كافو كذاب، ومثل ( يطبع الله على قلب كل متكبر جبار ) حيث يجيزون قراءتها : « يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ، ومن ذاك قول أحد العلماء : ﴿ إِنَ الرَّحْصَةُ وَقَعْتَ فِي الزَّمْنِ الأُولُ ، لأن أكثر الناس لم يكونوا يكتبون ويقرؤون ، ولم يكونوا يعرفون رمم الحروف ومخارجها ) . ومن ذلك قول أحد العلماء ( مايقع من اختــلاف قواءة الإفواد والتثنية والتـذكير والتأنيث وتصريف الأفعـال من ماض ومضارع ومخاطب وغائب واختلاف الإعراب باختلاف المواقع هو الذي فيه الرخصة ) ومن ذلك قول أحد العلماء ( إن المقصود من الرخصة أداء الكلمة الصوتي من إمالة وترقيق وتفخيم وادغام وإظهار وإشباع ومدوقصر وتشديد وتخفيف وتليين دون تغيير في المعنى والصورة واللفظ) ومن ذلك قول أحد العلماء ( إن المقصود هو الترخيص بقواءة الكلمة على وجهين أو ثلاثة أو سبعة تيسيراً وتهويناً ) ومن ذلك قول أحد العلماء ( إن المسلمين قد أجمعوا على تحريم إبدال آية بآية ) ومن ذلك قول أحد العلماء ( إن حماهير العلماء من السلف والحلف وأتمة المسلمين قالوا: إن المصاحف العثمانية مشتملة على مَّا مجتمله رسمها من الأحوف السبعة وأنها جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي مَرْاتُ على جبريل متضمنة لها لم تترك منها حرفاً . ) ومن ذلك

قول أحد العلماء (إن أصحاب رسول الله على المراوا أن الناس مختلفون في قراءة الكلمات أجمعوا على كتابتها على ما جاء في المصحف العثماني ، وعلى ما محققوا أنه القرآن المستقر في العرضة الأخيرة ، وتركوا سوى ذلك ، وأن ما يقرأه المسلمون فيه مو الذي كان يقرأ في العام الذي قبض فيه الذبي ما يقرأه المسلمون فيه مو الذي كتب مصحف أبي بكركان كاتب وحي رسول الله ، وأنه شهد العرضة الأخيرة ، وكتبها لرسول الله ، وقرأها عليه ، وكان يقرىء الناس بها حتى مات ، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمو في تدوينه وجمعه ، وولاه عنمان كتابة المصاحف التي كانت طبقاً لمصحف أبي بكر وابن عن عبد الله بن زبير وابن عن عبد الله بن زبير وابن عن عبد الله بن زبير وابن عباس عن عثمان رضي الله عنهم جميعاً أن ترتيب مصحف أبي بكر الذي عباس عن عثمان رضي الله عنهم جميعاً أن ترتيب مصحف أبي بكر الذي نقلت عنه المصاحف التي نسخت بأمر عثمان كان ترتيب الني ترتيب الني ترتيب الني ترتيب الني تراقية .

ونحن نعوف أن هناك روايات كثيرة تذكر أن آيات وسوراً كانت تتلى ولم تكتب في مصحف عثان ، وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله مصاحف مغايرة في توتيب سورها لترتيب هذا المصحف ، وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله مصاحف خلت من المعوذتين والفاتحة ، ومصحف فيها سورتان اسم إحداهما الحفد وثانيتها الحليع ، ومصاحف فيها كلمات مباينة في مبناها دون معناها لما في هذا المصحف ، وأن النبي توفي ولم تكن الآيات مرتبة في السور والسور مرتبة في المصحف ، وأن كل هذا قد تم بعده في زمن أبي بكر ثم عثان ، وإن آيات لم تكن موجودة زيدت وآيات بعده في زمن أبي بكر ثم عثان ، وإن آيات لم تكن موجودة زيدت وآيات

ولقد اهتم الحوري لإبراز ذلك والارتكاز عليه وعلى الأقوال المرجوحة الآخرى ليدءم رأيه وهواه في حيين أن كل تلك الروايات لم ترد في

كتب الأحادث المعتوة ، بل ولا الأقل رتبة من هذه الكتب ، وهناك أحاديث عديدة وثبقة الاسناد وواردة في الكتب المعتبرة تنفيها وتثبت أن القرآن كان يكتب فور نزوله ، وأن آياته رتبت في سورها وسوره في المصعف حسب المتداول في زمن النبي عليه وإرشاده ووحي ربه ، وأن أبابكن وكبار أصحاب رسول الله إنما حوروا النسخة تامة بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي علي احتوت كل ما تركه النبي قرآناً مستقرآ غير منسوخ وغير مرفوع نقلًا عن القراطيس المكتوبة المرتبة في زمن النبي والمحفوظة في الصدور بنفس الترتيب النبوي لتكون إماماً يرجع إليه ، وأن مصحف عَثَمَانَ قَدْ كَانَ مَطَابِقًا لمُصعف أبي بكر في أَلفَاظه وتُرتب آياته وسوره ، وكل ما كان هو توحيد رسم الكابات وإملائها وتهجيتها حتى يكون للمسلمين مصحف مرحد ينقلون عنه . وقد أوردنا بعض الأحاديث الوثيقة ، وهناك أحاديث أخرى ، وهناك بالإضافة إليها دلالات قرآنية تؤيد ذلك تأبيـداً قَوْمًا ، وقد أوردنا كل ذلك في كتابنا القرآن المجيد" ولا يمنعنا من نقله إلا خشة التطويل.

ومن العجيب أن الحوري الحداد ينقل عن كتابنا ما أوردناه من الروايات المرجوحة دون الراجعة الوثيقة ، ولا يورد تعليقاتنا التي فندنا بها الروايات المرجوحة ، وانتهينا بها إلى الحقائق ، لأن ذلك لايوافق هواه الذي يبرزه ، ويوكن عليه مها كان متهافتاً وزائفاً

ومن العجيب مرة أخرى أن الحوري بسوق في كتبه كثيراً بما ورد

<sup>(</sup>١) بن ٢١ - ١١٨ و ١٦٥٠ ÷ ١٢٩ -

في كتابنا المذكور وفي كتابينا عصر النبي وسيرة الرسول على بسبيل تدعيم بعض تمحلاته ، وبدو أنه يعول عليها كثيراً وإن كان مجوف أقوالنا عن مقاصدها على ما سوف نشرحه بعد . ويصفنا باننا من أنفذ مفسري العصر الحديث القرآن (۱) . ولقد قوا ولا شك ما أوردناه من براهين ودلائل وتعليقات وتوجيهات في صدد ما نحن فيه ، فيها على ما نعتقد المقنع لكل من يريد القناعة ، فكان عليه لو أراد الحق والحقيقة أن يقف عنده ، ولكنه لم يفعل ، لأنه لا يريد حقاً ولا حقيقة ، وإنما يريد الباطل والتمحل بسبيله . ( فَلُ جَاءَ الحَينُ وما يُبندي الباطل والتمحل بسبيله . وزَهنَ الباطل أوما يُعيد ) ( وقل جاء الحَينُ والعظيم .

<sup>(</sup>١) تحن لا نذكر وصفه للاغتزاز ولكن لإلزامه وإفحامه .

# الفصيب لالثاني

# قهيد

لا نريد أن نتعقب الحوري الحداد في كل ما أورده في كتبه ، فهذا أمو يطول ويمل من جهة ، ولا جدوى منه إزاء الحوري وأمثاله الذين يتخذون الجدل والماحكة واللعب بالألفاظ والمكابرة التي يغذيها الهوى ديدنا بل مهنة ، وإنما نويد أن نقف عندما تصدى اله من مسائل رئيسية متصلة بالقرآن الكريم والنبي علي ، والرسالة الإسلامية وصلتها بأهل الكتاب وكتبهم متوهما أو على الأصع موهما قراءه أنه يستند فيا يسوقه إلى القرآن كنكشف عما وقع فيه من أخطاء وتخرصات وأوهام وافتراآت وغثاثة ووقاحة وسوء أدب في هذه المسائل .

# فأولا ( كتابية القرآن والدعوة الاسلامية في العهد المكي )

#### - 1 -

لقد بدأ الحوري يتصدى لهذا الأمر في كتابه الأول ، وأورد فيـــه كثيراً من الآيات القرآنية للتذليل على ما أراد قوله ، ثم كور ذلك في مناسبات عديدة وأساليب مختلفة في كتبه الأخرى .

ومحصل ما أراد قوله: إن الدعوة المحمدية كانت في العهد المكي كتابية إنجيلية توراتية مسيحية يهودية ، وإن القرآن نسخة عربية من الكتب السهاوية السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين ومقتبس منها ، وإنه كتابي توراتي انجيلي يهودي نصراني في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله وإن

محمداً كان متأثراً إلى أبعد الحدود بالهود والنصاري والهودية والنصرانسة والتوراة والانجيل والكتاب المقدس منسجما مع كل ذلك أشد انسجام حتى كأنه واحد منهم مع غلبة المسحة المسيحية . وان دعوته كانت قاصرة على مشركي العوب، ولم تحمل طابع استقلال ذاتي عن الطابع التوراتي الإنجيلي إلا في آخر العهد المكيى ، وكانت كل قوته واستشهاداته وجداله بالتوراة والإنجيل واليهود والنصارى ، وكان البروز في الدور الأول من هذا العهد الذي تمثله سور القرآن الأولى إلى الرابعة والأربعين التي هي سورة مويم المسيحية ، ثم صار في الدور الثاني الذي تمثله سور القرآن من الحامسة . والأربعين إلى السادسة والستين لبني إسرائيل ، ثم كان عهد الترددوالاستطلاع إلى الاستقلال عن أهل الكتاب في آخر العهد، لأن يهود الطائف ردوه رداً غير جمل إلى أن استقر في المدينة ، فوجد طريقه المستقلة في التنزيل والدين ، وانقلب انقلاباً شاملًا كاملًا ، انقلاباً في الدعوة ، فقد دخلت السياسة الدين ، وانقلابًا في الداعبة الذي أصبح رجل دولة وحرب ، وانقلابًا في طريقة الدءوة لقتال المشركين إلى أن يؤمنوا والكتابين ختى مخضعوا للحزية ، وانقلابًا في الأسلوب حيث كان بالحكمة والموعظة الحسنة فصار بالقتال والجهاد . ولقد جمع الدين الكتابين ومحمدًا في مكة ففرقتهم السياسة . في المدينة .

ويسوق الحوري على كل ما يزعمه آيات من القرآن ، ولكنه يؤولها تأويلا متفقاً مع هواه مها كان في تأويله تعسف وزيف وتمحل وتهافت وتناقض . ويأخذ آية ليدل بها على عهد ، ويجعل ما فيها دلالة شاملة لجميع السورة ، ويهمل آيات مكية فيها ما يظهر تعسفه وزيفه وتمحله وتناقضه وتهافته بغباء الشخص الذي يظن أن القرآن في يده وحده وهو مالك زمامه وتأويله فإذا ما ساق آية أو أولها كان في ذلك فصل الحطاب ، ولم يعهد لغيرها ولغيره محل . وحينا يفحمه النص القرآني ولا يستطيع أن يتصرف

به بمثل ذلك يسارع إلى الزعم الوقح بأنه مدسوس أو مزيد أو مقحم ، مترهما أو على الأصح موهما قواءه أنه يستند في ما يسوقه ويقوره إلى القرآن .

## - 7 -

والحق المستلهم من القوآن المكي المدعم بالقرآن المدني ولا يتحمل أي مراء ولا مكابرة أن الله تعالى كان يوسل رسله إلى الأمم ، وينزل عليهم كتبه ليبينوا لهم طريق الحق والهدى والرشاد في شؤون الدين والدنيا فإذا ما انحرفوا عنها نتيجة اختلاف أصحاب النفوذ الديني والسيامي فيهم ومآربهم وبغيهم أرسل رسلاً آخوين لينذروا ويبشروا ويصححوا الانحواف ويدعوا إلى طربق الحق والرشاد.

ولقد كان موسى وعيسى عليها السلام النبيين الرسولين الرئيسيين لليهود والنصادى من جملة هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله وأنزل عليهم كتبه ، فانحوف أتباعهم بعده ، واختلفوا ، فاقتضت حكمة الله وسنته إرسال سيدنا محمد عليه رسولاً جديداً على فترة من الرسل وأنزل عليه كتاباً جديداً هو القوآن ، ليكون بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنهومراجاً منيراً لجميع الناس ومن جملتهم اليهود والنصادى الذين انحوفوا واختلفوا .

فالدعوة المحمدية هي حقاً وصدقاً دعوة كتابية لا على اعتبار أنها توراتية انجيلية ، ولكن على اعتبار أنها مستندة إلى كتاب سماوي أوحى الله به إلى رسوله محمد ليدعو الناس جميعهم إلى الله وحده ويبشرهم وينذرهم ويبين لهم بوحي الله وتنزيله طريق الهدى والحق والصلاح والرشاد في أمور الدين والدنيا ولتصحيح ما وقعوا فيه هم وأهل الكتاب السابقين من الحملة من انحوافات واختلافات بغياً بينهم ويهدي إلى الحق في ذلك كله.

كا جاء في آيات مكية ومدنية عديدة أوردنا معظمها في الفصل السابق مثل آيات البقوة ٢١٣ و ١٩١ و ١٩ والأعراف ١٥٧ و ١٥٨ و١١ ومنها آيات سورة النحل هذه ( تالله القد الرسلنا إلى أتمم من قبلك أفزين كلم الشيطان أعها لهم فهو وليهم النيوم ولهم عدداب اليم . وما أنز لنا عليك الكيتاب إلا لينبين كلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يوميون . ٣٠ و ٦٤)

وواضع من الآيات بكل صراحة وقطعية أن الرسالة المحمدية هي رسالة جديدة ذات شخصية مستقلة جاءت لدعوة الناس جميعاً ومن جملتهم الهود والنصارى وتبشيرهم وإنذارهم ، وحل الخلافات ، وتصحيح الانحرافات التي وقعوا فيها ، وإن من التمحل والتهافت ، بل من الهراء أن يقال : إنها توراتية إنجيلية ، أو يهودية نصرانية ، أو منبثقة عن ذلك ، أو صورة منه استناداً إلى القرآن .

### - 4 -

يضاف إلى هذه الآيات آيات كثيرة جداً في القرآن المكي تسبيغ الشخصية الذاتية المستقلة على القرآن وعلى الرسالة المحمدية ، وتوشحها لاستيعاب الملل الأخرى من كتابية وغير كتابية ، ولتكون دين الانسانية العام الحالد بأسلوب قوي نافذ وحاسم ، وتكشف عما في دعوى الحوري من تمحل وتهافت كما ترى هذه السلسلة :

١ - قَالُ أَيْ مَنِي الْحَبْرُ شَهَادَةً قَلَ اللهُ سَهِيدُ بَينِي وَبَينَكُمُ وَأُوحِي إِلِيَّ مَسِيدُ اللَّهُ أَن لِأَنْذَرَكُمُ بِهِ وَمَن بَلْغَ .
 [ الأنعام : ١٩ ] .

<sup>(</sup>١) لم نو ضرورة لإعادة إثباتها ، ويحسن بالقارىء أن يقرأها ثانية أثنــاء قراءته هذا البحث من النصل السابق ومن المصحف الشريف .

٧ - المس". كتتاب أُنْزِلَ إَلَيْكَ فلا يَكُنْ في صَدْرَكَ تحريج منه لا يَكُن في صَدْرَكَ تحريج منه للتُنذِرَ به وَذَكْرَى لِلمُؤْمِنِينَ . اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إليُكُم من رَبِّكُم وَلا تَتَبِيعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياءَ عَلِيلًا مَا تَذَكُرُونَ . .
 [ الأعراف : ١ - ٣] .

س الر . تلك آيات الكيتاب الحسكيم . أكان الناس عجباً أن أو حَبِينا إلى رَجُل مِنهُم أن أندر الناس وَبشر الدّين آمَنُوا أن أندر الناس وَبشر الدّين آمَنُوا أن كَانُ مَدْمَ صدق عند رّبهم . [يونس: ١ و ٢] .

إ - الر . كِتنَابِ أَحْكِمَت آيَاتُه مُمْ فَصَّلَت مِنْ كَدَن حَكِيمٍ
 تغبير . أولا تعببُدُوا إلا الله إنتي تلكم منه تذير و بشير ...
 [ هود : ١ - ٣ ] .

٥ - الر كِتَابِ أَنْوَ لَنَاهُ إِلَيْكَ لِنَخْوِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمُاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِيمِ إِلَى صِرَاطِ الْعَوْرِيزِ الْحَيدِ . [ إبراهيم : ١ ] . ٢ - وَمَا أَدْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلا وَجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ وَاسْأَلُوا الْعَلَ الذَّكُو إِنْ سَكُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبُو وَانْوَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُو النَّاسِ مَا نُوْلً إِلَيْهِمْ وَلَعَلَيْهُمْ يَتَعَكَّرُونَ . إليْكَ الذَّكُو لِشَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوْلً إِلَيْهِمْ وَلَعَلَيْهُمْ يَتَعَكَّرُونَ . . النَّانِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعَلَيْهُمْ يَتَعَكَّرُونَ . . النَّاسِ مَا نُوْلً إِلَيْهِمْ وَلَعَلَيْهُمْ يَتَعَكَّرُونَ . . النَّهُ الذَّكُو النَّولُ النَّاسِ مَا نُوْلً إِلَيْهِمْ وَلَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْلَيْهُمْ وَلَعْلَيْهُمْ وَلَعْلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

٧ - إن هذا القُرآن بَهْدِي لِلنِّي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ السَّالَ اللَّهُ مِنِينَ السَّالَ اللَّهُ مُنِينَ السَّالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٨- الحَمَدُ لِهُ النَّذِي تَوْالَ عَلَى عَبْدُ وِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى عَبْدُ وَ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّ الللَّهُ

٩ - و القَدَهُ آتَهِنا مُوسَى و هرون الْفُرقتان و ضاه و ذكر آلله المُتَقِينَ السَّهِ مِن السَّاعَة المُتَقِينَ السَّهِ مِن السَّاعَة مَمْ السَّهَ وَهُمْ وَهَمْ مِنَ السَّاعَة مُمْ السَّاعَة مَمْ السَّاعَة مَمْ السَّاعَة مَمْ السَّاعَة مَمْ السَّاعَة مَمْ السَّاعَة مُمْ اللَّهُ الْفَانْتُمْ لَهُ مُنْكِر أون . .
 [ الأنبياء : ٤٨ - ٥٠] .

١٠ - وَمَا أَرْسَلْمُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ .. [ الأنبياء : ١٠٧ ]
 ١١ - تَبَارَكَ النَّذِي تَزَالَ الْفُرْ قَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمُالِمِنَ لَلْمُالِمِنَ لَا اللهِ قَانَ : ١ ] .

١٢ -- إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِمْرَ اثْبِلَ أَكْثَرَ النَّذِي هُمْ فِيهِ بِخُتَلِفُونَ . وَإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَةً ۚ لِلْمُؤْمِنِينَ . [النعل: ٧٧و٧٧] .

١٣ - تشرَعَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مَا وَصَى بِهِ نُوحاً وَالنّذِي أُو حَينا إليه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا وَصَينا بِهِ إِبْراهِم وَعَيسى أَنْ أَقِيمُوا اللَّهِ الله وَالا تَتَفَرَ قَدُوا فِيه كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إليه أَنْهُ عَيْنَا إليه الله عَنْ يُنيب وَمَا تَفَوَّقُوا إلا تَجُنّي إليه مَنْ يُنيب وَمَا تَفَرَّقُوا إلا عَيْنَا وَيَهُم وَاللَّهُ مَنْ يُنيب وَمَا تَفَرَّقُوا إلا مَنْ بَعْد مَا جَاهَهُم الْعلم بَعْنا بَينَهُم وَإِنْ الدّبِنَ أَوْدِنُوا الدّكِنَاب مِنْ بَعْدهِم آلفِي مَنْ مُربِب . فَلِهُ اللَّهُ فَا وَلَا كُلَّمَة مَنْ بَعْدهِم آلفِي مَنْ مُربِب . فَلِهُ اللَّهُ فَا وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدهِم آلفِي مَنْ مُربِب . فَلِهُ اللَّهُ فَا فَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعْده مُ آلفِي مَنْ مُربِب . فَلِهُ اللَّهُ فَا أَوْرَفُوا اللَّكِنَاب وَاللَّهُ مِنْ بَعْده مُ آلفِي مَنْ مُربِب . فَلَهُ اللَّهُ عَلَى فَادْعُ واسْتَقِم كَا أَمُونَ وَلا كُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِي اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّلِي الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

١٤ - وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إمْرائِيلَ الْكِتَابِ وَالحَكُمْ وَالنَّبُونَةَ وَرَدْ قَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَسَالِمِينَ . وَآتَمِنَاهُمْ بَيْنَاهُمْ مِنَ الْأَمْرِ فَسَا اخْتَلَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَيْلُمُ بَيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَسَا اخْتَلَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَيْلُمُ .

بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنْ رَبِكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامَةِ فَيا كَانُوا فِهِ كَانُوا فِهِ كَانُوا فِهِ كَانُولُونَ . ثُمُّ جَعَلُنِاكَ عَلَى شَرِيعة مِنَ الأَمْوِ فَاتَبِيعُهَا وَلا تَتَبِيعُ أَهُوا اللَّهُ فِي الْأَمْوِ فَاتَبِيعُهَا وَلا تَتَبِيعُ أَهُوا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ لَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ لَا اللّهُ فَا اللّهُ لَا اللّهُ فَا اللّهُ لَا اللّهُ فَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ فَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لِلللللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا

١٥ - ويسلك في هـذه السلسلة آيات الأعراف ١٥٧ و ١٥٨ وآيات النحل ٦٣ و ١٥٨ التي أوردناها قبلها . والآيات تمثل مختلف أدوار التغزيل المكي منذ عهد مبكر من العهد المكي .

ونحن إذ نورد هذه السلسلة على طولها ، ونشير إلى آبات أخرى من بابها أوردناها قبل ، فإنما نوردها لأن فيها نصوصاً معينة ، وإلا فإن اللوآن المكي جميعه ومنذ بدء تنزيله إلى نهاية العهد المكي يعبر في كل فصل من فصوله وآية من آباته وسورة من سوره تعبسيراً لا يمكن أن يتحمل أي مراء عن الشخصية المستقلة الجديدة للوسالة المحمدية القرآنية ، وهذا بديهي إلى درجة أن التنبيه إليه يكاد يكون من تحصيل الحاصل ، سواه أفي ما يوجه فيه الحطاب إلى النبي برائح ، أم إلى الناس على اختلاف فئاتهم ومواقفهم ، وعلى اختلاف صور الحطاب ، أم ما فيه تقريرات متنوعة أخرى عن الكون ، والحياة الأخروية ، والمبادى والإسلامية على اختلافها وتبشيراً وإنذاراً ، وترغيباً وتذكيراً . وتثيلاً وموعظة وقصصاً . النج النع . ويكفي الموء أن يستعوض السور المكية حسب ترتيب نزولها حتى تتبين ويكفي الموء أن يستعوض السور المكية حسب ترتيب نزولها حتى تتبين

والحوري الحداد يهم كثيراً لإبراز ما في القرآن المكي من شهادات أهل الكتاب وأهل العلم للنبي، واستشهادهم وأمر النبي بذلك على ما سوف نشرحه بعد، وقد فاته أن هذا أيضاً تعبير عن شخصية الرسالة المحمدية القرآنة المستقلة وجدتها.

النكتاب تمساماً على اللذي أحسن وتفصلا لكل شيء وهدى وَرَجْهَةُ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ وَنَّهِمْ يُؤْمِنُونَ . وَهَـذَا كِتَابُ أَنْوَكْنَاهُ مُدِارَكُ" فاتَّسِعُوهُ وَاتَّقُوا لِعَلَّكُمْ تُوسُعُونَ . أَنْ تَقُولُوا إنَّا أنزل الكيتاب على طائفتَين مِن تَعْلِنا وَإِن كُنَّا عَنْ دَوَاسْتِهِمْ الغا فلين . أو تقولُوا لو أنا النفول علينا الكتاب الكنا أهدى منهُم فَقَد جَاء كُم بَيِّنة من رُبِّكُم وهُدى وَرَحْمَة فَنَ أَظْلَمُ مِنْ كَـٰذُبَ بَآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي النَّهْ بِنَ تصد فُونَ مَن آيَاتنا سُوءَ العداب عاكانُوا يَصد فُونَ ١٥٤ - ١٥٧). وآبة سورة فصلت هذه ( وَلَوْ تَجْعَلْنَاهُ قُو آنَا أَعْجَمَيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصَّلَتُ ۚ آبَاتُهُ ۗ وَأَعْجَمِي ۗ وَعَرَبِي ۗ وَقَلْ هِوْ لِلَّذِينَ آمَنُوا هَدَّى وَشُفِيالًا وَالسَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُورٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى " ( وَكَذَلِكَ أَوْ حَيِنًا إِلَيْكَ 'قَوْ آناً عَوْ بِينًا لَتُنْسَذِرَ أَمْ الْقُرَى وَ مَنْ حَوْلُمَا وَتُنْذُرَ بَوْمُ الْجَسْمِ لا رَيْبَ فِيهِ . . ٧) وآبة سورة الأحقاف هذه ( وَهَذَا كِتَابِ مُصَدَّقُ لِسَانًا عَوْبَيِيًّا لِيُنْذِرَ النَّذِينَ تَظْلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ . . ١٢ ) ويقول : إن القوآن نسخة عربية لما سبقه من الكتب وحسب ، ولائذار العرب فقط .

والقول الأول هذبان أكثر من أي شيء آخر ، ولا محصل له إلا قصد التقليل من شأن القرآن ككتاب جديد مستقل ، فالكامة جمعت بين الجنس وليس بين الهتوى ، وكتب الله متطابقة في المصدر والمبادىء ، وهذا ما عنه جملة (مُصَدَّق لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) التي جاءت عن القرآن ،

وجاءت أيضاً عن الإنجيل في آية سورة المائدة هذه (و قفيننا على آثار هم وجاءت أيضاً عن الإنجيل في آية سورة المائدة هذه (و قفيننا على آثار هم ويعيسى بن مرثيم مصدقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التوراة والمَيْنَ الله وراة المرافق المرافق

وفي سورة المائدة آيات مهمة جداً للدلالة على الشخصية القرآنية المختلفة في مداها ومحتواها مع التطابق في المصدر والمبادىء مع ما قبل كما ترى فيا بلي : ﴿ يَا أَهُلَ الْكُوتَابِ قَدْ تَجَاءَكُمْ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ الْكُمْ كَشَيراً بِمَّا كُنْتُمْ مُخْفُونَ مِن الْكَلَّبَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ وَلَدُ تَجَاءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورِ ۚ وَكُنَّابِ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَن النَّبَعَ رِحْوَانَهُ مُسْبُلُ السَّلامِ وَمُعِنْوِجُهُمْ مِنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِدْنِهِ وَيَهْ لِيهِمُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ١٥ و ١٦ ) و ( وَأَنْزَ الْنَا إِلَيْكُ النكتاب بالحتى مصدافاً لما بين بديه من الكتاب ومهيمنا عَلَيْهُ وَاحْدَكُمْ لَبِينْتُهُمْ عِنَا أَنْوَلَ اللهُ وَلا تَتَبِيعُ أَهُواهُمْ عَلَا تَجَاءَكُ مِنَ الْحَتَى لِكُلِّ تَجَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَة ومنهَاجًا ولو تشاء لجنعلنكم أمنة واحدة ولكن ليبلوكم فيا آتاكم "فَاسْتَسِقُوا الْحَسْراتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعْكُمْ تَجِيعاً فَبُنَبِّنُكُمْ عِسَا كُنْتُمْ فِهِ تَخْتُلْفُونَ ٤٨ ) وجملة ( وَمُهْيَمِناً عَلَيْهِ ) تعني أن القرآن هو ضابط لصحة نسبة ما في أيدي أهل الكتاب من كتب منسوبة إلى الله ، أو من نسخ التوراة والإنجيل فما كان فيها متناقضاً في المبادىء والأصول مع القرآن لا تكون نسبته إلى الله صحيحة .

وآيات سورة النحل هذه ( تالله القَدِ الدَّسَلْنَا إلى أَمَم مِن قَبْلِك الْفَرْبِينَ الْمُمْ النَّيْومَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْمَرِينَ الْمُمْ النَّيْومَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْمِرْبِينَ الْمُمْ النَّذِي اخْتَلَفُوا الْمِرْبِينَ الْمُمُ اللَّذِي اخْتَلَفُوا الْمَا الذِي اخْتَلَفُوا

فِيه وَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ٣٣ و ٢٤) وآبات سورة النمل هذه ( إن مَذَا الْقُوآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْشَرَ النَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُون . وَإِنَّه مَفُدَّى وَرَحْمَة لِللْمُؤْمِنِينَ ٧٧ و ٧٧) تحتوي فيس الدلالة .

وكل ما تقدم يثبت زيف قول الخوري الأول وتهافته . أما أن القوآن هو لإنذار العرب فقط ، فإن في القرآن المكي آيات كثيرة منها ما مو تحتوي تقريراً حاسماً بأن الرسالة المحمدية وقرآنها لإنذار جميع الناس من عرب وغير عرب بما فيهم أهل الكتاب ، وإذا كان في بعض الآيات تخصيص العرب السامعين ، فهذا بما اقتضته مواقف الدعوة ، أو كون العرب أول من وجهت إليهم وخوطبوا بها .

## - 0 -

وفي القرآن المكي آيات عديدة تذكر ما وقع فيه أهل الكتاب من اختلافات وانحوافات ، وتعدد مذاهب وأحزاب بأسلوب فيه تنديد وتثريب أو تنبيه كما ترى في الآيات التالية :

١ - وَلَقَدُ مِو أَنَا بَنِي إِسْرَ ائِيلَ مُبَواً صِدْق وَرَزَ قَنَاهُم مِنَ الطَّيْبَاتِ مَهَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ النَّعِلْمُ إِنَّ وَبِنَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ أَلَا الْعِيلَمُ إِنَّ وَبِنَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ وَالطَّيْبَاتِ مَهَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ النَّعِلْمُ إِنَّ وَبِنَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ وَمَ القِيامَة فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلَفُونَ . [ يونس : ٩٣ ] .

٧ - و القد التينا مُوسى الكيتاب واختُلف فيه و الوالا كليمة "سبقت من ربك القضي ببنهم وإنهم الفي سك منه مو يب ...
 [ هود: ١١٠ ] (١) ...

<sup>(</sup>١) في سورة الأحقاف آية مماثلة لهذه الآية اقتضتها حكمة المناسبة والسياق في السورة .

٣- إنها جُعِلَ السَّبْتُ على الدِّينَ اخْتَلَقُوا فِهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَعْكُمُ بَيْنَهُمْ بَوْمَ القِيامَةِ فِهِ كَانُوا فِهِ بَخْتَلِفُون. [النحل: ١٢٤]. ٤ - فَاخْتَلَفُ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمَ يَا تُونَنَا لَكِينِ مِنْ مَشْهَدِ يَوْمَ يَا تُونَنَا لَكِينِ الظّالمُونَ النَّوْمَ فِي ضَلالِ مُبِينَ .. [ موج : ٣٧ و ٣٨ ] ١١٠.

٥ - أفغَلَف مِن بَعْدِهِ خَلْف أَضَاعُوا الصَّلاة وَاتَّبَعُوا الصَّلاة وَاتَّبَعُوا الصَّلاة وَاتَّبَعُوا الصَّلاة وَآمَنَ وَعَمِيلَ الشَّهُواتِ فَسَوْف يَلْقُون غَيْلًا . إلا مَن قاب وَآمَن وَعَمِيلَ صَالِمًا فَالُولِيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ولا يُظْلُمُونَ سَيْنًا .. [ موج : ٥٩ و ٦٠ ] (٢) .

٢ - إن مندو المشكم المة واحدة وأننا ربكم واعبدون وتقطعوا الموعم بينتهم كل إلينا واجعون .. [ الأنبياء:
 ٩٣ و ٩٣ ] (٣) .

<sup>(</sup>١) هذه الآبات جاءت بعد آیات فیها قصة ولادة عیسی وخطابه لقومه هفت ولادته .

<sup>(</sup>٢) هذه الآيات جاءت بعد ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس عليهم السلام .

<sup>(</sup>٣) هذه الآيات جامت بعد ذكر الأنبياء موسى وهارون وإبراهيم وإسحق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليان وأيوب وذي النون وزكريا ويحبسى ومريم وابنها .

· فو حُونَ . . [ المؤمنون : ٥١ - ٩٠ ] · · ·

٨ - وَلَقَدُ آتَدِينَا مُوسَى الْكَتَبَابِ وَلَا تَكُنَنُ فِي مِرْبَةِ مِنْ الْقَالَةِ وَجَعَلْنَاهُ مُعْدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ . وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَمَّةٌ يَهِدُونَ لِقَالَةٍ وَجَعَلْنَا مُنْهُمْ أَمَّةٌ يَهِدُونَ بِالْمَرْ زَا لَمَا صَبَووا وَكَانُوا بِآبَاتِنَا يُوقِينُونَ . إِنَّ دَبِكَ مُعْوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامَةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . [ السجدة : ٢٣ - ٢٥ ] . لينتهم يوم القيامة فيما كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ . [ السجدة : ٢٣ - ٢٥ ] . هو قائمتُوا بينهم أَ فَويَلُ لِلسَّة بِنَ طَلَمُوا مِنْ يَهْنَهِم أَ فَويَلُ لِلسَّة بِنَ طَلَمُوا مِنْ يَهْنَهُم أَ نَوْيَلُ لِلسَّة بِنَ عَلَامُوا فِيهِ مِنْ يَهْنَهُم أَ نَوْيَلُ لِلسَّة بِنَ عَلَيْهِم أَ مَنْ يَهْنَهُم أَ فَويَلُ لِللَّهُ لِللَّهُ فِي مَنْ يَهْمَ مَنْ يَهْنَهُم أَ مَنْ يَهْمَ لَا لَهُ عَلَيْهِم أَ فَويَلُ لِللَّهُ لِللَّهُ فِي مَا اللَّهُ فِي مَنْ يَهْمُ مِنْ مَعْنَا مِنْ يَعْمَلُهُ مِنْ يَعْمَلُهُ مِنْ مَعْنَا فِي يَوْمِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِم أَلَاهُ أَلْمُ اللّهُ فَيْلُ لِللّهُ فِي اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ لِللّهُ فِي إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا إِلَا عَلَيْهِ مِنْ عَالِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ إِلَا اللّهُ وَلَا لَا إِلَا عُولَى اللّهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ مِنْ اللّهُ إِلَا لَهُ إِلْقِيامَة لِي اللّهُ إِلَيْهِ مِنْ لِللّهُ إِلَا السَّهِ لِلللّهُ إِلَيْهُم اللّهُ إِلَا عَلْمُ لِلللّهُ لِلللّهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ

١٠ ويسلك في هذه السلسلة آبات سورة الشورى ١٣ ـ ١٤ وسورة الجاثية ١٦ ـ ١٧ التي أوردناها قبل .

فالقول: إن القرآن والنبي والرسالة المحمدية كانت منسجمة مع اليهودية والنصرانية، ومع اليهود والنصارى في العهد المدي وكأنها منهم لا يمكن أن يتسق مع عقل ومنطق وواقع والقرآن المكي يذكو في هذه الآيات ما كان عليه اليهود والنصارى من خلاف وانحراف وتعدد أحزاب وتقطع أمور، والقول الحق والحالة هذه هو ما ذكرناه قبل، وهو أن القرآن وحمده عليه رسالة ربانية جديدة جاءت لتصحيح ذلك وهداية الناس إلى ما هو الحق، ومن جملتهم اليهود والتصارى.

## - 7 -

ومن الحق أن نذكر أن الحوري لم يفنه ما في هـذه الآيات من هدم لدعواه ، وإظهار ما فيها من زيف وتمحل ، فأنكر بعضها وتمحل في

<sup>(</sup>١) هذه الآبات جاءت بعد سلسلة أنبياء وإشارة إلى أنبياء آخرين بدرن . أحاء . ونمن ذكرت أسماؤهم نوح وموسى وهارون وابن مريم وأمه .

<sup>(</sup>۲) هذه الآیة جاءت بعد ذکر عیسی ورسالته ودعوته إلى عبسادة الله وحده ربه وربهم .

بعضها ، وكان في بعض أقواله ميء النية والأدب ، شديد الصفاقة والغثاثة كا يبدو مما يلي :

١ -- القد قال في صدد آية النحل ( ١٧٤) : إنها والسياق التي قبلها والذي ذكر ملة إبراهيم مقحمتان على السياق ، لأنها تشير إلى خلاف وصدام بين النبي وبني إمرائيل وليس شيء من ذلك بينها في الدور المكي ولأن ملة ابراهيم إنحا كانت من شعارات المدينة ، ولم تذكو في القوآن المكي .

والحوري كاذب في القوالين ، فليس في الآية إشارة إلى صدام بين النبي وبني إسرائيل ، وإنما فيها تقوير لواقع انحواف واختلاف تاريخي لهم قبل البعثة وحسب ومثل هذا التقوير تكرر في القوآن المكي وملة إبراهيم ذكرت في آبات مكية أخرى منها آبات سورة الأنعام هذه ( قلما رأى الشمس بازغة أقال هذا ربي هذا أكبر كلير كلما أفلت قال ياقوم إني بريء بما تشركون . إني وجهت وجهي اللذي تغطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ٨٧و٨٧) وهذه ( أقل إنهي هدا في ربي إلى صراط مستقيم دينا قيماً ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ١٦١).

٧ - وقال في صدد آبات سورة مريم ٢٤ - ١٠ : إنها مقحمة على السياق من المدينة ، لأنها مخالفة للروي ، ونابية عن موقف القرآن المكي الودي العام نحو النصارى ، وكلام الحوري متهافت ، فقلد جاءت الآبات بمثابة تعقيب على أقوال عيسى عليه السلام لقومه عقب ولادته حينا حملته أمه وأتت به إليهم المقررة لحقيقة شخصيته ورسالته ، فكان هذا سبب اختلاف الروي ، وفي النظم القرآني المكي أمثلة كثيرة لذلك ، وما فيها هو حكاية حال واقع النصارى بعد عيسى عليه السلام ، وتعدد أحزابهم في صدد شخصيته ورسالته ما كان مشهوراً مشهوداً قبل البعثة .

وفي استعمال الخوري لكلمة (نابية) سوء أدب وسوء فهم من ناحية ثانية ، فمن سوء أدبه أنه يصف كلام الله بهذا الوصف ، ومن سوء فهمه أنه يصف بهذا الوصف أيضاً التنديد الذي احتوته الآيات بالذين كفروا برسالة عيسى عليه السلام وكانوا في كفرهم ظالمين ، وأن يعتـبر ذلك موقفاً غير ودي إزاء النصارى ، ولقد قال : إنه موقف مناقض لموقف القرآن المكي الودي إزاءهم في حين أند ليس في القرآن المكي مثل هــذا الموقف الذي يزعم الخوري أن الآية تنقضه بصراحة . ويصل الخوري إلى ذروة غبائه حين يغفل عن أن موقف القوآن المدني إزاءهم أشد صراحة وقوة في بلب أَهْرَ بَهَمْ مُمُودًةً لِلسَّذِينَ آمَنُوا السَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصَارَى ذَ اِلكَ مِيانٌ منهُمْ قَسِيْسِينَ وَرُهُبُهَاناً وَأَنْهُمُ لَا يَسْتُكُبُسِرُونَ ) التي جاءت في سورة المائدة المدنية ، ولا مثل هذه الآية ( ثُمُّ قَفْيْنَا عَلَى آثار همُ بِرُسُلِينًا وَقَفَّيْنَا يِعِيسِي أَبْنِ مَوْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي اللَّذِينَ النَّذِينَ النَّبَعُوهُ وَأَفَهَ وَوَهُمَةً وَوَهُمَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبُنَاهَا عَلَيْهِم ۚ إِلا "ابْتِغَـاءُ رِضُوانِ اللهِ وَفَا رَعُوهُمَا حَقَّ رِ عَايِتُهَا ۖ وَآتَهُنَا اللَّذِينَ آمَنُوا منهم أَجُورَهُم ۚ وَكَثْيِر ۗ مِنْهُم ۚ وَاسْقُونَ ﴾ التي جاءت في سورة الحديد المدنية . ولا مثل هذه الآية ( يَا أَيُّهَا الـَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بَنْ مَوْيَمَ لِلْيَحَوَ اربِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله قَالَ الحَيَو الريثونَ تَعْنُ أَنْصَارُ الله وَالْمَنَتُ طَالْفَة " مِنْ بَنِي إِسْرَ أَنْيِلُ وَكَفَرَتْ طَائْفَة " فَأَيْدُنَا اللَّذِينَ آمَنُوا عَلَى تَعَـد وُ مِمْ فَأُصُبَحُوا طَاهِرِينَ ) التي جاءت في سورة الصف المدنية . والحوري يقول: إن هذه الآيات من سورة آل عمران ( ليسبُوا سواة مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ أَمْدَةً قَاعَدَةً مِتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ ۚ يَسْجُدُونَ . يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُو ُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر ويسابعون في الحيرات واوليك من الصالحين) في حق رهبان النصارى، وهي آبات مدنية!. واوليك من الصالحين) في حق رهبان النصارى، وهي آبات مدنية! بالسورة في أزمنة مختلفة، لأنه لم يكن خلاف بين أهل الكتاب والنبي في مكة ، وهذا كلام متهافت ، فليس في الآبات إشارة إلى خلاف بين اللبي وأهل الكتاب، وكل ما فيها إشارة إلى ماكان من حالة أمم الأنبياء الذكورين في سلسلة الآبات السابقة للآبات ، وانحرافهم بعد أنبيائهم ، وإضاعتهم الصلوات ، واتباعهم الشهوات ، وكان هذا واقعاً مشهوراً مشهوراً مشهوراً مشهوراً مشهوراً مشهوراً مشهوراً مشهوراً مشهوداً ،

وقوله : إنها ملحقة في أزمنة مختلفة كذب وهذيان وسوء أدب ، لأنه يفيد أنها مزيدة على القوآن بعد النبي على ، وليس فيها مايتحمل مثل هذا الزعم الكاذب الوقع قط ، حتى وليس فيها مايتحمل القول : إنها بما نزل وحياً في المدينة وألحق بالسياق بأمر النبي لو أردنا أن نحسن الظن في الحودي .

٤ - وقال عن آية سورة الأنبياء ( ٩٣ ) ( نظن أنها مدسوسة هنا ، الدورة يستدعيها ، ويذكر جدلاً مع الكتابيين لا وجود له في مكة ) . كَبُرَت كليمة "تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا ، وسياق الآية يستدعي ذلك بكل قوة ، فقد جاءت بعد سلسلة الأنبياء وقصص ومواقف أمم بعضهم ، وبعد تنبيه رباني بأن أمة الأنبياء أمة واحدة وافد هو ربهم الذي يجب عليهم أن يعبدوه وحده ، وكل هذا جاء في سلسلة الآيات السابقة للآية وهي الآيات ( ٨١ - ٩٢ ) التي كان نص آخرها ( إن عذه أمت من بعده وكانت حالة واقعية مشهودة فاقتضت الحكمة ذكر حالة أيهم من بعدهم وكانت حالة واقعية مشهودة مشهودة جاءت الرسالة المحمدية لتصحيحها وتقويها ، وعبارة الآية بعد ليست

في صدد جدال بين النبي وأهل الكتاب ، والمقام لايتحمل أن تكون مقعمة حتى هن العهد المدني ، فضلاً أن تكون مدسوسة ، فض الله في القائل .

ومن عجيب تخبط الحوري أنه قال في كتابه رقم (٣) تعليقاً على الآية في سياق استعراضه لسورة الأنبياء: ( إن تقطع أمرهم شيعاً وأحزاباً لا ينع وجدة إيمانهم ووحدة أمة الترحيد ، حيث ينطوي في هذا اعتراف بما لا يسعه عدم الاعتراف به من تلك الحالة الستي ليست الآية إلا في صدد تقريرها .

ه - ونفس القول قاله الخوري في صدد آية سورة المؤمنون (٥٣) وجميع ما قلناه في الفقرة السابقة يقال هنا بهامه سواء من حيث مناسبة الآية للسياق الذي احتوى سلسلة أنبياء، أم من حيث كونها ليست في صدد جدال مع أهل الكتاب، وإنما هي في صدد بيان حالة أمم الأنبياء من بعده مما كان مشهوراً مشهوداً.

ومن عجيب تخب ط الحوري قوله في كتابه رقم (٣) في سياق استعراضه لسورة المؤمنون عن هذه الآية (إنها تابعة الآيات التي بعدها وفي صدد المشركين، وهو في قوله هذا متمحل متهافت فضلاً عن تخبطه، لأن السياق منسجم، وذكو مواقف المشركين جاء استطرادياً، والضمير في (فتقطعوا) لا يكن أن يعود إلى ما بعدها وإنما يقتضي أن يعود إلى ما تعدها وإنما يقتضي أن يعود إلى ما تعدها .

٣ ـ وقال في صدد آية سورة النمل ٧٦ : إنها مقحمة تقطع السياق ، وإنه لا خلاف في السورة مع بني إسرائيل . وهذا تمحل متهافت ، فالسياق منسجم كل الانسجام بها حينا يمعن فيه ، بل وفيه قوينة على صحة ودود الآية في مقامها ، وتدعيم لرسالة الرسول الاستقلالية كما ترى فيا يلي ( قَدَو كُذُلُ عَلَى اللهِ إِنسُكَ عَلَى الحَق المُبين . إنسُكَ لا تُسميعُ الحَق المُبين . إنسُكَ لا تُسميعُ

المَوْنَى وَلا تُسْمِعُ النَّمُ النَّعَاءِ إِذَا وَلَوْ مُدْ بِهِ مِنْ . وَمَا أَنْتَ مِهَادِ الْعُمْنِ عَنْ ضَلاَ لَتَهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَ مَنْ يُؤْمِنُ بِإَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ) . وليست الآية في صدد خلاف بين النبي وبني إسرائيل ، وإنما فيها إشارة إلى ما وقع بين بني إسرائيل من اختلافات سابقة البعثة ، وأشير إليها في آيات مكية أخرى مثل آيات سورة السجدة ٢٥ وسورة بونس ٩٣ التي أوردناها في السلسلة ، وقد أنسى الله الحوري أن ينكر هاتبن الآيتين لتكونا شاهدتين على إذكه وتمعله .

٧ – وقال عن آبة الشورى (١٤): إنها مدنية مقحمة ، لأنها تقطع السياق ، وتحول الخطاب من المشركين إلى الكتابيين ولا جدل معهم في مكة .

وهذا أيضاً تمحل منهافت ، وفي الآبة السابقة الآبة هذه العبارة (أن أقيموا الدين ولا تتنقر قوا فيه ) من جملة ما وصى الله بسه أنبياه وأتباعهم بالتبعية ، فصاد من مقتضى الحال أن يأني بقليل لما كان واقعا مشهورا من أيهم من بعدهم ، وهو ما احتوته الآبة (١٤) التي نحن في صددها . ولقد جاء بعد هذه الآبة ، هذه الآبة ( فليذ لك فادع واستقيم كا أُمر ت و لا تتبيع أهواهم وقبل آمنت بيسا أنز ل الله من كتاب وأمر ت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعالنا والكم أعالكم أعالكم المالكم المالكم

ومن عجيب تخبط الحوري أنه اعترف في كتابه رقم ( ٢ ) بمكيـة الآية وعائديتها إلى أهل الكتاب !

٧ ــ وقال عن آية الزخرف ( ٦٥ ) : إنها مدنية .

وهذا تمحل ، والسياق منسجم بها كل الانسجام ، والحلاف في أمر عيسى وتعدد الأحزاب فيه كان مشهوراً مشهوداً قبل البعثة في مكة مثل غيرها على السواء ، وقد حكت آيات سابقة لهذه الآية احتجاجات المشركين في أمره نتيجة لما كان واقعاً مشهوداً كما ترى في هذه الآيات (وكما ضرب أبئ موثيم مَثلًا إذا قوثمك منه يصدون . وقالوا عَآلِمتنا خير أم هُو مَا ضَربُوه كان إلا تجدلاً بَل هُم قوثم خصمون . إن هُو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مشكلا لبني إمرائيل . هُو إلا عبد انتما وتورير كون عبسى قد بلغ الزخوف : ٥٧ - ٥٩ ) . فليس في توكيد ذلك وتقرير كون عبسى قد بلغ رسالة ربه بنامها ، وكون ما عليه النصارى من اختلاف وتعدد أحزاب إنما كان بعده أي يحل للتمحل والاستبعاد وزعم الإقحام وهذا الذي جاء قبل الآية ( وكمنا تحكم بعض الذي تختلفون فيه فانقوا الله وأطبعون أين الله مُستقيم الدي تختلفون فيه فانقوا الله وأطبعون إن الله مُستقيم . .

ه - وقال عن آبات الجائية ١٦ و ١٧ : إنها مقحمة التخفيف من إطراء بني إسرائيل في الآبة السابقة لها . وهذا هذبان وسوء أدب أكثر منه أي شيء آخر . فالاختلاف بين بني إسرائيل كان أمراً واقعاً مشهوراً وقد أشارت إليه آبات أخرى . والسياق منسجم كل الانسجام ولا يتحمل أي إقحام فضلاً عن أنه لم يكن في ذلك الوقت ورود لفكرة (التخفيف من إطراء بني إسرائيل) التي نم إيوادها من الخوري عن سوء أدبه ونيته . والآبات التي جاءت بعدها تتمة منطقية لها ومنسجمة بدورها مع السياق كل الانسجام وهي ( ثم جعلناك على شريعة من الأمو خاتبيعها ولا تتبيعها ولا تتبيعها أو لا تتبيعها والآبات التي جاءت بعدها أبي المتقين . إنهم أن أبغنوا عنك من الأمو من المتقين .

ويلحظ أن الحوري ينطلق من تمحلاته من فهم خاص، متعمد لمدى الآبات ، حيث يزعم أن النبي كان في العهد المكي منسجماً متضامناً مع أهل الكتاب ، وكأنه واحد منهم ، ولم ينجم بينه وبينهم خلاف وجدال في حين أن الآبات حسب زعمه تشير إلى خلاف وجدال بينه وبينهم فيقتضي أن تكون والحالة هذه مدنية أو مقحمة أو مدسوسة أو مزيدة أو ملحقة في أزمنة مختلفة ، كبرت كلبات تخوج من فيه مرة ثانية .

والفهم الحاطىء المتعمد الذي وقع فيه هو أنه ليس في الآبات ما يفيد أنها بسبيل تسجيل خلاف وجدال بين النبي بالله وأهل الكتاب باستثناء ما يكن أن يكون من ذلك شيء في آبة سورة الشورى (١٥) وإنما هي بسبيل حكاية واقع بأساوب تقريري هادىء ، وهو الواقع الذي لا نعتقد أن الحوري يصل إلى درك إنكاره ونعني به ما كان عليه اليهود والنصارى من خلاف ونزاع وتعدد أخزاب وطوائف ومذاهب ، وما كان عليه طوائف اليهود وطوائف النصارى فيا بينها من مثل ذلك قبل البعثة بمدا إلى أمد طوبل ، وكان الأمر يصل بينهم إلى الاقتتال والمذابع بما سجلته أبه سورة البقوة هذه ( يتلك الرئسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم دريمات وآتينا عيس ابن منهم أمن بعدهم من تعدد من تبعد ما جاتهم البينات وأيدنات وأيدنات وأيدنات وأيدنا عبس ابن من بعدهم من تعد من تبعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا الدين من تعدهم من قمن تبعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن الذي من آمن ومنهم من من تعد ما يورد والمنات به كتب اليهود ولكن الغة يفعل ما يورد والنصارى القدية .

ومع تنبيهنا إلى ما في آية الشورى (١٥) من احتال كون فيها إشارة إلى خلاف بين النبي وأهل الكتاب، فإنها تقرر ذلك تقريراً هادئاً ايس فيه عنف ولا تهجم ، بل فيه أمر رباني بالوقوف منهم موقف العادل وبإعلان أن الله قد أمره أن يؤمن بكل ما أنزل من كتاب ، وفي هذا من الروعة والجلال ما يقصر ذوق الخوري وأدبه عن إدراك مداه والحشوع له .

وفي القرآن المدني آيات عديدة أيضاً تشير إلى ما كان من خلاف بين الطوائف اليهودية والأوائف النصرانية بنفس الأسلوب التقريري الهادىء لواقع ما كان الأمر قامًا مستقراً حيث يدعم القرآن بعضه بعضاً في ذلك. ولم يكن ذلك في سياق ما قام من خلاف وجدل بين النبي وبينهم كما ترى في هذه الآيات :

1 - وقالت النيهُوهُ النيست النصارا ي على شيء وقالت النصارا ي النيست النيست النيست النيهُوهُ على شيء وهم تشيء وهم تشيء وهم النيست النيهُوهُ على تشيء وهم النيست النيهُوهُ النيهُوهُ على تشيء وهم القيامة النيست لا يتعلمون مشل قوالهم فالله يحد كم بينتهم يوم القيامة في كانوا فيه مختلفون .. [البقرة: ١١٣].

٢ - ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ نَزَّلَ النَّكِيتابُ بِالحَنَّ وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلَفُوا
 في النَّكِيتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بِتعيدٍ . . [البقرة: ١٧٦] .

٣ – آية البقرة ٢١٣ التيأوردناها في مطلع البحث .

٤ -- آية البقوة ٣٥٣ التي أوردناها قبل قليل .

٥ - إنَّ الدَّينَ عِنْدَ اللهِ الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الدِّينَ أُوتُوا الْكَيْنَ أُوتُوا الْكَيْنَ اللهُ الدِّينَ أُوتُوا الْكَيْنَابُمُ وَمَنْ يَكَفُرُ الْكِيْنَابُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُ وَمَنْ يَكَفُرُ لِللهِ اللهِ عَوْانَ : ١٩] . وَإِنَّ اللهُ صَرِيعُ الحِسَابِ . [ آل عوان : ١٩] .

٦ - إذ قال الله على إنا على الله على أنا متوفيك ورافعك إلى ومطلم وك من الله بن كفر وا وجاعل الله بن التبعثوك ووق الله بن كفر وا إلى يوم النقيامة مم إلى مرجعتكم فاحتكم بينتكم فيا كنتم فيا كنتم فيم تختلفون .. [آل عمران: ٥٥].

٧ - وَلا تَكُونُوا كَاللَّه بِنَ تَفَوَّ قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا

تَجَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ ۚ مَهُمْ عَذَابٌ ۚ عَظِيمٍ ۚ .. [آل همران: ١٠٥]

٨ – آيات سورة المائدة ١٢ – ١٤ التي أوردناها في مطلع البحث .

ه - ألم يَانَ لِللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبُهُمْ لِذِكُو اللهِ وَمَا نَوْلَ مِنْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ وَمَا نَوْلَ مِنَ أَوْتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلُ وَطَالَ عَالْهُمُ وَكَثَيرٌ مِنْهُمْ وَكَثَيرٌ مِنْهُمْ وَكَثَيرٌ مِنْهُمْ وَكَثَيرٌ مِنْهُمْ وَكَثَيرٌ مِنْهُمْ وَكَثَيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهِ مِنْهُمْ وَكَثَيرٌ مِنْهُمْ وَلَا يَعْدِد : ١٦].

والمسلم النبورة والدكرتاب فينهم مهنت وكثير منهم السقون المنبورة والدكرتاب فينهم مهنت وكثير منهم السقون المنبورة والمنبورة والدكرتاب فينهم مهنت وكثير منهم المرابم والتيناه والمنبيل على آثارهم بواسلان وقفينا بعسى البر مويم واتيناه ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة المنبورة المنبورة والمنابقة ورحمة ورحمة المنبورة المنبورة المنبورة والمنبورة وكارتها منابع والمنبورة والمنبورة وكارتها والمنبورة وكارتها المنبورة والمنبورة والمنابورة والمنبورة والمن

## - A -

ولا يقف تواقع الخوري وسوء أدبه ونيته في زعم الدس ، أو الإقحام ، أو الزيادة ، أو الإلحاق عند الآيات المكية مثل التي موت ، بل يقول بعض ذلك في صدد آيات مدنية أيضاً مثل آيات التوبة هذه ( يُويدُونَ أَن مُطَفَّتُوا ثُنورَ الله يَافُواهِهم وَيَابي الله لا أَن مُيسم أُنورَه وَلُو كَرَو الله يَافُواهِهم وَيَابي الله إلا أَن مُيسم أُنورَه وَلُو كَرَو الله يَافُورُونَ . أهو الله ي أَرْسَلَ وَسُولُه بِالْحُدَى وَدِينِ الحَسَلَ وَسُولُه مُ يَافُورُونَ . ) .

ولا يصرح الحوري بالجهة التي يتهمها بما يمليه عليه سوء أدبه ووقاحته ولا يستثني النبي ، فمن المكن أن يكون النبي أو أصحابه الأولين أو المسلمين بعدهم أو جميعهم ، فإن وقاحته وسوء أدبه وصفاقته لا تقف عند حد من حدود المنطق والحياء والأدب. فعلى احتمال أنه قصد النبي بالله ،

فلا بد من فرض كون الحوري يعتقد أن الآيات التي أقعم عليها آيات أخرى أو دس عليها آيات أخرى أو ذيد عليها آيات أخرى هي أصلاً وهي رباني نزل على رسول الله ، وليس له مناص من أن يعتقد والحالة هذه أن رسول الله لا يمكن أن يفتري على الله ، ويقعم أو يدس أو يزيد آيات ليست من وحي الله ، وعلى فرض اعتقاده أن كل الآيات مفتراة من النبي ، وأنه أقعم ما أقحمه أو دسه أو زاده استدراكاً لما سبق منه ، فيكون الحوري قد غفل في الحالتين عن همد بدون ربب عن مدى القرآن في يقين النبي بالله في كونه وحياً من الله عز وجل ، وعما في القرآن من آيات نافذة إلى أعماق القلوب ، ومثيرة لأشد الرهبة في النفوس في تعظيم افتراء القرآن على الله تعالى بما يتمثل في الآيات التالية ;

١ - لكين اللهُ تبشهد عِبَا أَنْوَالَ إَلَيْكَ أَنْوَلهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلائِكَةُ ' يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللهِ تَشْهِداً .. [ النساء : ١٦٦ ] .

٢ - أقل أي شيء أكبر شهادة أفل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القر آن لانذركم به ومن بلغ . [الانعام: ١٩].

٣ - وَمَن الظّلْمَ مِمْنِ افْتَرى على الله كَذْباً أو قال أو حي الله ومَن الله مَن الله الله والله الله والله وا

٤ - وَإِذَا مُ ثَانِهِم ۚ بِالْيَة وَالنُّوا لَوْلا اجْتَبَيْتُهَا 'قَل ۚ إِنَّهَا أَتَّبِيع ۚ مَا أَيوحى إِلَيْ مِن ْ رَبِّي مَذَا بَصَائِر ْ مِن ْ رَبِّكُم ْ وُهدى وَرَحْمَة " مَا أَيوحى إِلَيْ مِن ْ رَبِّي مَذَا بَصَائِر ْ مِن ْ رَبِّكُم ْ وُهدى وَرَحْمَة " مَا أَيوحَى إِنَّ مِنونَ . [ الأعواف : ٣٠٣ ] .

٥ - وَإِذَا 'تَتْلَى عَلَيْم 'آبَاتُنَا بَيِّنَات قَالَ النَّذِينَ لاَ يَوْجُونَ لِقَاءَنَا النَّذِينَ النَّهُ وَلَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَلَّا النَّذِي بَقُو 'آن عَيْو هَذَا أَو 'بَدُّلُهُ 'قَل مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَّلَهُ مِنْ تَلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحى إِلِي إِنْ إِنِّي أَخَاف 'أَبَدَّلَهُ مِنْ تَلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحى إلِي إِنْ إِنِّي أَخَاف 'أَبَدَ لَهُ مِنْ تَلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحى إلِي إِنِّي أَخَاف 'أَنْ عَصَيْتُ وَبَيْ اللَّهُ مَا تَلَو ثُهُ إِنْ عَصَيْتُ وَبَلِي اللَّهُ مَا تَلَو ثُهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ مَا تَلَو ثُهُ عَلَيْهُ وَلا أَدْرًا كُمْ بِهِ فَقَدْ النَّبِنَ فِيكُم مُمُواً مِنْ قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

أَفَلَا تَعَلَقِلُونَ . َ فَمَنْ أَظَلْمَ مِمَّنِ افْتُرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا أَوْ كَذَابَ بِإِمَّاتِهِ إِنَّه لا يُفلِيحُ المُجْنُو مُونَ . . [ يونس: ١٥ – ١٧ ] .

٣ - أم يَقُولُونَ افترى على اللهِ كَذَياً وَإِنْ يَشَا اللهُ بَخِيْتِمْ على اللهِ كَذَياً وَإِنْ يَشَا اللهُ بَخِيْتِمْ على اللهِ وَمُحِيقُ الحَيْقُ بِكَامَاتِهِ إِنَّهُ عَلَيمٍ على قَلْمِلُ وَمُحِيقُ الحَيْقُ الْحَيْقُ الْحَيْقُ الْحَيْقُ الْحَيْقُ الْحَيْقُ اللهِ وَمُحِيقُ الحَيْقُ اللهِ وَمُحِيقُ الحَيْقُ اللهِ وَمُحِيقُ الحَيْقُ اللهِ وَمُحَيِقُ الحَيْقُ اللهِ وَمُحَيِقُ الحَيْقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُحْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَلَيْعُ اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُعْمِيقًا اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِيقُولُ اللهِ وَمُعْمِيقُولُ اللهِ وَمُعْمِيقُولُ اللهِ وَمُواللهِ وَمُعْمِيقُولُ اللهِ وَمُعْمِيقُولِ اللهِ وَمُعْمِيقُولُ اللهِ وَاللّهُ وَمُعْمِيقُولُ اللهِ وَمُعْمِيقُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعْمِيقُولُ اللهِ وَمُعْمِيقُولُ اللّهُ وَمُعْمِيقُولُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعُمُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ وَمُعْمُولُ اللهِ وَمُعْمُولُ اللهِ وَمُعْمُولُ اللهِ اللهِ وَمُعْمُولُ اللهِ وَمُعْمُولُ اللهِ وَمُعْمِلُولُ اللهِ الل

٧ - أم يقلوللون افتراه قل إن افتريته قلا تمليدون في من الله تشيئا مو أعلم عمارة وأعلم عمارة المنفي به تشهدا بيني وبيئة كم وقل العقلور الرحم . [ الأحقاف : ١٨].

٨ - إنه تقول وسُول كوريم . ومَا هُو بِقول سَاعِو قليلاً مَن تُو مِن بِقول سَاعِو قليلاً مَن مَن مَا تَوْ مِنُون . ولا بِقَول كَاهِن قليلا مَا تَذَكُّوُونَ تَنْوَيل مِن مِن لاَ خَدَان مِنه وَلِي الْعَلَين . ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاَ خَدَان مِنه والنّيمين . مُم القطعنا مِنه الوتين فها مِنكم من أحد عنه عنه حاجِوْين . [ الحاقة : ٤٠ - ٤٠] .

فكان على الحوري أن يتأدب ويرجع إلى ضميره لو كان فيه أدب وضمير في نسبة زيادة على القوآن من قبل النبي يَرَائِنَهُم لم تكن وحيًا من الله وافترائها إلى رسول الله .

وبالإضافة إلى ذلك كله ، فلقد كان على الخوري الذي يعتقد أن القرآن من وضع محمد وإنشائه أن يلحظ أنه كان في إمكان محمد أن محسم الأمر فيقول ما يريد أن يقول دون حاجه إلى إقحام أو زيادة ، أو استدراك ، أو يثبت ما يريده بدون أن يتكشف نفسه لنبهاء أو أغبياء آخر الزمان الخوري وأمثاله .

والقرآن بالنسبة لأصحاب رسول الله الأولين الذين يمكن أن يكون الحوري أراد نسبة الدس والزيادة والإقحام إليهم بعد النبي في نفس اعتباره بالنسبة للنبي من كونه وحي الله وكلامه المقدس الذي من واجبهم الديني الإيماني

أن يقفوا عنده ، ومجافظوا عليه كما بلغه النبي لهم مجروفه وكلماته وأدائ وترتيبه . ومن كون مخالفة ذلك خروجاً من ربقة الإسلام إلى الكفر ، فحكان على الحوري أن يتأدب إزاءهم أيضاً ، ولا ينسب إليهم الافتراء والدس على كتاب الله . وإذا لاحظنا أنه لم يكن في زمن النبي علي وأصحابه الأولين قضية مثل القضية التي يثيرها الحوري وأمثاله ليشعروا \_ النبي وأصحابه \_ بضرورة إلى دفعها وسدها بإقحام آيات أو دسها أو زيادتها ، بدت سوء نية الحوري وأمثاله وسوء أدبهم ووقاحتهم أكثر .

وهذا كله وارد بالنسبة اكمل مسلم مخلص في دينه واعتقاده بأن القرآن. وحي من الله تعالى من تابعي أصحاب رسول الله وتابعيهم .

ولا يرد هنا أن من المسلمين من أهل القرون الثلاثة الأولى من افترى. على الله تعالى باختراع بعض الآبات وزيادتها وانقاصها ، فهؤلاء أمرهم معروف ، وهم مارقون من الدين ، وليسوا من المسلمين الأولين الذين كان القرآن قد حفظ في عهدهم كما بلغه رسول الله ومات عنه قرآناً في الصدور ، وفي الصحف على ما شرحناه في الفصل الأول ، وهذا فضلا عن أن ما كان منهم من تزوير معروف مفضوح ، وإنما كان في أمور لا علاقة لها بما يزعمه الحوري وأمثاله . ولو حلقنا الحوري بسيحيه وصليبه هل يجيز لنفسه وقلمه أن يزيد شيئاً على (كتابه المقدس) الذي ليس هو في حالته الواقعية الأنبياء والأشخاص والجماعات التي حكيت فيها حياتهم وأقوالهم . وامتلأت بالمبالغات والمتناقضات وما يتنزه الله عنه ورسله من أقرال وأفعال ، لكان عوابه نفياً واستعادة بالله من أن يفعل ذلك ، وليس هو إلا شخصا عادياً لايصل في ورعه وتقواه وخوف الله وإيمانه بكاياته إلى غبار عالى وربها كان في ما يكتب مأجوراً ، ونحن نعتقد ذلك ، وهو على كل

حال كتب للنكاية والتجريح والتثرب والتشكيك عداً ، وما يكتبه هو افتراه وبهتان وتمحل ثم لايتحرج ولا يخجل ويجيز صدور مشل ذلك من النبي يرائي الذي كان على أعمق اليقين بأن القرآن من وحي الله ، وأنه وأن من واجبه أن يبلغه ويلتزمه حرفياً ويتبع ما يوحى إليه ، وأنه لا يمكن أن يدخل عليه زيادة ولا نقصاً ولا تبديلاً أو صدور ذلك من أصحاب وسول الله الذين كان القرآن كذلك في اعتبارهم وتقديسهم ، ووجوب الوقوف عند كل كلمة وحرف منه كما بلغه لهم رسول الله ، أو تابعيهم أو كل مسلم مخلص الذين كان القرآن عندهم في ذلك الاعتبار .

## -9-

والحوري الحداد يسوق آيات كثيرة بسبيل التدليل على زعمه بأب النبي محمداً براي في دعوته وفي مايتلوه من قرآن كان تحت تأثير البهودية والنصرانية وكتبها وأهلها في العهد المسكي حتى لكانهم أهله وعماده وقوته ، ولكانه واحد منهم على ما ذكرناه قبل . وفي كل مايسوقه تمحل وتهافت وتخوص ، وهو على عادته يقتطع بسبيل ذلك جملة من آية ، أو آية من سياق ، ويهمل الباقي ، أو يتمسك بنص ، ولا ينتبه أو يغفل أو يتغافل عما في السورة أو السور من نصوص أخوى فيهسا نوضيح واستدراك وبكلمة ثمانية يتغافل عن أن نصوص القرآن متكاملة يتمم بعضها يعضاً ، ويوضح بعضها بعضاً .

وقبل أن نستعرض الآيات التي يسوقها وننبه إلى مافي استنتاجاته منها وتعليقاته عليها من تمحل وتهافت وتخوص يحسن أن ننبه على أمر مهم له صلة بدى الآيات التي يسوقها وغيرها من الآيات الكثيرة الواردة في صدد أهل الكتاب واليهود والنصارى وكتبهم. وهو أننا لسنا قطعاً بسبسل عجاهل كون الرسالة المحصدية كتابية ، فهي كتابية في محكة وظلت

كتابية في المدينة ، وهـذه الحقيقـة أو البديهية قائمة على كون السند الأقوى الرئيس لها هو كتاب الله المنزل على رسوله شأنها في ذلك شأن الديانات الكتابية السابقة لها ، وبنوع خاص اليهودية والنصرانية القائمين على كتابي الله عز وجـل التوراة والإنجيل ، وكل مافي الأمر من ذلك تقرير كون القرآن متطابقاً في مصدره والمبادىء الرئيسية التي تضمنها ودعا إليها مع الكتب السابقة على مانبهت عليه آيات عديدة ، منها آيات سورة آل عموان هـذه ( ألم اللهُ لا إله إلا" ثَهُو الحَيْ القَيْوم \* . تَوْالَ عَلَيْكَ الكتاب بالحق مصدقاً لِما بَيْنَ بَدَّيْهِ وأَنْزَلَ النَّوْرَاةَ والإنجيل مِنْ تَقْبُلُ مُعَدِي لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الفُّرقَانَ ) وهذا شيء وما ينطوي في مزاعم الخوري وأمثاله ومقاصدهم شيء آخر كما هو المتبادر ، بل إن الرسالة المحمدية ذات شخصية مستقلة في مداها وفي كتابها أكثر من المسيحية والإنجيل على اعتباد أن المسيحية مي امتداد لليهودية وأن الإنجيل لم يأت بتشريعات ، وإنما عطف على تشريعات التوراة وأقر معظمها ، وقد عزت الأناجيل المتداولة التي يعترف بها النصارى قرل غيسي عليـه السلام ( ماجئت لأنقض الناموس ) . وقد جاءت ــ الرسالة المحمدية ــ لتخفف مافي التشريعات الهودية من إصر وأغلال بالإضافة إلى ماهـدفت إليه من تصحيح الانحرافات والاختلافات التي ارتكس فيها أهل الديانتين على ماقورته آيات عديدة أوردناها سابقاً مثل آيات المائدة ١٢ ــ ١٩و١٩ والأعراف ١٥٧ و ١٥٨ والنحل ٦٣ و ٦٤ والنمل ٧٦ و ٧٧ وجمعهم جميعاً تحت راية الرسالة الجديدة المصدقة لما بين يديها ولم يكن هذا في العهد المدني وحسب بل كان في العهد المسكى ، بل ومنذ بدئه على مايفيد. الآيات المكة المكوة في النزول.

ولقد أعاد القرآن المكي أهل الكتاب وكتبهم عناية كبيرة ، واستمر القرآن المدني على ذلك ، سواءاً في ماكان من إشادته بوحدة المصدر

والمبادىء الرئيسية ، أم من الاستشهاد بهم أم من الدفاع عن أسس ديانتهم ، أو من التنديد بما وقعوا فيه من انحرافات واختلافات ، أم في قصصهم ، أم في الجدل معهم وإقامة الحجة عليهم ودعوتهم إلى الحق والهدى المنطوبين في الرسالة الجديدة والانضواء إليها .

ولقد كان هذا الاهتام بالإضافة إلى أنه من طبيعة مهمة النبي التي هي رسالة الله ودعوته إلى الناس جميعاً وهم من الجملة من مقتضى الواقدع من أمرهم وأمر العوب الذين كانوا أول المخاطبين بالدعوة والرسالة والقرآن.

فقد كان لكل من اليهود والنصارى كيان مؤثر بارز في الوسط العوبي والذهن العوبي حيث كان من اليهـود الإسرائيليين جماعات كبيرة في الحجاز وبتعيين أدق في يثرب وطويقهـا إلى الشام ، وكان لهم حيز ممتاز ومركز خطير ، وكان العرب ينظرون إليهم بنظر التوقير والاعتاد ويعترفون لهم بالتفوق الثقافي ، وحيث كانت النصرانية سائدة في بقاع واسعة من المعمور ومن الجملة في البلاد المتصلة بدار الدعوة الإسلامية أي بلاد الشام ومصر والحبشة والعراق العربي وجزيرة الفوات وكان يدين سها في العراق والشام وجزيرة الفرات – وفلسطين والأردن ولبنان وسورية هي التي نعنها ببلاد الشام – قبائل عربية صرمحـة ، وكان يوجد إلى إلى هذا كتلة كسرة عوية صرمحة في اليمن وجماعات كبيرة في مشارف الشام وطريق الحجاز. وجماعات أخرى في سواحل جزيرة العرب الشرقية يدينون بها ، وجماعات نازحةمن البلادالمجاورة في مكة نفسها، وكان العرب ينظرون إلى النصاري كذلك ينظر التوقير والاعتاد ، ويعترفون لهم بالتفوق الثقافي ، كل هذا جعل البوديةوالنصرانية ومصدريتها الساوية وكتبها وتاريخ أنبيائها ، وسيرة الأجيال السابقة من اليهود والنصارى وما كانوا عليه من أحوال متنوعة معروفة في الأوساط العربية الحجازية دار الدعوة الإسلامية ، ومصدراً مهماً لمعارف العرب الدينية وغير الدينية ومخاصة نبهائهم.

ولقد كانت جمهوة العوب الكبرى مشركين ، يعترفون بالله بصفته الحالق الرازق المدبر المحيط بكل شيء علماً وقدرة مع إشراك الملائكة معه بعقيدة أنهم بناته وذوات حظوة عنده على سبيل الاستشفاع (١).

ولقد أخذ نبهاء منهم يرون في عقيدة الشرك سخفاً ، ويتجهون نحـو الله وحده ، ومنهم من تنصر ، ومنهم من تهود تأثراً بالهود والنصارى ، ومنهم من دأى ما عليه الهود والنصارى من خلاف وتعدد أحزاب ومذاهب

<sup>(</sup>١) في القرآن آيات كثيرة فيها تقرير لذلك ، منها هذه الآيات :

اَ - 'قَلْ مَنْ يَوْدُقَكُمُمْ مِنَ السَّماء والأَوْضِ أَمِّنْ يَمْلُكُ السَّمَّعَ وَالْأَوْضِ أَمِّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَالَ وَمَنْ يُحْوَبِ الْحَبَّوْ الْأَمْوَ وَسَيَقُولُونَ اللهُ وَلِيُحْوِبُ اللَّمْوَ وَسَيَقُولُونَ اللهُ وَلِيُحْوِبُ اللَّمْوَ وَسَيَقُولُونَ اللهُ وَلِي الضّلالُ السَّلَالُ الضّلالُ الضّلالُ وَفَرَقُونَ حَلَمْ اللَّهُ وَبِي مَا الْحَيْقُ وَاذَا بَعْدَ الحَيِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

٧ - وَيَوْمَ كِنْشُرُهُمْ تَجِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ أَمَّوَلًا عَنْهُ الْعَلَائِكَ أَمْنَ وَلِيْما مِنْ الْيَاكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ . قَالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيْما مِنْ دُونِهِم قَبْلُ كَانُوا يَعْبُدُونَ الجِينَ أَكْشَرُهُم يَهِم مُؤْمِنُونَ . . [سبأ : ١٠٠ - ٤١] .

٣ - وَالْمَنِ مَالْتُهُمُ مَن خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ البَقُولُنَ عَلَقَهُنَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ البَقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَلَزِيزُ الْعَلَيمُ . . [ الزخوف : ٩ ] .

وشقاق وقتال وانحراف ، فأنفوا من ذلك ، بل عجب من ذلك المشركون بالملائكة أيضاً ، وكانوا يعتبرون أنفسهم أهدى منهم على ما حكته آيات سورة الزخوف هذه ( وكما ضرب أبن تمريم مشكلا إذا قومك منه يصداون . وقالوا عآلهتنا خيو أم هو ما ضربوه الك إلا منه تومم تومم تومم تومم تحصمون . . ) حيث رأوا أن عقيدتهم بالوهية الملائكة وكونهم بنيات الله وعبادتهم إياهم على سبيل الاستشفاع اكثر منطقيا من اعتقاد النصارى بالوهية المسيح وبنوته في الوقت نفسه لله ، وصاروا يقسمون ان لو جاءهم نذير منهم بكتاب بلغتهم ليكونن أهدى منهم على ما جاء في آية سورة فاطر هذه ( وأقسموا بالله تجهد أيهانيم الين تجاء هم أنذير منهم بكتاب بلغتهم ليكونن أهدى منهم على ما أدير ما زادهم الكونش أهدى من إحدى الأمم قلما المنه تعلما أينانيم ومكون أنذيره ما زادهم الكونش المندى من إحدى الأمم قلما المناهم المنهم أنذيره ما زادهم الانتهارا في الأرض ومكن

٥- وَكُمْ مِنْ مَلَكُ فِي السَّمُواتِ لَا الْعَنْيِ سَفَاعَتُهُمْ سَيْنًا لِا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَا ْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى . إِنَّ النَّذِينَ لا اللهِ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَا ْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى . إِنَّ النَّذِينَ لا مُؤْمِنُونَ بِالآخِورَةِ لَلْسَمُونَ الْلَلالِكَةَ تَسْمِيةَ الْأَنْثَى . وَمَا لَهُمْ بِي مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلا الطَّيْنُ وَانَ الطَّيْنُ لا مُغْنِي مَنِ لِهِ مِنْ عَلْمِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلا الطَّيْنُ وَانَ الطَّيْنُ لا مُغْنِي مَنِ الْحَمْ : ٢٥ - ٢٨ ] .

السبّيء ولا تجيقُ المَكُو ُ السّيّيءَ إلّا بِأَهْلِهِ .. ٤٦ و ٤٣) (١) وآيات سورة الأنعام ١٥٤ ـ ١٥٧ التي أوردناها في الفقرة (٤) فكان من حكمة اهتام القرآن والرسالة الجديدة بأهل الكتاب بما يتصل بكل هـذا الواقع من حيث إن اهتداءهم بالرسالة الجديدة سوف يفقد العرب تكأة وحجة ، ويجعلهم لا يرون مناصاً من الإنضواء إليها بدورهم .

ولقد كان تطابق الرسالة الجديدة مع الرسالتين الموسوية والعيسوية وكتابيها في المنبع والمبادىء معقد أمل في تقبل اليهود والنصارى، وفي مقدمته من هم في الحجاز منهم الدعوة الجديدة وانضوائهم إليها في إخاء ديني عام قبل غيرهم، وتكون جبهة قوية تحمل مشعل الهداية الإلهية لسائر البشر موحدة الأسس والأهداف والقوى والجهود، وهي بعد لا تأتيهم بأسس جديدة، ولا تكافهم إنكاد مقدساتهم، بل جاءتهم بما عوفوا أنه الحق، وبا هو متطابق مع ما عندهم، وبأسلوب محبب فيه عناية فائقة بهم، ورغبة في الاتعاد والتآلف معهم، ولا سيا ان الفتن والحلافات كانت ورغبة في الاتعاد والتآلف معهم، ولا سيا ان الفتن والحلافات كانت النصادى أنفسهم أيضاً، يكذب بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، ويتن فرق اليهود أنفسهم أيضاً، يكذب بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، وكان الفروض أن يكونوا قد سئموا ذلك، وأن يروا في الدعوة الجديدة التي تصدق بما معهم، وتحترمه حكر لمنازعاتهم ومزيلاً لبلبلاتهم.

ولقد كان الهود يعتقدون بوحدانية الله ورسالات الرسل عدا المسيح، والقرآن دعا إلى الإيمان بالله وحده ورسالات رسله، وذكر التوراة ونوه

<sup>(</sup>۱) في الآيات صراحة أن عدم استجابتهم للدعوة الحمدية مع أنهم كانوا يتمنون أن يأتيهم نذير كان استكباراً ومكراً . وقد جاء في سورتي من والزخرف آيات فيها تفسير لذلك وهي ( عَأْنُول مَ عَلَيْهِ الذَّكُو مِن تَبينيناً . . ٨ ص ) و ( تَقَالُوا لَو لا نُول هَ هَمَا الْقُو آنُ عَلَيْ مَعَل رَجُل مِن الْقُو يُتَمَين وَ وَ فَطِيم . . ٣١ الزخوف ) .

بما فيها من هدى ونور ، وامر باحترام الأنبياء الذين ذكروا فيها ومن جاء من أنبياء الله من بعد موسى . ولم يكن عليهم إلا خطوة الاعتراف بالمسيح على الوجه المقرر بالقرآن ، والتصديق بوسالة محمد على وحدة تأمة . وقد عرفوا إليه حتى تندمج اليهودية في الإسلام وتصبح معه في وحدة تأمة . وقد عرفوا أنها حق ، وكانوا يستفتحون بهده المعرفه على الكفار كما جاء ذلك في آيات عديدة مكية ومدنية منها هذه الآيات :

وَ اللَّهِ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ وَكَانُوا مِنْ تَقِبُلُ بَيْنَتَفْتِيعُونَ عَلَى النَّذِينَ كَفَرَوْا فَلْمَنَّا تَجِمَاءُهُمْ مَا تَعْرَفُوا كِفَرُوا بِهِ فَلْعَنْنَةُ اللهِ عَلَى النَّكَافِوينَ . [ البقوة : ٨٩ ] .

٧ - وَكَمَّا تَجَاءَهُمْ وَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ
 تَنْهُ وَ يَقُ مِنَ النَّذِينَ أُوتُو الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُودِهِمْ
 كَانَهُمْ لا يَعْلَمُونَ . [ البقرة: ١٠١] .

٣ - اللّذينَ آتَينناهُمُ النّكِتابُ يَعنو فُونَدَهُ كَمَنَا يَعنو فُونَ أَنْنَاءَهُمُ . . [ الأنعام : ٢٠ ] .

إلى والله إلى المنظم الكيتاب يعلمون أنه منزال من وربك والله من المنظم الكيتاب يعلمون أنه منزال من وربك والحق .. [ الأنعام: ١١٤] .

و- ثقل أَرَأَيْتُم إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَسَهِدَ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ بَنِي إِسْرَ أَثِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْنُمْ ...
[ الأحقاف: ١٠] .

والنصارى يعتقدون بوحدانية الله مؤولة بالعقيدة التثليثية ، وبرسالات الرسل وبالتوراة وقدسيتها وشريعتها ، وأنبياء بني إسرائيل بعد موسى ، وقد ذكر القرآن الإنجيل ونوه بما فيه من هدى ونور ، وأسبغ على السيد المسيح وأمه وولادته هالة نورانية ، مع تصحيح العقيدة فيه حيث قرر أن رسول كسائر الرسل ، وأن ولادته تمت بمعجزة ربانية كمعجزة خلق

آدم من تراب وولادة يحيى من أم عاقر وأب طاعن في السن، ولم يكن عليهم إلا خطوة الرجوع عن تأليه والاعتراف بنبوته وبشريته على النمو الذي جاء في القرآن، ثم الاعتراف بالرسالة المحمدية والقرآن حتى يندمحم الممامين في وحدة واحدة هم الآخرون في الإسلام، ويصبحوا مع المسلمين في وحدة واحدة

وهكذا تتوحد الديانات الساوية الثلاث تحت اسم عام مشترك وغير غويب عليها وهو (الاسلام). وهداية كتاب مصدق بما بين يديه من الكتب، ومتمم لها وهو القرآن، ورسالة خاتم الأنبياء وهو محمد والتي الله وكاياته وأنبيائه والذي بعثه الله على فترة من الرسل ليكون بشيراً ونذيواً، ومنقذاً وهادياً لجميع الناس، ومن جملتهم أهل الكتاب، ليحمل المتوحدون مشعل الهداية للناس كم قلنا متحدين مندبجين في أخوة شاملة قوية متواصة دون أن يعاكس بعضم بعضاً، ومختلف بعضهم مع بعض ، ويصد بعضم عن بعض ، ويكيد بعضم لبعض ، وليكونوا القدوة المثل التي لم تستند إلى كتب ربانية، ولا إلى رسالات رسل من الله تعالى ، والتي كانت واهية الأسس من الناحية الدينية ، ولم تكن من الله تعالى ، والتهكير أمام الحجج القوآنية الدامغة ، إذ يكونون بهذا الترجد والاندماج قوة كبيرة تزلزل عقائد تلك الملل السخيفة الواهية ، فلا تبقى لها قدرة على المقاومة والتحدي في حين يكن أن يشتد تمسكها فلا تبقى لها قدرة على المقاومة والتحدي في حين يكن أن يشتد تمسكها أو المعائد المسكود والنصادى من الدعوة الإسلامية موقف المنقبض المتصامم أو المعائد المسكود

على أن هذا الفوض لم يبق نظرياً ، وذلك الأمل لم يخب ، فقد كان للدءوة القوآنية المحمدية القوية الواضحة النافذة إلى العقول والقلوب والني تشع فيها نورانية الله وهدايته وأعلامه أثر إيجابي في اليهود والنصارى في حياة النبي على مكة أولاً ، ثم في المدينة ، ثم بعد النبي في محتلف أنحاء الأرض على ما سوف نشرحه ونورد ؛ لائله بعد

وعلى ضوء ذلك كله يجب فهم ما في القرآن من آيات في صدد أهل الكتاب والمهودية والنصرانية والمهود والنصادي .

## - 1 . -

والآن نأتي إلى استعراض الآيات والنقاط التي يسوقها وبثيرها الخودي:

1 - يورد الحوري آيات سورة الأعلى هذه ( إن هذا آلهي الصُّعنَفِ الأُولى . صُعنَفِ إيْرَ آهيم ومنُوسى ) ويقول : إن القرآن يكور ما جاء في الكتب السابقة ، ويفسر الحوري الكتب السابقة بالكتاب المقدس أو يستعمل هذا الاسم موادفاً لها .

وهذا التعبير مستحدث كما قلنا قبل ، وقد أطلق مؤخراً على مجموعة أسفار العهد القديم والجديد التي وصفناها في الفصل السابق ، ويقصد الحوري أن يقول : إن محداً قد اقتبس ما يتلوه من الكتب السابقة أو الكتاب المقدس وأنه معترف بذلك .

وهذا تخوص بل هذيان ، وإقعام الكتاب المقدس في هذا المقدام مضحك ، ولا سيا ليس في كتابه المقدس شيء يكن أن يصفه بأنه من صحف إبراهيم عليه السلام .

وإذا كان يقصد أن سورة الأعلى التي فيها هذه الآيات ، فليس في كتابه المقدس ما في هذه السورة مادة وأسلوباً ، والمقارنة كافية لإظهار غنوصه وزيفه ، وأبن في كتابه المقدس ( سبع اسم ربئك الأعلى . الله ي خلق وسيولي . والله ي قدار فهدى . والله ي أخوج الله المله عنه أخوج الله عنه أخوج الله عنه أخوج عنه أخوج عنه أخوى . سنقو ثك فلا تنسى إلا ما شاة الله إنه يعلم الجهو وما يخفى . ونيسسرك الميسري . ونتكو النه يعلم الما كرى . سيذ كر من بخشى . ويسبح نبه الأستى . ويسبح نبه الأستى . الله ي يصلى النار الكبوى . من الم الا يموت فيها ولا يحيى . قد المنابع من توكي من توكي . وذكر السم ربه فصلى . بن تؤثيرون

الحَيَاةَ الدَّانَيَا وَالآخِرَةُ تَخَيْرُ وَأَبْقَى . إِنَّ هَـذَا لَفِي الصَّعَفِ الأُولَى . صُعْفُ إِبْرَاهِمَ وَمُومَى ) وموضوع الخطاب في السورة النبي نفسه والناس السامعون ، وفي هذا تدعيم للشخصية المستقلة للرسالة المحمدية في الوقت نفسه .

وإن كان يقصد أن الآيات شاملة لكل مافي القرآن فلا يمكن أن تعني أكثر من أن مافي القرآن بمائل لما في صحف إبراهيم وموسى ، وهذا بما يقوره القرآن حينا يقور أنه مصدق لما بين يديه ، وليس في هذا مايخل بحقيقة وواقع ويقين وحي الله تعالى لنبيه بما أوحاه في القرآن إليه ، ولا بالشخصية المستقلة للقرآن والرسالة المحمدية ، ولا يقول : إنه تكرار لما في الصحف الأولى إلا ماجن أو غبي ، والسامعون يعرفون أن الله أنزل صحفاً على إبراهيم وموسى عليها السلام ، فاقتضت الحكمة أن يقال أمم : إن ما في القرآن هـو من نوع مافي تلك الصحف ، وإن الله الذي أنول القرآن أيضاً .

وهـذا ما حوت نقريره آية سورة آل عمران هـذه ( تَوْلَ عَلَيْكَ النَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ النَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مَنْ فَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْوَلَ الْغُرْقَانَ ). وفي الآية تثبيت وتدعيم للشخصة المستقلة للرسالة المحمدية والقرآن.

٧ - ولقد أورد الحوري آبات سورة النجم هذه (أم مم م من منسبًا بِمَا وَرَدَهُ مُوسى . وَإِبْرَ آهِيم اللّذِي وَفَى . ألا تزر و ازرة و وزر أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف مرى . مم مجزاه الجنواة الأونى ) وكور كلامه . والآبات مثل سابقتها تحتوي تنبيها على أن الرسالة المحمدية تصدر من نفس المصدر وقرآن محمد يأتي من نفس المنبع وهو متطابق مع ما سبقه من صحف إبراهيم وموسى في المصدر والمبادى، وحسب .

٣ - ويقول الخوري ( ويطلبون من النبي آية على صحة رسالته وصدق نبوته ، فيجيبهم أن آيته هو أن يبين لهم مافي الصحف الأولى ) ويورد شاهداً على ذلك آية سورة طه هذه ( وقاللُو لو لا يَاتينَا بآية من ربّه أو لم تأييم بيئية من مافي الصيَّحف الأولى ) ثم يعقب على ذلك بقوله : ( إنه يكفيه أنه بلغهم تعليم الكتاب المقدس ) ويستمر في التعقيب فيقول : ( بل إنه يتحداهم بإيانه بالصحف الأولى وكونه بسبب ذلك على الصراط السوي دونهم حيث قال لهم بعد ذلك : ( قبل كل مقر بسوت من أصعاب الصراط السوي ومن أهتدى ) .

والتهافت في أقوال وتعقيبات الحوري واضح ، وليس في الآيات الأولى إلا تقوير التطابق بين ماجاء في القرآن وما جاء في الكتب السابقة ، والسامعون يعرفون خبر الكتب السابقة ، فلما طلبوا منه الآية كانت حجة القرآن عليهم أن هذه الآية ماثلة في التطابق بين ماجاء في القرآن وما جاء في الصحف الأولى . وليس من شأن هذا نفي شخصية الدعوة الجديدة القرآ نية المستقلة ، بل وفيه تدعيم لها ، وعكس ذلك الذي يقوله الحوري يكون عبئا ، ولا يصع أن يفرض .

أما الآية الثانية ، فهي من قبل تحدي الواثق بأنه على الحق والصراط المستقيم دون خصومه ، وليس فيها ذلك المعنى الغث الغويب الذي يستخرجه الحوري ، وقد تكور هذا بأساليب متنوعة ، ومن ذلك آبة سورة الأنعام هذه ( قل يَاقيَوم ا عمَلُوا على مَكانَتِكُم إنني عاميل فسوف تعلَمون من تحكُون كه عاقيبة الدّار إنه لا يفليح الظالمؤن ) وآبة سورة يونس هذه ( أقل يَا أيبها النّاس قد جاء كم الحتق مِن ربّكم فين اهتدى فإنها بهتدي لنقسه ومن ضل فإنها يضل عليها ومن الله والله والنها ومن على الله والنها والنها ومن الله والله والنها ومن على الله والله والنها والنها والله و

حَتَّى تَعِنَكُمْ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) وآبات سورة هود هـذه ( وَقُلُ لِللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ . وَانْتَظُرُوا إِنَّا مُنْتَظُرون ) وغيرها .

٤ - ويورد الخودي آيات سورة الشعواء هذه ( وَإِنَّهُ لَتَنُويِلُ وَبِ النَّالَةِ الْمَالِينَ . تَوْلُ بِهِ الرَّوْحِ الْأَمِينُ . عَلَى وَلَمْبِكُ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذُوبِنَ . بِلِسانِ عَوَ بِي مَبِينِ . وَإِنَّهُ لَفِي وَبُو الْأُولِينَ . مِنَ المُنْذُوبِنَ . بِلِسانِ عَوَ بِي مَبِينِ . وَإِنَّهُ لَفِي وَبُو الْأُولِينَ . أَوَلَمْ مَنَ المُنْذُوبِينَ . يَعْلَمُهُ عَلَمَاهُ بَنِي إِسْرائبِلَ ) ويقول : أُولُمْ يَكُنُنُ مَلْمُمُ آيَسَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمَاهُ بَنِي إِسْرائبِلَ ) ويقول : ( إِنْ شَهْادِنَهُمُ لَهُ هِي حَجِمَةُ الكَبُوي إِلَى آخُورُ حَيَانَهُ ) .

والحجة الكبرى على الحقيقة هي في توكيد الآيات الأربع الأولى بأن القوآن تنزيل من الله نزل به الروح الأمين على قلب الني لينذر به ، وفي هذا تقوير قطعي وتوكيدي لشخصية الرسالة المحمدية القوآنية المستقلة ، ولقد غال الخوري عن هذه المعاني القوية في الآيات ، وغفل عن كون الضمير في (يعلمه) عائداً إلى القرآن ، إذ تقور العبارة علمهم بأن القرآن نازل من الله تعالى تقور بالتبعية تصديقهم وإيانهم وانضواءهم إلى الدين الجديد ، لأن ذلك هو النتيجة المنطقية لذلك ، فيكون استشهاد القوآن بهم مؤسساً على شهادتهم الإيجابية الإيمانية بالقرآن ، وبالذي أنزل عليه القوآن ، مؤسساً على شهادتهم الإيجابية الإيمانية بالقرآن ، وبالذي أنزل عليه القوآن ، وهذا المعنى والنتيجة قورتها آيات أخوى بأساليب متندوعة منها آبة في سورة الأنعام السابقة في النزول لسورة الشعراء وهي هذه ( أفتغير الله أبنتغي حكماً وهو اللذي أنزل إلىكم الكيتاب مُفصلًا والدين أنشر أن أن من وباكتاب مُفصلًا والدين آتيناهم الكيتاب مُفصلًا والدين أنون أنه منوال من وبالدي أنون أنه في منوال المحتاب مُفصلًا والدين المناهم الكيتاب مُفصلًا والدين أنون أنه منوال من وبالدي أنون أن أنه منوال المحتاب مُفصلًا والدين المناهم الكيتاب مُفتصلًا والدين أنون أن أنه منوال من وبالدي أنون أن أنه منوال المحتاب مُفتصلًا والدين المحتاب مُفتصلًا والدين أنها منواله منواله منواله منواله منواله منواله المحتاب مُفتولًا والدين المحتاب منواله المحتاب والمحتاب الكيتاب منواله المحتاب المحتاب والمحتاب المحتاب المحتاب والمحتاب المحتاب المحتا

والكلام بسبيل إقامة الحجة على العرب ، والعرب يعرفون أن علماء بني إسرائيل أهل لمعرفة ما إذا كان القزآن من الله أم افتراء أو اقتباس ، فاقتضت الحكمة هذا الاستشهاد الذي لاشك في أنه كان إيجابي النتيجة ، وكان مقترناً بإيمان الشهود بعد أن تيقنوا بالمارسة والمعاينة والمقارنة أنه من الله .

وليس في الآبات والحالة هذه شيء بما أراد الحوري التمحل به ، بل فيها تدعيم للشخصية المحمدية القرآنية المستقلة ، وإيذان بانضواء علماء بني إسرائيل المستشهد بهم تحت رايتها ، وهذا ما قورته بصراحة آية الأحقاف هذه ( 'قل أرايتُم إن كان من عند الله وكفر ثم يه و سهد تشاهد من بني إسرائيل على مثلة فامن واستكثبو ثم إن الله تشاهد من أي المقورة النساء هذه ( الكين الراسيخون لا يهدي النقوم والمؤمنون أبؤ منون عما أنول إليك وما أنول من قبلك من البادد . . ) وآية النساء هذه من سلسلة في حق البهود . .

ه - ويسوق الحوري آية سـورة القمر هذه ( أكفار كم خير من أولئيك م أم لكرم تبواء ق في الزبير) وآية سورة القمر أيضاً هذه ( وَكُولُ سَيء فَعَلُوه وَ فِي الزابر ) ويفسر الزبر في الآيتين بكتب اليهود والنصارى ويقول ( إن في ذلك إشارة جلية إلى أن مصدر تعليم النبي وإيمانه وقصصه مأخوذة من الكتب المقدسة التي تقدمته وما وظيفة القرآن سوى تذكير العرب بما جاء في الكتاب المقدس ! ) .

وفي هذا الكلام من السخف والهذبان أكثر بما في كلامه السابق ، فكلمة ( الزبر ) هنا تعني كتب أعمال الناس ، وفي جملة ( وكل شيء فعلوه في الزبر ) تفسير لذلك حيث تعني أن أعمالهم مسجلة مكتوبة عليهم في كتب أعمالهم وهو ماذكر معناه في آبات عديدة منها آبة سورة الجائية هذه ( هذا كتابئنا بَيْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالحَقُ إِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩) وسورة الإمراء هذه ( وكل إنسان ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩) وسورة الإمراء هذه ( وكل إنسان الزمناه طائرة في عُنْقِه و أخر ج له يَوْمَ الْقيامة كتاباً يَلْقاه منشوراً . إدْوا كا كتاباك كفي بنقشك النّوم عليك حسيباً . السابقة ، فليس فيها شيء بما أداده الحوري أيضاً . وكل ما فيها حوال

استنكاري فيه تحد للكفار عما إذا كان ما هم عليه مستمداً من كتب الله السابقة أو مستنداً إليه ، وقد كانوا يعوفون أن الله قدد أنول كتباً فيها هدى للناس إلى طريق الحق والحير.

٦ - ويورد الحوري آيات الإسراء هذه ( 'قل آمينوا به أو لا تؤ مينوا إن النذين أوتوا النعيام من قبليه إذا ميني عليهم بخرون إلا ذقيان سبعداً. ويقولون سبعان ربنا إن كان وعد وبنه للا ذقيان سبعداً. ويقولون سبعان ربنا إن كان وعد وبنه المنفعولاً. ويخوون اللاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ١٠٧ ــ المنفعولاً. ويخوون اللاذقان يبكون ويطمئن بشهادة الذين أرتوا العلم من أهل الكتاب له على موافقة تعليمه لتعليمهم. وإن أهل الكتاب فرحوا وازدادوا خشوعاً لموافقة القرآن لتعليمهم وقويت شوكتهم نجاه المشركين، واطمأن محمد إلى تلك الموافقة وقدمها دليلاً على صحة وسالته وصدق نزول القرآن عليه ..).

وتلاعب الحوري في الكلام وتحريفه إياه عن مواضعه بمثل هذه الصفاقة ما يشير عجب أي شخص يقوأه مها كان بسيط الثقافة والبصيرة ، ثم يقوأ الآيات ويفهم مداها ، فالآيات قد احتوت مشهداً رائعاً من مشاهد إيمان أهل الكتاب بالقرآن ورسالة النبي بالناس بكل قوة وصراحة وقطعية ، وقررت أنهم رأوا في القرآن ورسالة الرسول تحقيقاً لوعد الله بذلك . فازداودوا إيمانياً وخشوعاً ، ولا يمكن أن يكونوا قد بقوا له يا يد الخرري أن يوهمه على ملتهم السابقة ، لأن في ذلك تناقضاً صارخاً ، ولا يضير النبي بعد ذلك أن يكون موقفه أمام المشركين قد قوي بشهادتهم وإيمانهم ، بل هذا هو الواقع المنطوي في التحدي الذي في الآيات للكفار فإيمانهم وعدم إيمانهم سواء مادام أهل العلم والكتاب قد شهدوا شهادة فإيمانهم وعدم إيمانهم سواء مادام أهل العلم والكتاب قد شهدوا شهادة فالحق وآمنوا ، والمشركون يعترفون بتفوق أهل العلم والكتاب عليهم الحق وآمنوا ، والمشركون يعترفون في ذلك إلزام وإفحام لهم .

ولقد كان النبي قوياً بوسالته وتأييد الله له منذ بعثتـــه واستموعي ذلك ، وكل ماهنالك أن مدى دعوته ظل ضيقاً بسبب تأليب الزمماء والأغنياء ضده غيظاً من رسالته التي جاءت كقوة ضدهم. فشهادة أهمل العلم والكتاب جاءت مؤيدة لقرته السابقة لهذه الشهادة وحسب ، ونقول في صدد قوله : إن شوكة أهل الكتاب قويت تجاه المشركين : إن عكس هذا هو الذي يمكن أن يكون حدث ، فإن شهادتهم للنبي وإيمانهم ب وبالقرآن وخشوعهم وسجودهم من شأنه أن يعرضهم للخطر والتثريب ، ومعنى هذا أنهم لم يبالوا بذلك في موقف الحق الذي رأوا واجباً عليهم أن يقفوه ، ولقد حكت آبات في سورة القصص موقفاً بماثلًا ، وحكت تعوض أهل الكتاب الذين وقفوه لملامة المشوكين ونوبيخهم ، وحكت عدم مبالاتهم بذلك إزاء واجب موقف الحق عليهم وهي هذه (اللّذين آتَـينا هُمُ الكِتاب مِنْ تَقِبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ . وَإِذْ الْبِنْلِي عَلْيَنْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِيهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ وَبِنَّا إِنَّا كُنَّا مِنْ تَعْبِلُهِ مُسْلِمِينَ . أُولْنُكُ مِوْ تُوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْتَيْنَ مِا صَبَرُوا وَيَدُو وَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْمَةُ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ \* يُنْفَقُونَ وَإِذًا صَمِعُوا اللُّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا "لنَّا أعْمَالْنَا وَاكْمُ أَعْمَالُكُم سلام عَلَيْكُم لا تَبْتَغِي الجَاهِلِينَ . ٥٠ - ٥٥) والآية الأخيرة صريحة الدلالة على الملامة والنثريب اللذين قوبل بها الشاهدون بالحق المؤمنون من أهل الكتاب بالقرآن والنبي وعدم مالاتهم بذلك (١١).

ومن الجدير بالذكر أن الروايات تـذكر أن جل أهل الكتاب في مكة كانوا جاليـة نازحة من الحارج ضعيفة العصبية والوجود، وكان

 <sup>(</sup>١) بعض الروايات تذكر أن الآيات مدنية وليس لها سند وثبق، والصورة التي تنظوي فيها وبخاصة النثريب المقدر أنه وجه إلى الذين آمنوا من أهل الكياب لا يمكن إلا أن يكون من السور المكية والله أعلم .

آكثرهم صناءً وأرقاء ، فتعبير ( قويت شوكتهم ) ليس له أي معنى ، واحتال النثريب والخطو الوارد هو المؤكد ، لأنهم بشهادتهم الإيجابية وإيمانهم يكونون قد تحدوا زعماء المشركين الأقوياء الذين كانوا يقودون حركة المعادضة والمناوأة ضد النبي ، وهذا ما أدادت تقويره الآيات وضمير (به ) في الآية الأولى من آيات سورة الإسراء عائد إلى القرآن الذي ذكو في الآيات السابقة لها ( وَقَدُو آناً فَو قَنَاهُ لِتَقُو اَهُ عَلى النّاسِ على مُكث و تَوْ النّاهُ تَنْو يلًا) .

والمتبادر أن جملة (إن كان وعد ربنا لمقعولاً) في آبة الإسراء إبذان من القائلين بأنهم رأوا في النبي وقرآنه ما وعدوه من ذلك في كتبهم ، وما وجدوه فيها من صفات وأنباء عنها وهو ما حكته آبة سورة الأعراف هذه (الذين يَتبيعون الرسول النبي الأثمي الذي بجدونه مكتوباً عند هُم في التوراة والإنجيل يَا مُرهم بالمعروف مكتوباً عند هُم في التوراة والإنجيل يَا مُرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكو وفي ونجيل لهم الطيبات وهجوم عليم عليم الحسبان وبحرم عليم المناب المناب والمناب عنهم أصراهم والأغلال التي كانت عليهم فالمنزل معنوا النور الذي النبي المناب والتحديق النبور الله عليهم أولي الإيان والتحديق خاشم باكين ساجدين معلنين أنهم يرون في النبي والقرآن تصديقا لوعد الله الحق .

وهكذا ينقلب دليل الحوري عليه ، وصدق الله العظيم ( بَل نَقَذْ فُ اللهِ العظيم ( بَل نَقَذْ فُ اللهِ على النَّباطِل ِ تَنْ مُغَدُّ مَغُدُّ فَإِذَا اللهِ وَ زَاهِقٌ . ) .

٧ - وبودد الحوري آبات سورة فاطر هذه ( إنها كخشى الله من عبساده العلماء إن الله عزيز عقور . إن الله يتلكون كيتاب الله و أفاموا الصلاة و أنفقوا يما رزقناهم مرا وعلانية توجون نجارة "ان تبور ليو فيهم أجورهم و تزيد هم من نفضله إنه "

عَفُورٌ شَكُورٌ . وَاللّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الكِيّابِ مُهُوَ الْحَقُ مُصَدَّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لِحَبَيرٌ بَصِيرٌ . ثُمُ أُورَ ثَنَا اللّٰكِتَابَ اللّهُ بِنَ اصطلَقَيْنَا مِنْ عِبادِهِ عَنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ اللّٰكِتَابَ اللّهُ بِنَ اصطلَقَيْنَا مِنْ عِبادِنَا مَعْيَنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ . مُعَتَّصَدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْحَيْوَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ مُو الفَصَلُ الْكَتَابِ . مُعَتَّصَدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْحَيْوَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ مُو الفَصَلُ الكتابِ النّاء للقسه وقرآنه من الكتاب \_ يقصد الكتب وعلمائهم ، ويستجلب الثناء لنفسه وقرآنه من الكتاب \_ يقصد الكتب السابقة أو كتابه المقدس \_ ويستشهد بهم حتى ليخيل للموء أن صاحب هذا الكلام واحد منهم ) .

وهذا الكلام مثل سابقه هواء وهذبان ، وقلب للكـلام ، وتحريف له عن مواضعه بصفاقة وجوأة مع قلة أدب نحو رسول الله ﷺ .

والآبات جميعها في حتى المؤمنين بالرسالة المحمدية والقرآن ، وكل ما فيها بالنسبة لأهل الكتباب هو جملة ( مُصدَّقُ لمَدَا بَيْنَ يَدَيْهُ ) وصفاً للقرآن ، وهم الذين عنتهم الآية الأخيرة قطعاً ، لأنهم أهل الملة التي كانت ملة آخو الأنبياء وملة آخو كتب الله فصادوا هم ورثة كتاب الله . والدليل القاطع على ذلك المحلة القوية على الذين كفروا وعلى المشركين التي جاءت بعدها والتي بدأت بهذه الآية ( وَاللّذِينَ كَفَورُ وا لَمُم نارُ جَهِنّمَ لا يُقفَى عَلَيْهُمْ وَا لَمُم نارُ جَهِنّمَ بَعْنَى عَلَيْهُمْ وَا لَمُم نارُ جَهَنّمَ بَعْنَى كُلُو وا لَمُ مَنْ عَذَا بها كذَلِك بَعْزِي كُلُ كَفُور ) ولقد جاء قبل الآيات التي يوردها الحوري هذه الآيات ( إنا أرسكناك بالحتى بشيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أَمْدَة إلا خَلَق بَعْنَى مَنْ أَمْدَة إلا خَلَق فَهَا مُنْ كَذَبِ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَلَا فِيها نَذَيْرِ وَإِنْ أَنْ الذِينَ مَنْ أَمْدَة الآيات تعليد قطعاً قصد بيان الفوق بين الذين كذبوا رسول الله ، وبين الذين آمنوا تقد قطعاً قصد بيان الفوق بين الذين كذبوا رسول الله ، وبين الذين آمنوا تقد على أن الآيات هي في صدد المؤمنين بالرسالة المحمدية والقرآن ، وقو على أن الآيات هي في صدد المؤمنين بالرسالة المحمدية والقرآن ،

وجملة (إنها سخشى الله من عباده العلماء) هي في حقهم أيضاً، فهم الذين علموا ما في كون الله من قدرة ربانية ، فاستشعروا بالحوف وآمنوا . حيث جاء قبل هذه الجملة ، هذه الجملة ( ألم تو أن الله أنوال من السباء ماء فأخر جنابه مقرات مختلفاً ألوامها ومن الجبال جدد بيض و محر مختلف ألوامها تومن النساس والدواب والأنعام مختلف ألوائه كذلك إنها بخشى الله من عباده العلماء .. ) .

وننبه على أن من المفسرين من قال: إن جملة ( َ فَقَد \* وَ كُلُنا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهِا لِكَافِرِينَ ) قد عنت الذين آمنوا بالرسالة المحمدية كتقرير فيه تحد للذين كفروا بها الذين عنتهم الجملة السابقة للجملة ( وَإِن جَملة ( أولئيكَ الدِّن عَدا هُم \* الله ) قد عنت كذلك المؤمنين بالرسالة المحمدية وان أمر ( اقتده ) للسامع إطلاقاً .

ومع ذلك فإننا نجاري الحوري في كون جملة (أولئك الدنن تعدى الله ) قد عنت أنبياء الله المذكورين في الآيات السابقة والمستقيمين على طريقتهم من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وإن جملة ( آفإن يكفر بها هو لاء فقد وكلنا بها قو ما ليسوا بها بكافوين ) قد عنت المؤمنين برصل الله السابقين وما أنزل عليهم من كتب المستقيمين عليها أيضا وان الأمر ( اقتده ) هو خطاب للنبي بالله ، غير أن هذا شيء وما قاله تعقيباً على الآيات واستنتاجاً منها شيء آخر ، وفي تعقيبه واستنتاجه سخف وهذيان ومفارقة . وكثير من التبجع الفارغ .

ولقد بدأت السلسلة بقصة إبراهيم وحجاجه مع أبيه وقومه ، ثم ذكر فيها اهتداؤه إلى الله وحده بعد نظرته إلى الكوكب والقمر والشمس وأفولهم ، ثم حكت قوله ( إنه وجبهت وجبي للسدي نظر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ) ثم أخذت تذكر الأنبياء من ذربته الذين ساروا على هداه مع ذكرها نوحا الذي كان هداه الله أيضاً قبله ، فيكون الأمر في جملة ( اقتده ) لذلك كله . ولقد أمر الله أيضاً قبله ، فيكون الأمر في جملة ( اقتده ) لذلك كله . ولقد أمر الله عمداً برات بنون يقول ذلك صراحة في آبات أخرى من سورة الأنعام نفسها وهي ( 'قل إنسي هدا في ربي إلى صراط مستقيم . دينا قيماً ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قبل إن صلافي ونسك الموبالي من المشركين المؤيد وبدا أمر ثن والنبي عمد مأمور بالإعلان ونسمون بولنا أوال المسلمين الما وبدعوة المؤمنين به إلى ذلك في آبات بانه يؤمن بجميع أنبياء الله وكتبه وبدعوة المؤمنين به إلى ذلك في آبات عديدة مكية ومدنية ( النبياء الله و النبياء الله و النبي بن أوامر القرآن الذي .

<sup>(</sup>١) من الآيات المكية: ( وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب .. الشورى ١٥) و ( وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم .. العنكبوت ٤٦ ) ومن آيات المدينة ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإجماعيل ـــ

وليس من شك في أن جمسلة ( وَمِنْ آبَا عِهِمْ وَذُرُ يَّا تِهِم وَإِخُوا نِهِمْ وَاحْوا نِهِمْ وَاحْوا نِهِمْ وَاحْوا نِهِمْ وَاحْوا نِهِمْ وَاحْوا نَهِمْ وَاحْوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَاستقاموا على هدي الله ، فصاروا موضع ثناء الله تعالى غير أن أمر الاقتداء لو سلمنا بأنه خطاب للنبي عِلَيْنِهِ ، فإنه بالنسبة لأنبياء الله ورسله وحسب كما يقيده نص الآيتين ٨٩ و ٥٠ و و يكون ذكر الحوري لليهود والنصارى وقوله: إن القرآن يأمر النبي بأن يتبعهم وبأن يهتدي بالكتاب المقدس إقحاماً سخيفا وصفاقة لاتصدر إلا من غبي يظن أنه يستطيع أن يقلب الحقائق ، وبحرف الكلام عن مواضعه ، ويشي قوله على قارئيه ، ولا سيا ان كتابه المقدس على ما هو عليه من الواقع الذي شرحناه ، وأن اليهود والنصارى على ما كانوا على ما هو عليه من الواقع الذي شرحناه ، وأن اليهود والنصارى على ما كانوا على ما هو ووره القوآن المكي من انحوافات واختلافات .

و مورد الحوري آية الأنعام هذه (أفنغين الله أبنتغي حكماً ومو الله الذي أثر الله إليه النحيام النحياب مفيصلا والذين آتيناهم ومحو اللكيتاب يعلمون أنسه منزل من ربك بالحق - ١١٤) ثم يقول (إن القرآن يقود أنه ليس إلا تفصيل الكتاب الأول) وهذا القول ركيك سخيف ، فليس في الآية هذا الذي يقوله ، وإنما تقود أن الله أنزل إلى الني ومن تابعه من السامعين للقرآن كتاباً مفصلا ، وإن الذي أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق ، وفرق بين هذا وبين هواء الحوري الذي يخوس عن عمد عمد في الآية من معنى قوى باستقلال شخصة القرآن والرسالة المحمدية ، ثم يقين الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منزل من أنه بالحق، ومن وصدقوا ، منزل من الله بالحق ومن التمال القرآن والرسالة المحمدية ، ثم يقين الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منزل من أنه بالحق، وجا يستلزمه هذا من كونهم قد آمنوا وصدقوا ،

وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبوة من ربهم
 لا نفرق بين أحد منهم وتحن له مسلمون .. البقرة ١٣٦ ) و (أمن الرسول بما
 أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين
 أحد من رسله وقالوا عمنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .. البقرة ٢٨٥).

وانضووا إلى الرسالة الجديدة بقرآنها ورسولها ، لأنهم إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك يكونون قد نقضوا قولهم وانحرفوا عن مستلزماته .

١٠ – ويورد الخوري آية سورة الأنعام هذه ( وَكُذَّ لَكُ 'نَصَّرَ"فَ' ا لآيات و لدَقدُولُوا دَرَسْتَ ) ويقول : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لَانِي إِنْكُ تَلْقَبْتُ ماتقول ودرسته من الكتب السابقة ، وإن القرآن يثبت التهمة ولا برد عليها ) وهـذا كذب وقع ، فقد يكون في الآية حكاية قرلهم ذلك ، وقد ( وَلَقَدْ تَعَلَّمُ أَنسُهُم يَقَدُولُونَ إِنهَا يُعَلِّمُهُ بَشِير . . . ) وآبات سورة الفرقان هذه ( و قالنوا إن هذا إلا" إفك ا فتراه وأعانه عله تَوْمٌ آخُورُونَ ۖ وَقَدَدُ تَجَاوُرُوا مُطْلَمًا وَزُورًا . وَقَالِمُوا أَسَاطَ عَبِرُ الأوالين اكتبتها فهي تقلى عليه إبكوة وأصلًا ...) ولكن القوآن لم يسكت ولم يثبت التهمة ، فقد جاء قبل آية الأنعام التي نحن في صددها هذه الآية ( قد ُ جاءً كُمّ بصائر ْ من ْ رَبِّكُم ْ فَتَنْ أَيْضَرَ وَلَلْمَ أَمْسُهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَّمَهُما وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِجَفَيْظ ...) ثم جاء بعدها هذه الآبة ( انتبيع مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ لا إِلهُ إلا " أهو َ وَأُعرِ ضْ عَنِ المُشْرُرِ كَيْنَ . . . ) والآيتان السابقة واللاحقة للآية صريحتا التقرير بأن مايبلغمه رسول الله هو وحي من الله وبصائر للناس ، والآية اللاحقة صرمجة الأمو للنبي بالتزام ما أوحي إليه (١) . .

١١ - ويورد الخوري آبات الأنعام هذه أيضاً ( مُمُ آتَيننا مُوسى الكِتابَ تَمَاماً على اللّذي أحْسَنَ وتَقْصِيلًا لِكُلّ سَيء وهُدّى وَمُدّى وَرَحْمَة للهُمُ بِلِقَاء رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ . وَهَدَا كِتاب أَنْزَلْنَاهُ

<sup>(</sup>١) ننب على أن ما حكته آيات الفرقان من أقوال الكفار لم ببق مسكوتاً عنه ، فقد وصفت أولاً بالظلم والزور ، ثم جاءت بعدها هذه الآية ( قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً ) .

مُبَارَكُ أَنْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ الْعَلَّكُمْ أَوْ حَمُونَ . أَنْ تَقُولُوا إِنَّا أَنْوَلَ الكِتَابُ عَلَى طَا لِفَتَمَنِينِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنْا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ أَنْوَلَ الكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى لَغَافِلِينَ . أَو تَقُولُوا لَو أَنَّا أَنْوَلَ عَلَيْنَا الكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَنَ مِنْهُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَنَ مِنْهُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَنَ أَظُلَمُ عِنْ كَذَّب بِآبَاتِ اللّهِ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْوَى اللّذِينَ بَعَدْ فُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْوَى اللّذِينَ بَعَدْ فُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْوَى اللّذِينَ بَعَدْ فُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْوَى اللّذِينَ بَعَدْ فُونَ . . ١٥٤ ـ ١٥٩ ) ويقول عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ العَدّابِ عِنْ الكَتَابِ السَابِقُ بلسانِ عَوْلِي لِيقُووْهِ فَعْمُوا منه جلياً أنه درس الذي ينقله لهم ، ويدعوهم إلى دراسته ، وليس فيهموا منه جلياً أنه درس الذي ينقله لهم ، ويدعوهم إلى دراسته ، وليس من شهادة أوضح وأصرح من ذلك على اتصال محمد بأهل الكتاب ودرسه ونقله للقوآن من الكتاب ).

وكلام الحوري سخف وهذيان وصفاقة ، فالآيات أوردت لتقطع حبة العرب وفيها تقرير صريح بأن القرآن كتاب جديد منزل من الله مبارك ككتاب موسى الذي كان للذين جاء إليهم ، وهي جملة استطوادية لذكر كتاب موسى ، فكما أن الله آتى موسى الكتاب لعل الناس يؤمنون بلقاء ربهم ، فإنه نزل القرآن المبارك الذي فيه الرحمة والبينة والهدى ، وهذا شيء ، وهذيان الحوري شيء آخر كما هو ظاهر ، وليس ينكو أن النبي براي اتصل بأهل الكتاب ، فقد كان فريق منهم في مكة ، وآيات القرآن صريحة أنه اتصل بهم وأنهم آمنوا وصدقوا وانضووا إليه .

١٢ - ويورد الحوري آية سورة الرعد هذه ( َ وَيَقَمُولُ اللّذِينَ كَفَرَ وَاللّهِ اللّهِ عَدْهُ وَ اللّهِ عَدْهُ وَ اللّهِ عَدْهُ اللّهِ عَدْهُ اللّهِ عَدْهُ اللّهِ عَدْمُ اللّكِتَابِ . عِدْمُ اللّكِتَابِ . ٣٤) ويقول ( إن محداً يستوشد بأهل الكتّاب . وكلمة يستشهد أصح ، لأنها التي تصدق على حرفية الآية ، وقد خوس الحوري أيضاً عن المعنى المنطوي في الآية وهو كون الذي عنده علم الكتاب سوف يشهد الذي بصدق رسالته وصدق الوحي القرآني إليه ،

وكون ذلك يستنبع أن يكون الشاهد قد آمن وصدق بها ، وهذا بالإضافة إلى صفافته في إغفال المعنى النافذ في الآية وهو أمر الله تعالى لرسوله بأن يقول: إن الله تعالى هو الشاهد الأول على ذلك ، وما في أمو الله بإعلان ذلك من المعنى النافذ الذي يبعث كل الثقة والقوة واليقين في نفسه . والكفار كانوا يثقون بأهل الكتاب ومعارفهم وشهادتهم ، فأريد بإشهادهم إفحامهم وإلزامهم كما هو المتبادر ، وايس من المعقول أن يدتم ذلك إلا حين يرى الكفار أن أهل العلم قد شهدوا شهادة إيجابية ، وصدقوا وآمنوا ، وتابعوا الرسالة الجديدة ، والكتاب الجديد .

١٣ -- ويورد الحوري آية الشورى هذه ﴿ وَقَبُّلُ \* آَمَنْتُ ۚ بَمَّا أَنْوَلَ ۗ اللهُ مِن كتاب . . ) ويقول ( إن في الآية صراحة بأن النبي العربي قد اهتدى بالكتب المنزلة قبله ) وفي هذا الكلام تحريف وتخريف ، فليس في العبارة القوآنية إلا أمو الله النبي بأن يعلن أنه يؤمن بما أنزل الله من كتاب ، وصرف هذه العبارة عن معناها الواضع تدجيل لاقيمة له وقد جاء أول الآية وباقيها حاسمين على تدجيله وتحريفه وتخريفه ، فلم يوردهما لئلا يفتضع متوهماً أن قارئي كتبه لايقرؤون الآية جميعها ، وهو ماجرى عليه في مواقف كثيرة . وهذا نص الآبة جميعــــه ( َقَلِدَ لِكَ َقَادُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمُونَ وَلَا تَتَّبِيعُ أَهُواءَهُمْ وَقُلُ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِونَ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ وَبُنَا وَوَبُّكُم النا أعْمَالُنَا ولكُم أعْمَالُكُم لا حُبِّنة بِينْنَا وبينْكُم الله بجمع بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرِ ) وَلَقَدَ جَاءِتَ هَذَهِ الآيَةِ بَعَدَ هَذَهِ الآيَةِ ( وَمَا تَفَرَّ قُنُوا إلا" مِنْ بَعْد مَا جَاءُهُمُ الْعِلْمُ بَغْبًا بَيْنَهُمْ وَلُولًا كُلَّمَة "سَبِّقَت " من وبلك إلى أجل مُسمَى لَقُضِي بَينْهُمْ وَإِنَّ النَّذِينَ أُورِثُوا الكيتاب مِنْ بَعْدُهِمْ لَفِي مَنْكُ مَنْهُ مُريبٍ ) وفي الآيات تقرير وتدعيم لاستقلال الرسالة المحمدية القرآنيـــة ، وحض على الاستقامة عليها

ومواصلة الدعوة إليها ، وعدم اتباع أهواء السابقين من أهل الكتساب ، فيكون في ذلك ذروة الحسم والإفحام والتكذيب والفضيحة للخودي ، وليس من تناقض بعد هذا في أمر الله لرسوله بأنه يعلن أنه يؤمن بما أنزل الله من كتاب ، لأن كتب الله ورسله يصدق بعضهم بعضاً .

16 - وبورد الحيوري آية سورة سباً هذه ( وَيَرِى النَّهُ يَنَ اَوْتُوا الْعِلْمُ النَّهُ يَ أَنْزِلَ إِلْسَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُو الْحَقَّ وَيَهُ دِي إِلَى صِراطِ الْعَزَيْزِ الْحَمَيد ٢) ثم يقول ( إن محمداً يستشهد دائماً بالذين أوتوا العلم المنزل ، وهؤلاء يشهدون بصحة تعليمه التوحيد وأحكامه ، وشهادتهم له هي حجته الكبرى ، وهذا الكلام تحريف لمدى الآية التي فيها تقوير بكون الذين أوتوا العلم يرون أن الذي أنزله الله على محمد هو الحق الهادي إلى صراط العزيز الحميد ، وفرق كبير بين هذا وبين ماية وله ، والآية تورد كمحجة على العرب الذين يثقون بعلم أهل الكتاب وشهادتهم ، وهي متضمنة لشهادتهم الإيجابية التي لايمكن إلا أن يكونوا التزموا بها بالإيمان متضمنة لشهادتهم الإيجابية التي لايمكن إلا أن يكونوا التزموا بها بالإيمان الحموا أنه الحق المنزل من الله الهادي إلى صراط الله العزيز الحميد ، ولأن الحبحة لايمكن أن تكون قد قامت على العوب إلا بذلك .

10 - ويورد الحوري آية سورة الأحقاف هذه ( وَمِنْ عَبْلِهِ كَتَابُ مُوسِي إِمَاماً وَرَ ْحَمَةً .. 11 ) ثم يقول ( إن محمداً يصرح نَهائياً بمنا لايقبل الشك بأن إمام القرآن هو كتاب موسى ) ويورد آية أخوى في الأحقاف جاءت قبلها وهي ( قبُلُ ار أيشم إن كان مِن عند الله و كفر تهم يه و تشهد شا هد مِن بني إصرائيل على مشله فآمن واستكبر تُم ..) ويقول ( إن محمداً يستشهد بشاهد من بني إمرائيل على أن القرآن مثل التوراة لأنها إمامه ) .

و في كلام الحوري سخف ومفارقة وكذب وسوء فهم وتأويل ، فجملة ( وَمِنْ فَسَلِهِ كَتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ) لاتعني أكثر من

تقرير كون كتاب موسى كان من قبل إماماً ورحمة ، ولقد جاء بعد هذه الجملة جملة أخرى أهملها الحوري لأنها تفضيح تمحله وهواءه وهي (وَهذا كتاب مصدّق لساناً عربيّاً . . ) حيث ينطوي فيها تقرير كون القرآن أيضاً بدوره كتاب من الله جديد مستقل ، وكل ماني الأمر أذ ه في المصدر والمبادى، متطابق مع ماقبله من كتب الله والآية (١٠) تقرر أن شاهد بني إسوائيل قد آمن ، لأنه رأى هذا النطابق ، فلم يسعه إلا الإيمان والتصديق ، والآية قطعية الدلالة على ذلك نصاً من جهة ، ولكونها جاءت بأسلوب التحدي للكفار الذي لا يكون له محصل إلا بذلك من جهة أخرى ، وقد عمي الحوري وخرس عن ذلك .

١٦ - ويودد الحودي آيات سورة الأنبياء هذه ( وَمَا أَدْسَلْنَهُ وَبُلْكُ إِلا رَجَالًا نُوعِي إِلَيْهِمْ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكُو إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .. ٧) وهذه ( أم ا تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلْهَةً وَلَى مَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكُو مَنْ مَعِي وَذِكُو مَنْ وَبُلْي .. ٢٤ ) برهان محمد المتواصل على صحة دعوته هو ذكر من قبله من المؤمنين وهو التوراة والإنجيل والاستشهاد بذلك وبأهلها) والعوب كانوا يعوفون أهل الكتاب ورسالات الله وكتبه إليهم ، فالاستشهاد بهم سبيل يعوفون أهل الكتاب ورسالات الله وكتبه إليهم ، فالاستشهاد بهم سبيل إلى قطع حجتهم ، وليس في العبارة القرآنيه ما يغطي على استقلال شخصية الرسالة المحمدية والقرآنية وكل ما فيها تنويه بالتطابق بينها وبين ما سبقها .

١٧ - وبورد الحوري آية سورة الأنبياء هذه ( إنَّ عَذِهِ الْمُتَكُمُ المَّةُ واحدَةً .. ٩٢) ويقول ( إن في الآية دليلاً على الوحدة بين دعوة عمد ومن قبله ) وهذا صحيح ، وليس في هذا مايغطي على شخصة الرسالة المحمدية القرآنية المستقلة ، والآية جاءت بعد ذكر عدد من الأنبياء والرسل ، وتكون بسبل الإيذان الرباني بأن طويق أبياء الله ورسله وملته واحدة ، ولقد جاء قبل هذه الآية في سورة المؤمنون مع خطاب

موجه إلى الرسل ( يَا أَيْهَا الرُّسُلُ كَاتُوا مِنَ الطَّيَّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي مِمَا تَعْمَلُونَ عَلَمٌ . وَإِنَّ مَذَهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمُ مُ فَاتَّقُونَ .. ١٥ و ٢٥) .

ومن الجدير بالتنبيه أن الآبات بسبيل تقرير وحدة طريق الله المستقيم التي عليها رسل الله وأنبياؤه. ولقد جاء يعد كل من الآبات في السورة بن آبة تذكر واقع أمر أتباع الأنبياء وأمهم من بعدهم وهو اختلافهم وتقطعهم زبرا وأحزابا وهذا نص آبة سورة الأنبياء (وتقطعو أمر هم بينهم بينهم إلينا راجعون 40) وهذا نص آبة سورة المؤمنون (فت قطعو المرهم بينيم فرصون مم بينيم فرصون 40). ورسول الله يتلي هو والأنبياء أمة واحدة بنص آبتي الأنبياء والمؤمنون 17 و 07 حقا ، ولكن لايكون أن يقال عنمه : إنه وأتباع الأنبياء وملهم من بعدهم أمة واحدة بعني على حالة واحدة مع تقرير القرآن أن أمرهم متقطع بعده أمة واحدة بعني على حالة واحدة مع تقرير القرآن أن أمرهم متقطع وأنهم منقسمون زبراً وأحزاباً مختلفة ، وقد جاء بالي برسالته الجديدة وقرآنه الجديد بتصحيح هذا الانحراف والاختلاف ، وهو ماعبرت عنمه آبات سورة النحراة إلى أوردناها في مطلع الفصل .

من ويورد الحوري آيات سورة النحل هذه ( وَمَا أَرْسَلْمُنَا مِنْ قَبْلُكَ إِلا يَرْجَالاً نُوحِي إِلْسَيْمِ وَاسْالُو الله الله كُو إِنْ كُنْتُم وَاسْالُو الله الله كُو إِنْ كُنْتُم لاتَعْلَمُونَ بِالسَبِينَاتِ وَالرَّهْبُو وَأَنْوَ لَشَا إِلَيْكَ الله كُو لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُو لَلَّ إِلَيْبَيْمُ وَلَعَلَيْهُم يَسَفَكُوون . ٣٤ و ٤٤) ويقول للناس مَانُو لَ القرآن يقول : اسألوا العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تصدقون فهم يعلمون أن ماجاء به محمد هو مثل مانول إليهم من قبل ) ثم يقول ( وإن وظيفة محمد هي تذكير الناس بما أنول الله من قبل ) .

وفي كلام الحوري تحريف مفضوح ، فليس في الآية أن وظيفة النبي

هي تذكير الناس بما أنول إليهم من قبل ، وإنما فيها تذكير بكون الله قد نول عليه الكتاب البين للناس ماجاء فيه ، وتكون الجملة استطوادية، فالعرب يعوفون أن الله أرسل الرسل ، وأنول عليهم الكتب ، فتحداهم القوآن لقطع حجتهم ، ثم قور أنه كما أرسل الله الرسل وأنول عليهم الكتب أرسل رسوله محمداً وأنول عليه كتابه ، فلا يكون في ذلك بدع ولا غوابة ، كما جاء ذلك في آية سورة الأحقاف هذه (قبل تما كنت عوابة من الرئسل \_ ه ) بحبث تكون آيات النجل التي نحن في صددها قد قورت الشخصة المستقلة الجديدة للرسالة المحمدية القوآنية أسوة بما سبقها .

١٩ – وبورد الحرري آية سورة يونس هذه ( َ فَإِنْ كُنْتُ فِي سَكُ مِنَّ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُ مِنَّ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُ لَقَدَ جَاءَكِ الْحُتَّوِنِ مَنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ فِي الْمَنْتُونِ هِهِ وَيقول ( إِن فِي الْآية أَمراً بأن يكون علماء اليهود والنصارى شهوده وأساتذته في الدين والتوحيد ) . والمفسرون مجمعون على أن الآية أساوية للتثبيت والتطمين على ماجرى عليه النظم القرآني ، ولقد رووا عن ابن عباس قوله في صدد الآية ( لا والله ماشك ولا سأل ) ومع ذلك فأين في الآية مايسوغ تبجيح الحوري الفارغ ، وإساءته الأدب في التعبير بأن في الآية مايسود والنصارى أساتذة محمد في الدين والتوحيد ، وكل مايمكن أن يكون فيها أن الله يأموه بالسؤال ممن عنده علم من أمو وحي الله بكتبه السابقة للتثبيت والتطمين .

وإذ يأمره الله تعمالى بالسؤال منهم يعلم أنهم سيشهدون بأن ماجاءه و الحق من ربه ، وهذا يستتبع أن يكونوا قد آمنوا وصدقموا ، وهو ماحكته عنهم آيات أخرى أوردناها قبل ، وهكذا يكونون قد أصبحوا تابعين له منضوين إلى رايته ، وليسوا أساتذته في الدين والتوحيد ، ولقد غفل الخوري عن غباء أو عمد عما في الآية على كل حال من تقرير بإنزال

الله القرآن على رسوله ، وحماً في ذلك بالتمالي من تقوير لرسالته القرآنية المستأنفة المستقلة ، وهذا وحده كاف لدحضه هو وتصوره الباطل.

وبالإضافة إلى هـذا نقول: إن الحوري إزاء هذه الآية بين أمرين لا ثالث لها مادام أنه يستند إليها ويقول: إن فيها أمراً للنبي بأن يكون علماء اليهود أساتذته في الدين والتوحيد، فإما أنه يؤمن بأنها وحي من الله للنبي ، ولا يمكن أن يستقيم كلامه ، ولا مدى الآية إلا بذلك ، فكون قد التزم بالإيمان بوحي الله الغرآني والنبي المنزل عليه ، وإما أن لايؤمن بذلك ، فيكون قد استند إلى حجة لايؤمن بها ، وهذا غاية الماحية والتمحل والزيف والتخط مع سوء النية وقصد التجريح وحسب .

ورد الحورد الحوري آبة سورة هود هذه ( أَهَنَ كَانَ عَلَى آبِنَةً مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسى إمّاماً وَرَجْمَةً وَلَئِكَ مُومَى إمّاماً وَرَجْمَةً ولَئِكَ مُومَى إمّاماً وَرَجْمَةً ولَئِكَ مُومَى إمّاماً وَلَكِنَ أَكُنُو مَنْ وَلَكَ فَي مِوْيَةً مِنْهُ إِنّهُ الْحَقَ مِنْ رَبّكَ وَلَكِنَ أَكُنُو النّاسِ لا بُورُ مِنُونَ ١٧) ويقول : ( إن الآية تأمر ولكن أكثر النّاسِ لا بُورُ مِنُونَ ١٧) ويقول : ( إن الآية تأمر عصداً بأن لا يشك في ما أنول إليه فهو الحق الذي يشهد به أهل العلم من مؤمني التوراة والإنجيل . وإنه يكفيه أن يكون إمامه كتاب موسى ) وفي كلام الحوري تحريف وتخريف ، فالآية بسبيل الجدال مع الكفار ، والمقايسة بين ما هم عليه وما عليه النبي الذي هو على بينة من ربه وبتلكو وأنا نزل عليه منه كشاهد على ذلك ، وجملة ( وَمِنْ قَبْلُهِ كِيابُ مُومى إمّاماً ورجمة " أنول القوآن مثله إماماً ورجمة . وضير مومى قبل القوآن أيما ورجمة . وضير ( إبه ) عائد إلى القوآن أمنوا بكتاب موسى يؤمنون بالقوآن أيضاً ، وهر ما فد عنت أن الذين آمنوا بكتاب موسى يؤمنون بالقوآن أيضاً ، وهر ما فحكته آيات أخوى مو إيوادها .

وفي العبارة تحد الكفار ، فإذا كان هؤلاء قد كفروا ، فإن أهل الكتب السابقة الذين عرفوا أن القرآن مثل كتبهم منزل من ألله ، وأن عمداً رسول مثل رسلهم موسل من الله قد آمنوا بها ، وهذا يكفيه . وهكذا ينقلب مافي الآية من دلالة على الحوري ويخزيه بسبب تحريفه لها وتخريفه عنها ، حيث ينطوي فيها تقوير لشخصية الرسالة المحمدية القرآنية المستقلة وإيمان أهل الكتب السابقة بها .

ونقطة أخرى عمي عنها الحوري ضده في هذه الآية ، فقسد خاطبت خاتمتها النبي لتؤكد له من باب التثبيت أن القرآن المنزل إليه هو حق من ربه ، وفي هذه الحاتمة توكيد لاستقلال الرسالة المحمدية عن رسالة موسى وكتابه، وكون رسالته وكتابه مشابهان لها ومتفقين معها في المصدر وحسب ، والحوري إذ يستشهد بالآية يكون بين أمرين : إما أنه مؤمن بأنها وحي من أنه ويستشهد بها على هذا الاعتبار ، فبطلت حجته الزائقة ، وإما أنه لا يؤمن بها فظهر تمحله وغرضه وغباؤه .

٢١ - ويورد الحوري آبات سورة السجدة هذه ( و القد آ تمينا مومى الكتاب فيلا تكن في مر ية من لقالي وجعلناه مدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أغة يهدون بامونا كما صبووا وكاثوا بإباتنا بوقنون .. ٢٢ و ٢٤) ويقول ( إن الآبات تقول لحمد: لا تشك في اتصالك بكتاب موسى بواسطة بني إسرائيل ، فإنهم عدون بأمرنا إلى هدي الكتاب كما يفعلون معك ) . وفي هذا الكلام تحريف وتخويف أيضا ، فالآبات صريحة بأن كتاب موسى إنما كان هدى لبني إسرائيل ، فانهم عدون النبي إسرائيل ، وإنهم إنما كان فيهم أئمة عدون بأمر الله موتن بآبات الله ، وليس فيها ما تخرص به بأنهم عدون الذبي وكل ما فيها توكد تثبني للنبي بأن الله آتى موسى الكتاب ، وجعله هدى لبني إسرائيل فيكانا أرادت أن تقول له والله أعلم ( وكما كان ذاك بالنسبة لموسى كان فيكا أرادت أن تقول له والله أعلم ( وكما كان ذاك بالنسبة لموسى كان

بالنسبة اك فآتيناك القرآن) .

ولقد هي الحوري عن الآية التي بعد الآيتين لأنها تنسف كلامه ، وتظهر وقاحته وتخوصه ، وهي ( إن " دَبُّك " هُو " يَقْصُلُ " بَيْنَهُمْ يَوْمَ النَّسَامَة فيا كانُوا فيه تختلفون ) . فيذه الآبة من جبَّة دلل قاطع على أن ما جاء في صدد كتاب موسى وبني إسرائيل والأغة الذين جعلهم الله منهم لهدانة النساس هو في شأن موسى وبني إسرائيل بالنسبة لسسابق أمرهم، ومن جهة دليل قاطع على أنهم حينًا نزلت الآبات القرآنية كانوا مختلفين فيا بينهم ومتنازعين ومنحرفين عن الحق . ففقدوا بذلك ما منحهم الله إمار من إمامة سابقة حنها كانوا صابرين مستقيمين ، وفي هــذا نسف لكلامه الأخير، لأن من كان على هذه الحالة من الاختلاف والانحواف لا يصع ولا يمكن أن يكون معلماً للنبي ، ولقد جاءت آيات سورة المائدة هـ فده ( وَاللَّهُ أَخُلُهُ اللَّهُ مِشَاقَ بَنِي إِمْرِائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيُ \* عَشَرَ انقيباً وقال اللهُ إنَّى مَعَكُمُ اللَّن أَقْشُمُ الصَّلاة وَآتَيْشُمُ الزَّكَاهُ وَآمَنْتُم مِ يُرْسَلِي وَعَزَرٌ ثُمُوهِم وَأَفْرَضْتُم الله فراضاً حسناً لأ كَفُّونَ عَنْكُمْ سَيِّنًا تَكُمْ وَلا وَخَلَنَّكُمْ جَنَّات تَجُوى من ا تَحْسُهِ الْأَنْهَارُ كَفَنْ كَفَرَ يَعَدْ وَلَكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَواة السَّييل . فيها تقضيم مِناقهم لِعَنْسَاهم وَجَعَلْنَا فَاوَهُم قَاسِةً" المجتراقيُونَ الكلم عن مواضعة وتسوا تحظيًا بمَّنا اذكروا به وَلا تَوَالُ تَطَلِّيعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ إِلَّا قَلْلًا مِنْهُمْ .. ١٢و١٢) مقررة لتلك الحالة ، ودامغة اللمود ، ثم دامغة الخوري الذي يريد أن يجعل الذين نقضوا ميثاتي الله واستجلوا لعنته ، وجعل الله قاويهم قاسية ، ومن مجرفون كلام الله ، وتسوأ حظاً منه ، ومنهم من هو متلبس دامًا بالحالــة معلمين هادين النبي ﴿ اللَّهُ .

٣٢ – ويورد الحوري آية سورة العنكبوت هذه ( وَكَذَلِكَ أَثَرُ لَنْهُ

إلينك الكيتاب والدين آتيناهم الكيتاب أيو منون به ومن مؤلاء بو منون به وما يجمعه الميناهم الكيتاب أيو منون به وما يجمعه ويقول إن الآية ( بصدد تقوير كون البهود والنصاري متفقين مع محمد على وحدة الكتاب ووحدة الدين ، ووحدة الإيان ، ووحدة الدين ، وكون أهل الكتاب الذي أنزل عليه مطابق وكون أهل الكتاب الذي أنزله عليه من قبل ) وهذا تخرص منه ، وليس مفهوم الآبة الذي أغفله الحودي عن قصد حتما ، وهو تقرير إيان أهل الكتاب الذي أغفله الحودي عن قصد حتما ، وهو تقرير إيان أهل الكتاب الذي أنو لئا إلية أنو لئا إليه القرآن الذي عبرت عنه الآية بألقرآن ، لأن الضمير في (به ) واجع إلى القرآن الذي عبرت عنه الآية بأله المؤت توطيد لشخصية الرسالة المحمدية القرآنية .

٣٣ - وقد أورد الحوري آبات سورة الشورى هذه ( وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ اُبِكَالِمَهُ اللهُ إِلاَ وَحْبَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ اُبُو سِلَ لَلْسَاءُ إِنَّهُ عَلِي " حَكِيمٍ". وَكَذَالِكَ تَوْسُولًا فَهُوحِينَ بِإِذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِي " حَكِيمٍ". وَكَذَالِكَ تَوْسُولًا فَهُوحِينَ بِإِذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِي " حَكِيمٍ". وَكَذَالِكَ

أوْحَيِنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْوِنَا مَا كُنْتَ تَدْرَي مَا الْكِتَابِ وَلا الْإِيَانُ وَلَكِينَ جَعَلْنَاهُ نُوداً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاهُ مِنْ عِبادِنَا وَلا الْإِيَانُ وَلَكِينَ جَعَلْنَاهُ نُوداً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاهُ مِنْ عِبادِنَا وَإِنْكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطِ اللهِ اللهِ يَكُ مَا فِي وَإِنْكَ لَتَهُدِي إِلَى مِنْ اللهِ يَعْدِرُ اللهِ اللهِ يَعْدِرُ اللهُ مُود ٥١ - ٥٣). السّاوات ومَا في الأرض ألا إلى الله تصيرُ الأمود ٥١ - ٥٣).

ومع أنه لاصلة الآبات مباشرة بالموضوع الذي يدير عليه الحودي الكلام ، وفيها نص دامغ له بوحي الله للنبي عليه فإنه بعد أن أوردها في سلسلة الآبات ( تساءل وكيف كان واسطة الوحي للنبي العوبي ، ثم أجاب نفسه قائلًا : إنها بواسطة الإيمان بالكتاب الذي نزل قبله والذي جعله الله نوراً بهدي به من بشاء ، فاهتدى ابن عبد الله إلى صراط الله المستقم ، فبواسطة الكتاب المقدس آمن واهتدى وهدى ) وهذا الكلام أشبه بالهذيان منه بأي شيء آخر ، وليس في الآيات ما يفيد ما استخرجه منه وهذى به ، لا من قريب ولا من بعيد ، ولقد جعل كل مزية محمد منه وهرائه وهداه منوطة بكتابه المقدس الذي يضم الأسفار التي فيها من عجائب وغوائب وليس منها نوراة الله وإنجيله .

ولقد وضع الحوري ضمة على تاه (لتهدي) إيغالاً في تحريف الكلم عن موضعه ، وانسياقاً في تأويله بالهرى حتى لا يكون المعنى أن النبي بهدي الناس إلى صراط الله المدتقم ، غافلاً عن أن في القرآن المكي آبات عديدة فيها هذا المعنى مثل آبات سورة إبراهيم هذه (الركتاب أنو المناه أنو المناه إليك لتعفو بج النساس من الطلهات إلى النور ياذن دبقيم إلى وحراط العويز الحسيد .. ١) وسورة المؤمنون هدف (وإنك تقد عوم ألى يمراط مستقيم .. ٧١) ومع ذلك فلا ينقص من قدر النبي كا نوم الحوري أن يقور القرآن أنه ( يهدي إلى صراط مستقيم )! النبي كا نوم الحوري أن يقور القرآن أنه ( يهدي إلى صراط مستقيم )! الكتاب من قبله مم يده وأه منون . وإدا التيل عكيهم قالوا

والضير في (به) وفي (يتلى عليهم) في آيات سورة القصص عائد إلى الترآن. لأنه هو الذي كان المفروض وحده الذي كان يتبلى عليهم وفي الآيات السابقة لها دليل قطعي على ذلك إذا كان الأمر مجتاج إلى دليل وهذا هو (وكولا أن تصببهم مصببة على ذلك إذا كان الأمر مجتاج إلى دليل وهذا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيسع آياتك ونكون من المؤمنين. ولا أرسلت إلينا رسولا فنتيسع آياتك ونكون من المؤمنين مؤسى أولم بكفووا إلى الحق من عند نا قالوا كولا أوي مثل ما أوي تنظاهرا وقالوا إنا يكل كافوون . فل تقالوا بحتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كافوون . فل قائوا بحتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين . فإن كان كتاب من عند بغير مدى من الله يتبعون أهراء لا يهدى القوم الظالمين . والقد وصالنا كام القول تعليم في القوم الظالمين . والقد وصالنا كام القول تعليم وعديم، فإذا لم يؤمنوا بالقوآن والرسول ، فإن الذين وصالنا الذين والمول ، فإن الذين

آوتو الاكتاب كانوا مؤمنين بها وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا . وهم أهل المعرفة أكثر منهم . وهكذا يكون الدليل قد انعكس ضد الحيري ، لأن الذين أوتوا الكتاب هم الذين انضموا إلى محمد لا العكس ، وظهر بذلك غثاثة استدلالاته واستنتاجاته التي يليها عليه الهوى مها كان فها غياء وصفاقة .

وننبه في هذه المناسبة إلى أمر مهم وهو أن كلمات الإسلام والمسلمين في القرآن المكي ، بل والمدني إنحا تعني في الدرجة الأولى إسلام النفس مذ ، ولم تكن تعني في الأصل صفة خاصة لأهل نحلة أو ملة بما في ذلك البهودية والنصرانية مما يتمثل في الآبات التالية :

١ ـ و قالُوا اَنْ بَدْ خُلُ الجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَلْكُ آمَانَيُّهُمْ 'قَلْ هَاتُوا بُوهانَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . بَلِي مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَّهُ فِنْ وَهُو مُحْسِنَ فَلَهُ أَجُورُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا مُمْ يَجُوزَنُونَ . [ البقرة : ١١١ و ١١٢ ] .

٧ - وَمَن \* يَو عَب عَن مِلْ قَ إِيْه \* فَي اللّه مَن سَفِه نَفْسَه \* وَلَقَد اصْطَلَقَيْناه في الدُّنيا وَإِنّه \* في الآخِر ق لمِن الصَّالِحِين . إذ "قال له وَلَه وَ أَنه في الآخِر ق لمِن الصَّالِمِين . وَوَصَّى بَهَا عَالَ أَسْلَمْت لُوب الْعَالَمِين . وَوَصَّى بَهَا إِيْواهِم بَنِيه وَبَعْقُوب أَيَابِني إِن الله المُعالَق الكُم اللّان فلا عَوْد الله وَأَنتُم مُسلِمون . [البقرة: ١٣٠ - ١٣١] .

س-إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الدين أوتوا الكيتاب إلا من بعد ما جاء هم العيلم بغيا بينهم ومن بكفو الكيتاب إلا من بعد ما جاء هم العيلم بغيا بينهم ومن بكفو عابات الله فبان الله فبان الله متربع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت ونجبي يله ومن البعن وقل للذين أوتوا الكيتاب والأميين عاسلمتم فإن أسلموا فقد احتدوا وإن تولو وإن عالم المبك البيلاغ والله بعير بالعباد .. [آل عوان: ١٩ و ٢٠].

إلى الله وهو عمسين أنقد استنمسك والعثورة الوثنة المنتمسك المتعربة المت

وهذا هو المقصود من وصف أهل الكتاب أنفسهم بأنهم كانوا مسلمين قبل القرآن في آيات القصص بحيث يبدو من كل ذلك أن محاولة الحوري جعل هذه الكامة صفة خاصة أو تسمية خاصة لأهل الكتاب قبل الإسلام استناداً إلى القرآن متهافتة ، ولقد ورد في القرآن المكي ثم المدني آيات عديدة ، فيها تخصيص في الحطاب للنبي يرابي وأتباعه ، من ذلك هذه الآيات التي فيها أمر النبي وأتباعه بأن يسلموا لله :

١ - 'قل أَغَيَر اللهِ أَتَّخِذ و لِيًا قاطر السَّموات و الأرض و 'هو أيطنعيم و لا 'يطنعيم 'قل إنه أميون أن أكون أول من أسلم ولا تتكونين من المشركين .. [ الأنعام : ١٤] .

ب - 'قل أند عوا من دون آنه ما لا يَنْفَعنا ولا يضرفنا وثرد على أعقابنا بعد إذ تعدانا الله كالذي استَهُو ته الشياطين في الأرض حيران له أصعاب يدعونه إلى الهدى إثنينا 'قل إن محدى الله على الهدى وأثمو نا لنسلم لرب العالمين . [ الأنعام : ١٨] .

٣ - 'قل إنني 'نهيت أن أعبد النَّذِينَ تَدْعُبُونَ مِن 'دُونِ اللهِ لللهُ عَلَمُ اللهُ الل

ومن ذلك آيات تأمر النبي بأن يكون الإسلام لله هو طابع دعوته وأن تكون صفة المسلمين صفة الذين يتبعونه كما ترى فيا يلى:

١ - أقولُوا آمَناً بالله وما أنوْل إلينا وما أنوْل إلى إبراهم وعيسى وإسماعيل وإسعق ويعقوب والأسباط وما أثوني أمومى وعيسى وما أثوني النبيلون من وبليم لا نفوان بين أحد منهم ونحن له مسلمون .. [البقوة: ١٣٦].

٧ ــ آيات سورة آل عمران ١٩ و ٢٠ التي أوردناها قبل قليل

س - أقل يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُو إِلَى كَلِّمَةً سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أُولًا تَعْبُدُ بَعْضُنَا بَعْضًا بَعْضًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلا يَتُخِذُ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلُو الْمَارِدُ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلُو الْمُهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.. وَوَا اللهِ قَالِن تَوَلَّو أَفَقُولُو الشَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.. [آل عَران: 18].

إ - أَمْنَ ثُودِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإسلامِ وَمَنْ ثُودُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإسلامِ وَمَنْ ثُودُ أَنْ يُضِلِّهُ بَجُعْلُ صَدْرَهُ صَبِّقًا حَرَجًا كَأَنَهَا يَصَعْدُ فِي السَّهَاء كَذَ لكَ يَجُعُلُ اللهُ الرَّجُسَ عَلَى النَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ . وَهَذَا صَرَاطُ رَبَّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا الآياتِ لقَوْم يَذَكُرُونَ مَمْمُ وَرَاطُ رَبَّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا الآياتِ لقَوْم يَذَكُرُونَ مَمُمُ وَاللهُمْ يَسَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ . . وَاللهُمْ يَسَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ . . [ الأنعام : ١٢٥ - ١٢٧] .

٥ - قإن مَمْ بَسْتَجِيبُوا لَكُمْمْ قاعلَمُوا أَنْمًا أَنْثُولَ بِعِلْمِ اللهِ
 وأن لا إله إلا مُهو مُهلُ أَنْتُمْ مُسلِمُونَ . [ هود : ١٤].

٣ - والله تجعل تكم من من خلق ظلالا وجعل تكم من الجبال أكنانا وتجعل تكم من وسرابيل تقيكم الحتو وسرابيل تقيكم الحتم تسليمون..
 آلنعل : ٨٦] (١).

ومعنى (إسلام النفس) ماموح في جميع هذه الآبات كما هو ظاهو ، وكل ما تقدم يثبت أن صفة الإسلام والمسلمين النبي وأتباعه ليست مستعادة من غيرهم من قبلهم ، وإنما هي أصلة لهم استقلالاً ، هذا بقطع النظو عن أنه ليس بما ينقص خطورة هذه الصفة لهم كونها كما يريد أن

يوهمه الخوري صفة أنبياء الله ، والمستقمين على دينهم من أتباعهم وذرياتهم، فد ينهم ودين النبي محمد مالي واحد ، وصفاتهم والحالة هذه متساوقة .

ومع ذلك فعنكمة الله ورسوله اقتضت أن يكون امم ( الإسلام) و ( المسلمين ) هو اسم مستقل دائم لدين النبي محمد برائي وأتباعه ، وهذا مستفاد بنوع شاص من آبات سورتي المائدة والحج المدنية هذه .

١ - البّومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَىٰ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَىٰ وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلامَ دِينًا . [ المائدة: ٣] .

٧ - وَجَاهِدُوا فِي اللهِ تَحَقَّ جِهَادِهِ مُعَوَّ اجْتَبَاكُمْ وَمَا تَجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْجَعَلَ مَعْ الْمُعَلِمُ مَّا اللهُ عَلَيْكُمْ إِبُواهِمَ هُوَ سَمَّاكُمْ أَلِهُ النَّاسِ مِنْ قَبْلُ وَفِي عَدْاً لِلْكُونَ الرَّسُولُ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا سُهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا سُهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ . [ ٧٨ : الحج ] .

وبعض المفسرين يقولون: إن الضمير (هو) في آية الحيج يعني إبراهيم ، وبعضهم يقولون: إنه يعني (الله) وفي سورة البقرة هذه الآية التي فيها حكاية دعاء عن لسان إبراهيم وإسماعيل ( تر بنا وا جعلننا مسلمين لك ومن أذر يُتننا أمنة مسلمة لك ) ما قد يكون قوينة على القول الأول ، كما أن آبات البقرة ١٢٨ وآل عمران ٢٤ وهود ١٤ والنحل ١٠١ والنمل ١٠١ وقد أوردناها آنفاً قد تكون قوينة على القول الأول.

ويظهر أن آية الحج قد وقفت في زور الحوري وكادت أن تخنقه ، فما كان منه إلا أن قال ( مشعر - بضم الشين - أن القرآن أخله امم الاسلام عن أهل الكتاب ) كأنما أراد أن يقول : إن الآية جاءت للرد على ما مشعو ولتثبيت كون التسمية هي من الله ، وليست مقتبسة عن أهل الكتاب ، وبكلمة أخرى أراد أن يقول : إنها افتعلت افتعالاً فض الله فاه وكبرت كلمة تخرج منه ، وقد شرحنا قبل ما يعنيه القرآن بالنسبة للنبي ولأصحابه الأولين ، واستحالة افتعالهم قرآناً مفترى على الله ، ونبهنا على أن

مثل هذه القضايا لم تكن واردة في زمن النبي وأصحابه الأولين حـتى تفتعل النصوص القرآنية الرد والتخفيف، ولكن قائل الله الحقد والهرى اللذين على الحودي.

وقبل أن نختم هذه النبذة نقول: إن الخوري يقع وهو مجلل هذه الآيات بطويقته التمحلية المتهافة ليستخرج منها مايؤيد هواه ومزاعمه في تتاقض عجيب، فإن مقتضى استناده إليها أنه يؤمن بصدق وحيها من الله على نبي من أنبياء الله. وهذا يقتضي أن يكون مؤمناً بنبوة هذا النبي وبالتالي مؤمناً بأنه لايكذب ولا يغتري على الله. فيكون مافي القرآن من آبلت لاينكوها، ولا يتحفظ إزاءها ملزماً له. وفي القرآن المسكي والمدني آبات كثيرة لاينكوها، ولا يتحفظ إزاءها، وفيها المعنى الذي يتمحل في تأويله، ومجاول صرفه عن موضعه في الآبات التي أوردناها في هذه النبذة صرمحاً لايتحمل مراء ولا تمحل، ويقف الحوري إزاءها ساكتاً مسلماً.

ونوضع ذلك بهذا المثال ، فالحوري يقول : إن القوآن يأمر النبي بأن يقول : إنه أمر أن يكون من المسلمين في آية النمل ( ٩١ ) ويؤول ذلك بأن فيه أمراً له بالانضام إلى المسلمين من قبله اللذي هم أهل الكتاب ، والذين حكت آية القصص (٣٥) هوظم : إنا كتامن قبله مسلمين . فلنسلم بتأويسله لآيتي النمل والقصص على الوجه الذي أولها به ، ولنسلم كذلك ربطه بين الآيتين مها كان في ذلك من قصل بما شرحناه قبل ، ويبقى الحوري على كل حال مقرأ بأن آية النمل وحي رباني على نبي ، ويكون بذلك قد التزم فإن النبي الذي يوحى إله لايكن أن يكذب ، وفي سورة العنكبوت هذه الآية ( وكذلك أنز أننا إليك الكتاب وفي سورة العنكبوت هذه الآية ( وكذلك أنز أننا إليك الكتاب وفي سورة العنكبوت هذه الآية ( وكذلك أنز أننا إليك الكتاب وفي سورة العنكبوت مورة المائدة هذه الآيات ( يا أهل الكتاب قد تجاء كم وسولنا صورة المائدة هذه الآيات ( يا أهل الكتاب قد تجاء كم وسولنا ويعفوا عن مورة المائدة هذه الآيات ( يا أهل الكتاب قد الكتاب ويعفوا عن مورة المائد كثرة بها كنشم كثيرة بها كنشم من الكتاب ويعفوا عن

كَثير أَدُد أَجَاءَكُم مِنَ اللهِ نُور وكتاب مبين بَهْ يه الله من الله من الطَّلُهَاتِ إلي من الطَّلُهَاتِ إلي الله النُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِم إلى صراط مُسْتَقيم .. ١٥ و ١٦) ولا يدعي الحوري كذلك أن هذه الآبات مفتعلة .

ولقد كان من واجب الحوري ديناً وعقلًا وذوقاً إزاء هذا ألايتمحل تلك التمحلات بقصد صرف الآبات عن موضعها ، وبكلمة أخرى بقصد القول : إنها لاتنطوي على أمو لأهل الكتاب باتباع الرسول وإنما تنطوي على تقوير كون هذا الرسول هو تابع لأهل الكتاب .

ولكنه في الحقيقة غير جاد" فيا يتظاهر أنه مسلم به ، وكل أمره هو التمحل والماحكة والتجريح والطعن مها كان في ذلك غباء وغثاثة وتهافت وتناقض وسوء أدب وذوق.

وكل ماتقدم يكن أن يقال في كثير من تمحلات الحوري ومواقفه من القرآن والنبي.

# - 17 -

ولقد قال الحوري: إن الدءوة المحمدية في مكة كانت كتابيسة في قصصها ، وهو يعني القرآن المسكي بطبيعة الحال ، وما قاله هو نصف الحقيقة ، وقد تغافل بهواه عن نصفها الآخر ، وأهمله حيث تناسى أن في القران قصصاً كثيرة غير كتابية ، مثل قصص عاد ولمود وشعيب ومدين ، وأهل الأيكة ، وقوم تبع ، وأهل الرس ، وسبأ ولقان ، وذي القرنين النع . .

ولقد كان نبهاء العرب يعرفون قصص الكتابيين قليلًا أو كثيراً كما يعرفون القصص العربية ، وفي القوآن إشارات إلى هذه المعرفة مشمل آية سورة الأتبياء هذه ( بَلُ قَالُوا أَضْغَاتُ أُحلام بِلِ الْفَتَرَاهُ بَلُ مُو سَاعِرْ فَلِمَا تِنَا بِآيَة كَمَا أَرْسِلَ الأُوالُونَ .. ٥٥) وآية سورة القصص هذه ( فَلَمَّا جَاءَ هُمُ الحَمَقُ مِنْ عَنْدِينًا قالُوا لَوْلا أُولِنَيَ مِثْلَ مَهُ لَ مَهُ

آويني مُومدى . . ٤٨) وآية سورة العنكبوت هذه ( وَعَاداً وَنَمُودَ وَقَدَدُ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنهِمْ وَذَ يَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَ هُمْ عَن السَّيْلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ . . ٣٨) وآية سورة السجدة هذه ( أَوَلَمْ يَهُدُ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُمْنا مِنْ قَبَالِهِمْ مِنَ القُوون عَدْهُ وَ أَوْلاً يَسْمَعُون . . ٢٦).

وهذه المعرفة واردة بالنسبة للنبي عليه أيضاً .

والهدف القرآني منها هو العبرة والموعظة والتذكير والتمثيل ، فلم تكن معرفة السامعين السابقة متعارضة مع وحي الله النبي بما أوحى إليه منها بالأسلوب الذي أوحيت به ، وبالصيغ المتعددة المتكاملة المتنوعة التي جاءت عليها حيث اقتضت حكمة التنزيل ذلك لتحقيق ذلك الهدف ، فليس في هذا شيء يتحمل تحملاً أو وصفاً بأنه اقتياس ، أو أنه تأثير كتابي أو اختصاص كتابي .

ولقد قال الحوري: إن الدعوة المحمدية كانت كتابية في جدالها ، ولم نقهم مايقصد من ذلك ، فالجدل في القران المكي كان في المعرجة الأولى بين النبي وكفار العرب ، وليس فيه شيء يصع أن يسمى كتابياً إلا إذا كان الحوري يعدّ من ذلك ما ورد في أثناء ذلك وسياقه من تقوير وحدة الله تعالى ومحاربة الشرك والأوثان ، وليس في هدا سند له في دعواه ، فالتوحيد فطوة الله التي فطر الناس عليها منذ الأزل ، كما جاه في آيات سورة الروم هذه ( فَأَقِم و وجهلك للدين حَنيفاً فطرة الله الدين فَطر الناس عليها للا تبديل خلاق الله ذلك الدين القيام ولكن أكرش الناس عليها لا يعلمون . منيبين إليه وانتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فوقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب عا لديهم فوحون . . . ٣٠ - ٣٠) .

ولقد كان من أثر فطرة الله هذِه أن انبثق في قاوب فريق من نبهاء

العرب في مكه وغيرها قبيل البعثة استسخاف لما كان عليه قومهم من عقائد وتقاليد شركية ووثنية ، واتجاه إلى توحيد الله وعدم إشراك أحد معه وعبادته وحده ، ومنهم من تهود ، ومنهم من تنصر ، ومنهم من لم يفعل ذلك لما كان عليه اليهود والنصارى من انحوافات واختلافات ، وظل على ذلك الانجاه مع شيء من الحيرة ، وكان من هؤلاء محمد والله عن الحيرة ، وكان من هؤلاء محمد والله على مهمة الدعوة بينهم ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، وبث فيه اليقين ، وحمد مهمة الدعوة إلى الله وحده ومحاربة الشرك والوثنية وتقاليدهما ، وتصحيح عقيالد والحرافات الكتابين .

ومن الجدير بالتنبيه أن الدعوة إلى الله وحده ، ومحادبة الشرك والوثنية في ماعزي إلى موسى والأنبياء من قبله وبعده في الأسفار المتداولة ليس موضوعاً جدلياً حتى يصبح القول : إن ذلك في القرآن هر جدل كتابي ، بل لقد كانت الحطة التي رصمت في بعض هذه الأسفار معزوة إلى الله ورسله ، وهم منزهون عنها تقضي باستئصال كل مشرك ، وكل وثني وقتله عا فيهم الشيوخ والأطفال والنساء دون توجيه أي دعوة إليهم لتوحيد الله ونبة الشرك والأوثان ، وتقضي كذلك بعدم إتاحة أية فرصة لهم لذلك كما جاء صراحة في سغو تثنية الاشتراع .

ولمِن كان الحوري يعد إيراد القصص في القرآن في مقام الجدل مسع. العرب من الجدل ، فهي ليست كتابية قط .

ولقد كان من مواضيع الجدل القراني المكني عقائد المشركين بالملائكة والجن وعبادتهم إيام مستشفعين بالأولين مستعيدين من الآخوين، وليس هذا جدلاً كتابياً

وأكبر الجدل في القرآن المكي هو حول البعث الأخروي ومشاهده وصور حسابه ونعيمه وعذابه . وهذا يندر في الأسفار المتداولة التي يعنيها الحوري فيا يعنيه بقوله (كتابية) . وليس هو على كل حال جدلياً فيها ،وليس فيها

شيء من الصوى والمشاهد الكثيرة جداً التي امتىلأت بها السور المكية ، ومعظمها متساوق مع مألوفات العرب السامعين وبمارساتهم.

ولقد كان من أكثر مادار عليه الجدل بين النبي بالله والكفار ، وحكته آبات كثيرة في سور عديدة من السور المكية في مختلف أدوار التلذيل شخصة النبي ذاته . حيث كانوا ينكرون نبوته ورسالته ، ويقولون حيناً إنه مسجور ، أو كذاب ، أو مغتر ، أو كاهن ، أو شاعر ، أو ناقل عن كتب السابقين وأساطيرهم ، أو متعلم من أهلها ، ويتحدونه بالحوارق والمعجزات التي كان من جملتها استنزال الملائكة للشهادة بصدقه ، واستنزال الكتب والصحف عليهم من السهاء ليقرؤها حتى يصدقوا دعواه ، وإحياء آبائهم ليشهدوا بصدق إنذاره بالبعث والحساب والثواب والعقاب ، وإسقاط السعب وتسيير الجبال النع النع وليس هذا أسلوباً اسفادياً . حيث يبدو من كل ذلك أن الحوري يرسل النكلام جزافاً بدون توو ولا تثبت ولا إحاطة .

ولقد قال الحوري: إن الدعوة المحمدية في مكة كانت كتابية في مصادرها، وما ذكرناه آنفاً ينسف هذا القول، ويثبت أن للقرآف شخصيته المستقلة في الدرجة الأولى ومواضيعه الكثيرة الحاصة التي يتميز بها، والتي ليس ببن كثير منها بل أكثرها وبين الأسفار تماثل، وان في قوله هذا نجنياً كبيراً على الواقع الذي هو بين أيدي الناس، والذي لا يمكن للخودي وأمثاله أن يغيروه بزعم جزافي مخالف له.

ولقد قال الحوري أخيراً : إن الدعوة المحمدية في مكة كانت كتابية في موضوعها .

ومن الحق أن نقول: إن في الآيات المكية تقريراً متكرراً بأن ماجاء في القوآن هو مصدق لما بين يديه ، وأن الله تعالى قد أوحى إلى نبيه محمد مرائع في القرآن بما أوحى في كتبه السابقة إلى أنبيائه السابقين

الذين ذكرت أسماء كثير منهم في الأسفار، وأن الله قد شرع المدعوبن بالدعوة المحمدية من الدين ما وصى به الأنبياء من قبله أن أقيموا الدين ولا تتفوقوا فيه ، غير أن الدعوة المحمدية كانت متميزة بما كان من تبرؤها من تعقيد العقيدة المسيحية ، وتعقيد الطقوس الشديدة في الشريعة الموسوية وكانت رسالة إنسانية عالمية باسم رب العالمين لا رب إسرائيل ، مفتوحة لكل جنس ولون ونحلة ، وليست مغلقة عدوة لكل جنس ولون وخلة من غير بني إسرائيل ، وكل من يقوأ أسفار الحروج والأحبار والعدد وتثنية الاشتراع ويوشع وعزرا ، ثم يتصفح القرآن المكي يرى مصداق ذلك قوياً ساطعاً ، ويرى في زعم الحوري مجانبة للواقع ومخالفة صادخة له .

وقد تكون الدعوة المسيحية مختلفة عن ما في أسفار العهد القديم في هذه النقطة ، وبينها وبين الدعوة المحمدية تماثل ، غير أن في الدعوة المحمدية أو الأسلوب القرآني آشياء كثيرة يجعلها متميزة تميزاً كبيراً عن الأسلوب الأغيلي ، والأسلوب الأسفادي المعروف معاً .

ولقد كان من مواضيع القرآن المكي الرئيسية التي تكررت بأساليب وصيغ ومناسبات متنوعة في أكثر السور المكية مواضيع مشاهد الكون ونواميسه من سماء ونجوم وبروج وأفلاك وسحاب وأرض وأمطار ومجار وجبال وأنهار وزروع وأشجار وأنعام ودواب وطيور وأسماك البخ في معرض تعداد نعم الله على خلقه ، والتدليل بما في كل ذلك من إتقات وإبداع وعظمة على وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحده للعبادة والحضوع والانجاه ، وليس هذا أسلوباً اسفارياً أو انجيلياً أو كتابياً على تعبير الحوري . والحوري حين يقول : كتابي يقصد الأسفار المنداولة - وليس في هذه الأسفار من ذلك إلا إشارات عابرة .

ومن المميزات الحاصة في النظم القرآني المكم كثرة الأقسام الربانية في مطالع السور وفي آياتها الأخرى، وهذه ميزة من ميزة الحطاب العربي،

وليس في الأسفار ما يماثلها ، ومن تخبط الحوري أنه اعترف بذلك ، وأقر في بعض المناسبات أنها مخالفة الأسلوب الإنجيلي ، وبكونها من بميزات الحطاب العوبي .

ويتنامى الحوري وهو يقول: إن القرآن المكي كتابي في مواضعه ما في أسفار الحووج والأحبار والعدد من تفصيلات مسهبة ومعقدة وعجبة في مواضيع الطقوس الدينية والكفارات والنجاسات والطهارات واللم والبوس والسيلان والحيوانات البرية والبحرية والطائرة المحرمة وغير المحرمة. وكيفية إقامة المعبد ومقاييسه وأعمدته وأوانيه وأدواته وستائره ومناضده النج النع ما ليس في القرآن أية عائلة له.

هدذا إلى مواضيع قرآنية مكية عديدة ليست إنجيلية ولا أسفادية مثل فوض الزكاة بقدر معنوم على أموال أصحاب الأموال للسائليين والمحرومين، ومثل وصف أحوال وأخلاق المسلمين الشخصية والتعبدية والاجتاعية، ومثل التنويه بخاصة بأنهم أموهم شورى بينهم ، وأنهم إذا أصابهم البغي ينتصرون منه ، وأنهم مسموح لهم بأن يقابلوا العدوان بمثل ، ومثل تقرير إنسانية المرأة ، واعتبارها في الحطاب والتكاليف صنواً الرجل ، وتوجيه الحطاب إليها وإلى الرجل معاً في ذلك .

# - 14 -

ولقد ذكرنا في مطلع الفصل أن الحوري قسم عهود النبي في مكة إلى عهدين الأول هو العهد المسيحي، وزءم أن سور القرآن المكية من أولها إلى سورة مويم الرابعة والأربعين حسب ترتيب نزولها تمثل هذا العهد، وأن سورة مويم تمثل ذروة ذلك. والثاني العهد الإسرائيلي الذي تمثله السور من الحامسة والأربعين إلى السادسة والستين ثم قال: إنه كان بعد ذلك عهد تردد واستطلاع إلى الاستقلال عن أهل الكتاب. وكان ذلك في أواخر العهد المكي، لأن اليهود في الطائف ردوا النبي رداً غير جميل.

والسور الأدبع والأدبعين التي يزعم الحوري أنها تمثل العهد المسيحي حسب ترتيب النزول هي الفاتحة والعلق والقلم والمزمل والمدثر والمسلم والشكوير والأعلى والليل والفجر والضحى والشرح والعصر والعاديات والكوثر والتكافر والماعون والكافرون والفيل والفلق والناس والإخلاص والنجم وعبس والقدر والشمس والبروج والتين وقريش والقارعة والقيامة والهمزة والموسلات وقاف والبلد والطارق والقمر وصاد والأعراف والجن ويس والفرقان وفاطر ومريم.

ومما يسوقه في معرض التدليل على زعمه كثرة ورود كلمة ( الدين ) في هذه السور التي تعني يوم القيامة والجزاء والسبتي تكور ورودها في. الأناجيل . وقد اعتبر تعيير ( أبانا الذي في السموات ) الذي في الأناجيل. أصلًا للتعمير القرآني ( رب العالمين ) و ( الرحمن الرحم ) كما اعتبر كثرة. الدعوة الى التصدق على الفقواء والمساكين، والتنديد بجامعي المال وحمه، وإيجاب الزهـ فيه مماثلًا لما جاء في الأناجيل من مثل ذلك على لسات عسى علمه السلام، وبالتالي من مصادر القرآن على ما بين الأسلوبين ومادتها من فرق كبير يظهر عند المقاونة ولقد نصد كلمات وتعبيرات أخرى أخرى. في هذه المور مثل كايات (الساعة) و (انشقاق القمر) و(ظلامه) ومثل ( الحق والحق أقول ) ومثل آية الأعراف ( إن اللَّذينَ كَذَّ بُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكَبِرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْ خُلُونَ " الجنشة حتى تبليج الجمل في سم الخيباط ) ومثل آبة الأعراف ( وَنُودُوا أَن تَلْكُمُ الجِئَة أُور ثُتُمُوها بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُون ) بسبسل التدليل على ذلك ، لأن في الأناجيل كليات وعبارات وتعبيرات مقاربة لها، ومن ذلك مثلًا آنة في الأناجيل جاء فيها ( إنه لأسهل أن يدخل الجلل في ثقب الابرة من أن يدخل غنى ملكوت السموات) وآية أخرى في بعض الأناجيل جاء فيهما ( تعالوا يامباركي ربي رثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم) والسور التي تأتي بعد سورة مريم ، والتي يزعم الحوري أنها تمثل العهد الإسرائيلي إلى السادسة والستين هي حسب ترتيب النزول سور طه والواقعة والشعراء والنمل والقصص والإسراء ويونس وهود ويوسف والحجر والأنعام والصافات ولقمان وسبأ والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف . وقدد نبه بسبيل التدليل على زعمه على ما كثو في هذه السور من قصص بني إسرائيل المتنوعة وذكرهم .

ومزاعم الخوري هي هراء وهذيان أكثر منه أي شيء آخر .

فكامة (الدين) عربية ، وقد تكور ورودها حقاً في الترجمة العربية الأناجيل ، وليس من شك في أن لغة الأناجيل الأولى. ليس فيها هذه الكامة بلفظها ، وكل ما يمكن أن يكون أنها احتوت معناها وهو بوم القيامة ويوم الحساب والجزاء وهذا معنى مشترك لا يصح أن يؤخذ كأنه مقتبس من معنى ورد في الأناجيل ، واعتبار ذلك من الأدلة على أن عهد القرآن الأول في مكة هو عهد مسيحي ، ففي هذا سخف وتهافت ، ومثل هذا يقال في مقارنة تعابير القرآن (رب العالمين) و (الرحمن الرحم) بتعبير أبانا الذي في السموات) الإنجيلي ، وفي صدد العبارات الأخرى التي فيها فيء من التقارب والتائل في المعنى والموضوع ، ولا حسياً أنه شيء قليل جداً .

ولقد عمي الحوري عن مثان الصور والأساليب والتعابير والمواقف والأهداف والمبادى، والقصص والأمثال التي في السور الأربع والأربعين الأولى ، والتي ليس شيء منها في أناجيله كما عمي هما تميزت به هذه السور من أسلوب فذ فريد لا يمكن أن يقايس موضوعاً ومدى ومحتوى مع الأناجيل ، والسور والأناجيل بين أيذي كل الناس ، ويقتضي أن يكون الرء فاقداً لذوقه وعقله حتى يسوق مثل الأمثلة التافهة التي يسوقها

الحوري ويقارن مثل المقاونات التي يقاونها ليجعل من ذلك سنداً على الدعوى السخيفة التي يعميها .

وأين في أناجيل الحوري ومن أين جاء ما في هذه السور من تفصلات الحياة الاخروية ومشاهدها وحساباتها وكتب أعمال الناس والملائكة الذين يكتبونها ونعيم الجنات ورفاهها وطيورها ولحومها وجملها وشرابها وحور عينها ومردها وظلالها وأشجارها ومياهها وطقسها وجحم النار ، وحميم مائها وزقومها وغسلينها وضريعها التي امتلات بها هذه السور والتي كان القرآن مها فويداً .

وأين في أناجيل الحوري ؛ ومن أين جاء مافي هذه السور من أحوال وأخبار الملائكة والجن وعلاقاتهم بالله والناس وخدمة الملائكة لله متنوع الحدم ، وقصة إبليس وآدم ، وسجود الملائكة إلا إبليس بما انفرد به القرآن أيضاً .

وأين في أناجيل الحوري ومن أين جاء ما في هـذه السور من التنويه والتفصيل لمشاهد الكون وسمائه وأرضه وكواكبه ومجاره وأنهاره وجباله ومطره .

وأبن في أناجيل الحوري ومن أبن جاء ما في هذه السور من الأقسام التي تكورت كثيراً والتي هي أسلوب خطابي عربي في الدرجة الأولى .

ولقد عي الحوري بالإضافة إلى ما عمي عنه من كل ذلك عن كون معظم ما ورد منه في السور هو متصل بحياة وبمارسات ومألوفات البيئة العربية التي نزل القوآن فيها لدءوة أهلها في الموحدلة الأولى من مواحل رسالة النبي على عمي عما احتوته السور من صور ومواقف حجاجية بين النبي والمشركين، ومن صور عقائد المشركين وأوثانهم وعقيدتهم بكون الملائكة بنات الله وعبادتهم إياهم على سبيل الاستشفاع ، واتخاذهم الأوثان والأنصاب كرموز مادية لهم بما ليس منه شيء في الأناجيل ، ومما مختلف والأنصاب كرموز مادية لهم بما ليس منه شيء في الأناجيل ، ومما مختلف

كل الاختلاف ممـــا جرى وكان من مواقف بين عيسى عليــه السلام وبني إسرائيل<sup>١١)</sup> .

وسورة مريم التي يقول الحوري: إن العهد المسيحي المكي بلغ بها ذروته احتوت تقريرات صرمجة عن عيسى عليه السلام ينكرها النصارى اليوم، ولم يبقوا من الأناجيل والقراطيس شيئاً بينه وبين تقريرات القرآن مطابقة صريحة، ومعنى هذا أن مافيها في صدد عيسى ومويم وزكريا وبحيى هو حكاية ما كان مع تقرير عبودية عيسى بثه ونبوته وحسب، وضلال الذين جعدوا ذلك، واختلاف أحزابهم فيه. وليس في هذا مايسيغ اعاقل أن يعتبر ما جاء في سورة مويم منه ذروة تأثير العهد المسيحي في القرآن. وهذا بالإضافة إلى مافي هده السورة من فصول وقصص ليس منها شيء في الأناجيل، ومن ذلك ماهو متصل اتصالاً وثيقاً بعقائد العرب ومواقفهم من الدعوة المحمدية.

ونسأل من باب المساجلة عن محصل تطابق في بعض المعاني القليلة في العبارات القرآنية مع بعض المعاني الإنجيلية. ولماذا يكون ذلك سندأ لاقتباس القرآن عن الأناجيل، وفي القرآن ما ذكرناه من مئات الصور والمشاهد والشؤون بما ليس شيء منه في هذه الأناجيل وإذا كانت حوصلة الحوري تتسع لعقيدة وحي الله لأنبيائه بأوامره ونواهيه وتعلياته وأمشاله ومواعظه وتبشيراته وترهيباته، وإذا كان الله هو الذي أجرى على لسان عيسى ثلك العبارات وهذا مقتضى عقيدة الحوري، فما هو المانع العقيلي والإيماني والواقعي من أن يكون الله تعمالي هو الذي أجراها على لسان رسوله محد بالله على عيسى، ولا تكون رسوله عمد بالله على عيسى، ولا تكون كذلك على محد ؟!

<sup>(</sup>١) قد يلحظ أن في الكلام تكراراً ، لأن كثيراً مما ذكرناه هنا ذكر في سياق. تفنيد دعوى كون مواضيع القرآن كتابية ، غير أن هذا التكرار ضروري في مقامه ..

وفي القرآن المكي آبات عديدة تسجل إيمان الكتابيين الذين كانوا في مكة بالنبي والقرآن وشهادتهم أنها حق من الله ، وانضوائهم إليها ، وقسد أوردناها قبل . وجل هؤلاء كانوا نصارى ، وهذا يعني أن القرآن ومحمداً على المسيحية لا العكس .

ولقد عزا الكفار تعليم النبي عَلَيْتُ إلى بعض هؤلاء وقالوا : إنهم يساءدونه في نظم القرآن من أساط يرهم وكتبهم حينا وأوا ماكان من اندماجهم معه وانضوائهم إليه ، فوأت حكمة التنزيل أن تذكر ذلك ، وتود عليه كما جاء في هذه الآيات :

١ - وَلَقَدَ أَنْعَلَمُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا مُعِلَمُهُ بَشَرِ لِسَانُ اللّٰذِي مُلِيَ مِنْ إِلَيْهِ أَعْجَمِي " وَهذا لِسَانُ عَوَ بِي " مُمِينَ ". إِن اللّٰذِي مُلْحِدُ وَنَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي " وَهذا لِسَانُ عَوَ بِي " مُمِينَ ". إِن اللّٰذِينَ لا مُهديهم الله وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِم ". اللّٰذِينَ لا مُهديهم الله وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِم ". إِنَّا يَفْتُونَ بِإِنَاتِ الله وَأُولُئِكَ مَم اللّٰكَ فَهُم اللّٰكَ فَهُم اللّٰهَ وَأُولُئِكَ مَم اللّٰهَ وَأُولُئِكَ مَم اللّٰكَا فَهُونَ مِنْ اللّٰكَ فَي الكَلَّذِينَ لا مُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله وَأُولُئِكَ مَم اللّٰكَا فَهُونَ . [ النحل : ١٠٣ - ١٠٤ ] (١٠).

٢ - وقالَ اللّذِينَ كَفَورُوا إِنْ آهذَا إِنْ افْكُ افْتُواهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخُرُونَ آفقد عَاوُوا الطيرُ الْفُلُما وَرُوراً وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأُولِينَ اكْتُنْقَبَهَا آفِينَ الْمُقَلِّمَ عَلَيْهِ بِكُورَةً وَأُصِلًا أُولَ أَنْوَلَهُ اللّذِي الْأُولِينَ الْمُتَقَبّها آفِينَ عُلَيْ عَلَيْهِ بِكُورَةً وَأُصِلًا أُولَ أَنْوَلَهُ اللّذِي الْمُقْورا وَاللّذِي السّمواتِ وَالْأَرْضِ إِنسَهُ كَانَ عَفُورا رَحِيماً .
 آلفوقان: ١٠-٢].

فغفل خوري آخر الزمان عن ذلك ، أو أغفله بغباء ، ثم لم مخبعل من أن حكوره بغثاثة وصفاقة .

والخوري يسوق ماكثر من السور بعد سورة مويم من قصص بني إسرائيل وشؤونهم كدليل على أن العهد الإسرائيلي المزعوم في مكة يبدأ بعد هذهالسورة ،

<sup>(</sup>١) كان مقتضى زعمهم أن النبي مفتر على الله وينسب إليه ما يتلوه كذباً فانصب التنزيل الرباني على تكذيبهم وتقرير كونهم م المفترين الكاذبين لا النبي .

وغفل بغباء من أن رسالة موسى لفوعون وبني إسرائيل ، ونجاة هؤلاء من فرعون ، وخروجهم من مصر ، وهواقعهم بعد ذلك قد ورد مكررا في سور القرآن الأولى التي يقول : إنها تمثل العهد المسيحي مقتضاً تارة ومسها تارة ، مثل سور المزمل والفجر والنجم والقمر وصاد والأعراف ، ثم استمر ذلك في السور التي بعد الأربع والأربعين ، وفي سورة الأعواف تفصيل لكل ذلك أكثر بما ورد في غيوها من بعد سورة مريم في ترتيب النزول .

وقد عمي عن القصص العديدة التي وردت في السور التي بعد مريم ، والتي هي قصص عربية مثل قصص عاد وغود ومدين وأصحاب الأيكة وتبع وأهل الرس ، وبما جاء فيها من قصص إبراهيم التي ليس لها ذكر في سفر التكوين والأسفار الأخرى بالتبعية . ولقد جاءت بعض قصص القرآن مغايرة لما جاء في أسفار العهد القديم ومن ذلك مشار قصة آدم وسجود الملائكة له ، وتمود إبليس على ذلك ، وطوده ولعنته ، وتوبة الله على آدم ، وقصص إبراهيم مع قومه فضلًا عن مغايرات جزئية كثيرة بين ماورد في القرآن ، وما ورد في الأسفار من قصص .

وفي السور التي يزعم الحوري أنها تمثل العهد الإمرائيلي مئات من الصور والمواقف والمشاهد الدنيوية والأخروية والحجاجية مع الكفار والمشركين وعقائدهم ومواقفهم ليس منها شيء في أسفار العهد القديم، وقد عمي الحوري عن كل ذلك .

وشيء آخر يكذب فيه الحوري بوقاحة وصفاقة حين يقول: إن النبي دخل في دور التردد، ثم في دور الاستطلاع إلى الاستقلال عن أهل الكتاب في أواخر العهد المكي بعد أن رده يهود الطائف رداً غير جميل. فليس هناك رواية وثيقة ، بل غير وثيقسة تذكر يهوداً في الطائف (١) وليس

<sup>(</sup>١) خبر رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورد في كتاب « سيرة ابن هشام » وكتاب «طبقات ابن سعد» . وفي الأول تفصيل أكثر ، ومما جاء فيه ــــ

هناك أي خسبر عن موقف سلبي وإنكاري فيه رد غير جميل النبي من اليهود في العهد المكي، وحيا ذكروا بصراحة بصفتهم بني إمرائيل في السور المكية في صدد مواقف لهم مع النبي ذكروا بأنهم آمنوا به، وبأن علماءهم علموا أن ما أنزل على للنبي هو حق من الله كما جاء في آيات الشعواء والأحقاف هذه:

ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها اشتد أذى قريش له ، فخرج إلى الطائف على أمل أن يجد عندم استجابة ومنعة ، وقمد اجتمع إلى إخوة ثلاثة كانت زعامة ثقيف وسيادتها فيهم وم عبد ياليل ، ومسعود ، وحبيب،أبناء عمرو بن عمير، فكلمهم فاستهتروا به حتى يئس منهم ، وأغروا به سفهاميم، فأخذوا يسبونه ويحصبونه حتى ألجؤوه إلى حائط ( بستان ) لعثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة القرشيين ، وكانا فيه ، فرجع السفها، عنه ، قعمد إلى ظل من عنب، فجلس فيه وأبنا ربيعة ينظران إليه، ويريان ما لقى من سفهاه الطائف، فأخذ يبتهل إلى الله ، ويشكو ضعفه ، فتحركت رحاهما ، فقالا لفلام لهما اسم. عداس : خذ قطفاً من هذا العنب ، وضعه على هذا الطبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل ، فغعل وقال له : كل ، فقال : باسم الله ، ثم أَخَذَ يأكل فنظر عداس في وجهه ، فقال : والله إن هذا الكلام لايقوله أهل هذه البلاد ، فقال له رسول الله : ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك ? قال : نصراني من أحل نينوى ، فقال له : من قرية الرجل السالح يونس بن متى ? فقال عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ? فقال رسول الله : ذاك أخيى كان نبياً وأنا نني ، فأكب عداس على رسول الله يقبل يديه ورأسه وقدميه ، فقال ابنا ربيعة أحدها الآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك ، فلما جاءها عداس قالا له : ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ? قال : يا سيدى. ما في الأرض خير من هذا ، لقد "أخبرني بأمر لابعامه إلا ني ، قسالا له : ويحك يا عداس لايصرفك عن دينك ، فإن دينك خير من دينــــه . . ) انظر ابن هشام ج ۲ من ۲۸ ــ ۳۰. وطبقات ابن سعد ج ۱ من ۱۹۵ وأين في هذا أي أثر يبود ...

١ - أو مَا مُ يَكُن لَمَهُم آية أن يَعلَمَهُ مُعلمَاهُ بَنِي إِسْرائيلَ.
 [ الشعواء: ١٩٧ ] .

٢ - قَـَلُ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ اللهِ وَكَفَوْتُمْ بِهِ وَشَهَدٍ مَنْ اللهِ وَأَسْتَكُنُوْتُمْ إِنْ اللهَ وَأَسْتَكُنُوْتُمْ إِنْ اللهَ لَا يَهْدَى اللَّهَ وَأَسْتَكُنُوْتُمْ إِنْ اللهَ لَا يَهْدَى اللَّهَ وَأَسْتَكُنُوْتُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يَهْدَى اللَّهَ وَأَسْتَكُنُوْتُمْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَأَسْتَكُنُونُوْتُمْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَّا لَلَّا الللَّلَّا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ لَلَّا لَا اللّه

ولقد شملهم تعبيرأهل العلم وأهل الكتاب الذي ورد مطلقاً في السور المكية ، والذي جاء في سياق تقرير شهادتهم بصدق رسالة النبي ، وصدق وحي القرآن ، وصلتها بالله ، ومعرفتهم ذلك ، كما يعرفون أبناءهم ، وبكونهم مجدون صفات الرسول النبي الأمي في التوراة ، وآمنوا به واتبعوه ، وبخشوعهم وبكائهم وسجودهم حينا كان القرآن يتلى عليهم ، وإيمانهم به مما يتمثل في آيات الأنعام ٢٠ وسجودهم حينا كان القرآن يتلى عليهم ، وإيمانهم به مما يتمثل في آيات الأنعام ٢٠ و الرعد ٣٦ و الإمراء ١٠٧ – ١٠٠ والقصص ٥١ – ٥٥ والعنكبوت

أما قول الحوري: إن النبي بدأ دوره التطلعي إلى الاستقلال عن أهل الكتاب في آخر العهد المكي ، فهو هواء على ما أثبتناه من النصوص العديدة التي فيها البرهان الذي لا يتحمل مكابرة ولا مواء على أن الوسالة المحسدية القرآنية وسالة مستأنفة جديدة مستقلة من بدئها.

### - 12 -

والحوري يهو"ل كثيراً في وصف قوة وأثر السمة الكتابية في مكة بخاصة ، وفي أنحاء البمن وسواحل جزيرة العرب ومنطقة يثرب وشمالها وشرقها بعامة بهدف تدعيم زعمه أن محمداً يَوَالِكُ كَان نَحْت تأثير ذلك حتى لقد كسر كتابه رقم ( ٢ ) المعنون بعنوان ( القرآن والكتاب ) على هذا الموضوع .

ولقد قرأ كتابينا سيرة الرسول وعصر النبي بِرَالِيَّةِ وبيئته قبل البعثة ، وفي مكة مجامة ، وفي مكة مجامة ،

فأورد ما أراد أن يورده من ذلك تحت عنوان (راي المفسر الأستاذ دروزه في غزو الحجاز الكتابي ) موهما أن العنوان هو من كتبنا مع أن هذا غير صحيح ، ومع أن ما أوردناه في الكتابين لا يكن أن يفيد أن السمة الكتابية كانت غالبة في الحجاز وفي مكة بخاصة ، أو أن هناك حركة يمكن أن توصف بالغزو الكتابي ، لأن ذلك غير الواقع ، فالشرك ورموزه الوثنية وتقاليد الحج العربية ، والتقاليد الاجتاعية وغير الاجتاعية العربية الجاهلية كل ذلك كان هو السمة الغالبة على ما تفيده بصواحة وقوة فصول القرآن المكي التي تحكي سيرة الدعوة النيوية ، وما كان يدور من جدال بين أهل مكة وبين النبي علية .

واقد شرحنا قبل في أكثر من نبذة ماكان من نظرة أهل محة إلى ماكان بين الكتابيين من اختلاف وشقاق وعجبهم ، وما كانوا يقولونه من أنه لوجاءهم نذير منهم ، أو أنزل عليهم كتاب بلغتهم ، لكانوا أهدى منهم بما فيه الدلالة القاطعة على ان السمة الكتابية لم تكن غالبة على أوساطهم . وفي سورة الزغرف هذه الآيات ( وكماً مُضرب اثن مر يم مشكلا إذا قو ممك مينه يصد ون . وقاللوا عقلمتنا خير أم مورة من عبد كان السمة كتابية غالبة في مكة .

ولقد كان أهل الكتاب فيها أفراداً يعدون عدداً ، وجل الذين ذكرت الروايات أسماءهم منهم كانوا أرقباء لوجهاء مكة الميسورين أو صناعاً ، وقد تلهم بعض الآيات القرآنية أن منهم من كان مثقفاً وميسوراً وقري الشخصية ، غير أنهم لم يكونوا أصحاب تأثير محسوس ، ولما شهدوا أن الرسول والقرآن حق من ألله وآمنوا ، تعرضوا للتجريح والتجهم والتهجم على ما تقيده آية سورة القصص ( ٥٥ ) التي أوردناها وشرهناها قبل ، وهذا لايكن أن يكون لو كانوا كتلة كبيرة قوية ، ولم تذكر

الروايات مثلًا غير اسم ورقة ابن ربافل ، وعثمان بن الحويرث كعرب قرشين كانا متنصرين ، وكل ما أوردناه في كتابينا المذكورين استلهاماً من القرآن تقرير وجود جالية كتابية في مكمة لها تأثير ما في الأفكار والمعارف الدينية وغير الدينية في هذه البيئة .

وقد تكون الحالة في السمن وفي يثرب والقرى القريبة منها على طريق الشام ، وبعض أنحاء جزيرة العرب الشمالية والشرقية والساحلية الشرقسة مختلفة بعض الشيء . حيث كان في السمن طائفة نصرانية عربية ، وحيث كان في يثرب والقرى القويبة منها على طويق الشام طوائف بهودية إمرائيلية الجنس ، كَثِيرة العدد نوعاً ما ، وحث كان في السواحل الشرقية من جزيرة العرب طوائف نصرانية ويهودية عربية وغير عربية على ما تفيده المأثورات القديمة . ولقد تهود بعض ملوك حمير بشأثير بعض أحمار يهود يثرب ، فقويت المهودية في السمن ، وحاولت إرغام النصاري على التهود ، وأوقعت فيهم مذبحة كبيرة ، وكان ذلك من أسباب غزو الأحباش للمن في القرن السادس الميلادي ، وقد نكل الأحباش النصارى باليهود ، وطاردوا اليهودية انتقامـاً للنصرانية والنصاري ، فانتعشت النضرانية في عهدهم ، غير أن هذا الانتعاش لم يكن يعني غلبة سمة ، فإن من الحقائق التي لا يصبح المهاراة فيها المستفادة من روايات السيرة والآثار والكتب الأجنبية الأخرى أن السمة الغالبة في اليمن كانت صمة الشرك والوثنيــة والتقاليد الجاهلية . ولقد ذكرت روايات السيرة أن جماعة نصاري السمن كانت متمركزة في منطقة اسمها نجران ، وانها أرسلت وفداً إلى النبي فدخلت في ذمته مقابل جزية معينة ، وأن عمر بن الخطاب أجلاهـا حين ثولى الحلافة ، وأن عدد أفرادها لم يكادرا يبلغون الألف .

ولقد كان عدد اليهود في يثرب وما حولها أكثر ، وكان موكزهم أقرى ، ولكنهم كانوا وسط خضم عربي مشوك ووثني بين ظهرانيهم وعن

أيمانهم وشمائلهم ، مجيث يمكن القول بكل قوة : إن السمة الغالبة للمنطقة وما حولها كانت سمة عربية شُوْكيَّة وثنية ، ولقد اقتلعهم النبي والمسلمون وقضوا على وجودهم بسهولة ، لأنهم كاتوا طراء غرباء لا جذور لهم وسط ذلك الحضم . وكل ما قد تفيده المأثورات أنهم كانوا ذوي تأثير في ثقافة ومعارف جيرانهم العرب الدينية وغير الدينية ، ولقد وصفهم القرآن بيني إسوائيل ، وهذا يعني أنه لم يكن في هذه المنطقة قبائل عربيــة متهودة خلافاً لما يروى خطأ وإن كان يحتمل أن يكون أفواد متهودون من العرب . والمأثورات تذكر أنه كان في سواحل الجزيرة الشرقية بعض طوائف كتابية ، غير أن لدينا وثيقة ذات دلالة مهمة ، فقد كان ملك البحوين من جملة من أرسل إليهم رسول الله عليه وكتبه بالدعوة إلى. الإسلام ، فاستحاب إليها هو وقومه ، وكتب إلى النبي مخبره أن عنــده طائفة من اليهود والمجوس ، ويسأله رأيه فيهم ، فكتب له النهي بدءوتهم. إلى الإسلام ، فإن أبوا فتؤخَّلُو منهم الجزية (١) . وهذا يفيد أنه لم يكن في عذا الظوف في هذه المنطقة نصارى أولاً ، وأن طائفة اليهود لم تكن ذات وجود قري عدداً ومركزاً ثانياً . وقد كانت ( البحرين ) تعنى في ذلك الوقت المنطقة الساحلية الممتدة بين الكويت إلى معمان ، ولقد أرسل النبي رسله وكتبه إلى ملك ممان أيضاً فاستجاب ، ولم تذكر الروايات أنه كان فيها كتابيون (٢) . وقد، يمكن القول والحالة هذه : إن ما ذكره الحوري نقلًا عن مصادر قديمة من خبر وجود كتابيين في السواحل الشرقية من جزيرة العرب مبالغ فيه كثيراً ، أو أن شأن الكتابيين فيها قد تضاءل قبيل بعثة النبي برائل وفي ظروفها ، وبكامة أخرى : إن السمة الغالبة لهذه المتطقة هي سمة العروبة الجاهلية المشركة الوثنية مثل سائر أنحاء الجؤنرة .

<sup>(</sup>١) و (٢) انظر الجزء الثاني من طبقات ابن سعد .

وقد تكون الحالة شمال الجزيرة الغوبي التي تسمى مشارف الشام مختلفة حيث كان فيها قبائل عربية كثيرة تدين بالنصرانية ، وتدين بالولاء للملوك الغسانيين والروم من فوقهم ، ولكن هذه المنطقة لاتعد من جزيرة العرب إلا تجوزاً وهي بعيدة عن الحجاز والتأثير فيه تأثيراً كتابياً فضلا عن أن غلبة البداوة على هذه القبائل تجعل تأثيرها الديني محدوداً جداً فيا كان يقع اتصال بينها وبين أهل الحجاز ومكة أثناء الرحلات التجاربة أو مواسم الحجج التي كانت تشهدها .

#### - 10 -

ويتصل بهذا البحث ، أو يتفرع عنه محاولة الحوري استغلال بعض الروايات عن ورقة ابن نوفل وصلة النبي المحتملة به عن طويق زوجته الاولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . فقد ذكرت بعض الروايات أن ورقة هو ابن عم السيدة خديجة ، وأنه هو الذي تولى تزويجه بها ، وأنه كان نصوانيا يقوأ الكتب السابقة ، ويكتب المبرانية ، فوقف عند ذلك ، وأراد أن يبني عليه القصور العوالي ، فتساءل عما إذا لايصع أن يقال : إن بيئة النبي العائلية كانت مسيحية ، وأن النبي قد عاش في كنف ورقة وتحت تأثيره طيلة السنين الحس عشرة بين زواجه بجديجة ونزول الوحى عليه .

ومن الحق أن الروايات قد ذكوت ذلك غير أن في التوسع في الاستنتاج إلى الحد الذي أراده الحوري في سؤاله مجازفة كبيرة ، فنصوانية ورقة كانت فرديه أسوة بأفراد آخرين نبهنا على أمرهم في نبذة سابقة كانوا نبهاء ، فأنفوا من عقائد وتقاليد قومهم ، واتجهوا نحو توحيد الله وعادته وحده .

ويكفي لدحض الفكرة التي يثيرها الحوري أن نذكر أن أقسارب النبي الأدنين وفي رأسهم أعمامه أبو طالب شقيق أبيه وعمه العباس، وأبناء

أعمامه الأدنون والأبعدون نوعاً ما ظلوا منقبضين عن الإسلام طيلة العهد المكي – باستثناء ابن عمه علي الذي كان صبياً في كفالته وأخيه جعفر كه وعمه حمزة الذي أسلم في ظرف ثارت فيه نخوته وعصيته لابن أخيه – رغم أن منهم من كان ينصره للعصبية وبجامي عنه بزعمامة عمه أبي طالب ، بل منهم من ناوأه أشد مناوأة ، وآذاه أشد أذى في مكة وعلى رأسهم عمه عبد العزى الذي سماه القرآن بأبي لهب ، بل منهم من اشترك في وقعمة بدر بعد الهجوة مع قريش ضده وضد أصحابه المهاجرين والأنصار ، وعلى وأسهم عمه العباس . فإذا كان أقارب النبي الأدنون يفعلون همذا بتأثير شدة رسوخ التقاليد إزاء نبي منهم ينزل عليه وحي الله وقد تبعه كثيرون من أبناء الأسر القرشية والجالية الكتابية ، وتشغل دعوته وحركته الناس ، وتثيران فيهم الاضطواب ، وقمد يعود عليهم منها المجد والقوة فمن باب أولى أن لا يكون لتنصر فود عادي كورقة ذلك المدى الذي توهمه الحوري

ومع ذلك فلنسلم أن الصلة قد تكون قامت بين النبي وورقة ، وأن النبي كان يكثر التودد عليه أثناء شبابه إلى حين نبوته ، بل نحن نسلم أن الاتصال كان يقع بين النبي وبين آخرين من أهل الكتاب أو النصارى بكلمة أصح ، لأن جل أهل الكتاب الذين كانوا في مكة أو كلهم كانوا نصارى \_ أيضاً قبل بعثته ، وأن الكفار حينا قالوا عن القرآن والنبي نصارى \_ أيضاً قبل بعثته ، وأن الكفار حينا قالوا عن القرآن والنبي ما حكاه القرآن عنهم ( إنها يُعلَمُهُ مُ بشر " ) سورة التحل ١٠٣ و (إن "هذا إلا إذاك افتراه وأعانه عليه قوم آخر ون . الفرقان ؛ ) مو ( أساطير الأو إلي اكثنتها فهي مُتلى عليه بكرة " وأصلا . . الفرقان ٢ ) كانوا يوون أو يعلمون ما كان من ذلك الاتصال ، ونسلم الفرقان ٢ ) كانوا يوون أو يعلمون ما كان من ذلك الاتصال ، ونسلم أيضاً \_ أن النبي بالله قد عرف عن طويق اتصالاته بورقة والآخوين أيضاً عن أحوال أهل الكتاب وعقائدهم ومحتويات ما كانوا يتداولونه من

كتب وقراطيس ، وكل هذا أمو نراه بديها متسقاً مع طبائع الأشاه ، غير أن هذا شيء ، واصطفاء الله تعالى محداً على لرسالة جديدة ، وإنزاله عليه كتاباً جديداً شيء آخو ، وما دام القرآن أخذ يذكر في عهد مبكر من نزوله ما كان عليه أهل الكتاب من خلاف ونزاع وشقاق ، ويعلن أن الله أرسل محداً لتصحيح ما هم عليه من انحراف واختلاف ولبيان الحق وطريق الهدى بالإضافة إلى دعوة الناس عامة إلى دين الله وقرآنه مساؤق وطريق الهدى بالإضافة إلى دعوة الناس عامة إلى دين الله وقرآنه فالتقسير الوحيد لذلك هو أن النبي على كان من النفو الفين مع أنفتهم ما كان عليه قومهم من عقائد وتقاليد واتجاههم نحو الله وحديد أنفوا أن يتهودوا أو يتنصروا لما كان عليه اليهود والنصارى من نزاع واختلاف وانحواف .

وهناك حديث صحيح رواه البخاري عن عائشة فيه خبر أخذ السيدة خديمة النبي بهل ورقة حينا أخبرها بنزول الوحي عليه لأول موة ، وهذا نصه (قالت عائشه: أول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الحلاء ، وكان يخلو بغار حواء ، فيتحنث ، أي : يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ، ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديمة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حواء ، فجاءه الملك ، فقال : فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حواء ، فجاءه الملك ، فقال : أقرأ قلت : ما أنا بقارىء فأخذني ففظني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارىء ، فأخذني فغطني الثانية حتى المؤلف من علق . أرسلني ، فقال : ( اقرأ ، الم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما علم ) فرجع بها النبي يرجف فؤاده ، فدهل على خديجة بنت خوبلد ، ما لم يعلم ) فرجع بها النبي يرجف فؤاده ، فدهل على خديجة بنت خوبلد ،

فقال : زملوني زملوني ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع ، فقال لحد يجة وأخبرها الحبر : لقد خشيت على نفسي ، فقال خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم وتقري الضف ، وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة ، وكان امره أقد تنصو في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد همي ، فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : يا ابن أخي ما هذا ترى ؟ فأخبره رسول الله بخبر ما وأى ، فقال له ورقة : يا ابن أخي ما هذا ترى ؟ فأخبره رسول الله بخبر ما وأى ، فقال له ورقة : ها الناموس الذي نؤل الله على موسى . ياليتني فيها جذعاً ، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك ، فقال وسول الله : أو نخرجي هم ؟ قال : نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عردي ، وإن يدركني يومك أنصرك يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عردي ، وقتر الوحي .

وليس في الحديث ما يغيد أنه كان صلة وثيقة بين النبي وورقة فضلا عما نوهمه الحوري من عائلية أو وحدة مسيحية ، وإن كان فيه ما يفيد أن شديمة كانت على طريقة النبي في الاعتراف بالله وحده ، ويفيد أن ورقة قد صدق وآمن ، وأنه اعتبر خبر نزول الوحي على النبي رسالة جديدة مستقلة مثل رسالات الأنبياء السابقين كما كانت على حقيقتها كذلك ، وأيده وشجعه على المضي فيها .

### - 17 -

ويتفوع عن البحث مسألة أخوى أثارها الحوري ، فقد قال في سياق آية ( ووجدك ضا لا فهدى ) في سورة الضحى ( إن محداً قبل بعثته كان حنيفياً ، فاهتدى بالمسيحية ، ثم نحا نحواً كتابياً بصورة عامة ، ثم رجع في العهد المدني إلى الحنيفية مرة أخرى ، وتنصل من البهودية والنصرانية

والكتابية . وقد فو من الآبات الكية التي تكذب هذا الزعم بأقوال ومزاعم متنوعة ومنها ( إنهم وادوا العبارات الـتي تذكر ذلك في زمن متأخر بقصد أو بدون قصد ليظهروا أن استقلال محمد الديمني عن أهل الكتاب كانت منذ عهد مكة في حين أن الأمر ليس كذلك ، لأن الدعوة إلى التوحيد في مكة كان كتابياً والدعوة إلى ملة إبراهيم الحنيفية شعاداً مدنياً )(1)

وقد جعل جملة ( يقصد أو يدون قصد ). على ما يظهر دريئة ودليلًا على حسن نيته وأدبه ، وتعمية غبية على قصده الصحيح وهو القول بزيادتها بقصد ، كبرت كامة تخوج من فيه ، والدايل على ذلك التعليل الذي علل به زيادتهم إياها حيث قال بكل صراحة ووقاحة وقلة أدب: إن الزيادة كانت بقصد إظهار كون استقلال محمد الديني هو منذ أول العهد المكي وهكذا يكور في هذا الموقف أقواله وإفكه وتخوصه في صدد الآيات التي تثبت استقلال الدعوة المحمدية وقرآنها منذ العهد المكي المبكر ، واليني خندناها في الفقرات ٣ و ٤ و ه و ج . والتعليل الذي علل الحوري به وعمه الوقع الكاذب لم يكن وارداً في ذلك العهـد ، ولم يكن النبي مضطراً إليه إذا كان يريد أن يقول : إنه هو الذي زاده ، ولم يكن كذلك وارداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين تم في عهدهم تدوين المصحف الرسمي الذي كان وظل هو مصحف المسلمين قاطبة بدون تبديل ولا تغيير إذا كان يربد أن يقول : إن الزيادة كانت بعد النبي ولم يكن مخطو مخلدهم أنه سياتي في آخر الزمان الحودي وأمثاله ليقولوا : إن الدعوة إلى ملة إبراهيم كانت شعاراً مدنياً ، فزادوا ما زادوه على القرآن المكي ليثبتوا أنها دعوة مكية . كبرت كلمة تخرج من فيه ثانية .

وهذه هي الآيات المكية التي تضمنت ذكر ذلك نوردها بترتيب

<sup>(</sup>١) كتابه رقم ١ س ٣٠ .

سورها في المصحف ، ونورد تحفظات وتمحلات الحوري في صددها ونبين ٍ وجه الحق في الأمر :

١ – 'قل إنهي هداني ربي إلى صراط ممشقيم . دينا تعيماً ملسة إبراهيم حسيفا وماكان من المشتركين . 'قل إن صلاني و نشكي و عياي و تماني يله رب العالمين لا شريك له وبيدليك أمير ث وأنا أوال المسلمين . [ الأنعام : ١٦١ و ١٦٢ ] .

٣- إنَّ إبراه يم كان أمَّمة قانتاً بله حنيفاً ولم يكُ مِنَ المُسْرَكِينَ. شَاكِواً لِأَنْعُمِهِ الْجَتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِراط مُسْتَقَيْمٍ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدَّنْيَا حَسَنَة وَإِنَّهُ فِي الآخِوَ وَ لِمِنَ الصَّالِحِينَ. مُمُّ الْوَحَيْنَاهُ فِي الدَّنْيَا وَسَنَعَة وَإِنَّهُ فِي الآخِوة لِمِنَ الصَّالِحِينَ. مُمُّ الْوَحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ التَّبِيعُ مِلَّمة إبراهِيمَ حَنْيَفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ . [النحل: ١٢٠ - ١٢٣].

إلى الله الله وما المأم والموا أهواء هم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما المأم ومن ناصرين . قاع وجبهك الله ي حسفا فطوة الله الله وما المأم ومن ناصرين . قاع وجبهك الله ي الله وفطوة الله الله والله وفطوة الله الله والله والماس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله والمناس الله والمناس الله والمناس المناس الله والمناس الله والمناس المناس المناس الله والمناس الله والمناس الله والمناس الله والمناس الله والمناس المناس المناس المناس الله والمناس الله والمناس المناس المناس الله والمناس الله والمناس المناس الله والمناس المناس المناس الله والمناس الل

فهذه الآيات الـتي بدأت تنزل في عهد مبكر ، ويستمو نزولهـا في مختلف عهود التنزيل المكي كانت تمثل الاتجاه الأصيل في الدعوة المحمدية.

إلى ملة إبراهيم الحنيفية (١) ودعوة الذي الناس ومنهم أهل الكتاب إلى الانضواء اليها ، لأنها هي الأصل ، فيخلص هؤلاء مجاصة ما ارتكسوا فيه ، ويصبحون أمة واحدة وملة واحدة وجبهة واحدة تحت واية كتاب جديد مصدق لما بين يديه من كتاب ومهيمن عليه ، وتحت قيادة وسول جديد هو الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأموهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطبيات ، ويحرم عليهم الحبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كا جاء في آية سورة الأعراف ويضع عنهم أم كثيراً مما كانوا يخفون من الكتاب ، ويعفو عن كثير ، وقد جاءهم من الله بنور وكتاب مبين يهدي به الله من البسع وضوانه سبل السلام ، ويخوجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، ويديهم إلى صراط مستقيم ، وقد جاءهم على فترة من الرسل لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير مستقيم ، وقد جاءهم على فترة من الرسل لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير كما جاء في آبات سورة المائدة ١٥ و ١٦ و ١١ و ١٩

وهذا ما دار عليه الجدل في العهد المدني بسين النبي وأهل الكتاب الذين لم يستطيعوا أن يتغلبوا على أنانياتهم ومآربهم ، وينفلتوا من عقدهم ،

<sup>(</sup>١) حكت خبر اهتداه إبراهيم لهذه الملة آيات سورة الأنمام هذه التي جاءت بعد الآيات التي تحكي نظرة إبراهيم إلى الكوكب، ثم إلى القمر، ثم إلى الشمس، فلما أفلت واحدة بعد الأخرى قال ما حكاء القرآن في هذه الآيات: ( يا قوم إلى بري، مما تشركون. إلى وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أمن المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ذلك ما م ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ذلك ما لم ينزل به عليكم سلطانا في الغريقين أحق والأمن إن كنتم تعلون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولئك لهم الأمن وم مهتدون. وتلك حجننا آتيناها إبراهيم على قومه نرف عرجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الأنعام ٨٧ - ٨٣٠.

فوقفوا يناوئون الدعوة المحمدية التي اندمج فيها إخوائهم في مكة على ما سوف يأتي شرحه بعد بما تعكسه هذه الآيات المدنية :

١ - وَمَنْ يَوْغَبُ عَنْ مِلْةً إِبْواهِمَ إِلَا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَقَبْنَاهُ فِي اللاقْنَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . إِذْ تَصَالُ لَهُ رَبُّهُ أَسْلُمْ قَالَ السَّلَمْتُ لِرَبِ العَسَالُمِينَ ..
 آلبقوة: ١٣٠ و ١٣١] .

٧ - وقالُوا كُونُوا هُوداً أو نصارَى تَهْتَدُوا فَلْ بَلْ مِلَّهُ مِلْ الْبُواهِمَ تَخْيَفا وَمَا كُلْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَولُوا آمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنْوَلِ إِللهِ الْمُعْمِلُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُنُونِيَ أَنْوَلِ إِللهِ الْمُعْمِلُ وَمَا أُونِيَ النّبِيثُونَ مِنْ دَبْهِمِ لا نُفَوِّقُ بَبِنَ أَصَا أُونِيَ النّبِيثُونَ مِنْ دَبْهِمِ لا نُفَوِّقُ بَبِنَ أَصَدَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَتُم به فَقَد الْمُتَدَوْا وَإِنْ تَوَلِيوْا قَالِمًا فَمْ فِي شَقَاقَ فَسَيَكُ فِيكُمْمُ اللهُ وَهُو الْمُتَا وَالْمُعْمِمُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ العَلَمُ . وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةٌ وَنَحْنُ اللهِ عَالِمُونَ . أَمْلُ أَنْحَاجُونِنَا فِي اللهِ وَهُو دَبَنْنَا وَرَبُكُمْ وَلَيْنَا وَاكُمْمُ أَعْلَمُ مُونَ اللهِ وَهُو دَبَنْنَا وَرَبُكُمْ دَلِنَا وَاكْمُ أَعْمَالُكُمْ وَعَمْنُ لَكُ مُخْلِصُونَ . أَمْ تَقُولُونَ إِنْ أَعْمَالُهُ وَمُنَ اللهِ وَهُو دَبَنْنَا وَاكُمْمُ أَعْمَالُكُمْ وَعَمْنُ لَكُ مُخْلِصُونَ . أَمْ تَقُولُونَ إِنْ أَعْمَالُكُمْ وَعَمْنُ لَكُ مُخْلِصُونَ . أَمْ تَقُولُونَ إِنْ أَنْعَلَى وَالْمَالُولُ مُولِكُونَ إِنْ أَعْمَالُكُمْ وَعَمْنُ لَكُ مُخْلِصُونَ . أَمْ تَقُولُونَ إِنْ أَنْعُولُونَ إِنْ أَعْمَالُكُمْ وَعَمْنُ لَكُ مُعْلِصُونَ . أَمْ اللهُ وَمَا اللهُ بِعَاقِلُ مَعْنَا وَلَمْ مُنْ اللّهُ وَمَا اللهُ بِعَاقِلْ عَمَا اللهُ وَمَنْ أَطْلَمُ مُعْنَ كَتَمَ مَاللّهُ وَمَنَ اللهُ وَمَا اللهُ بِعَاقِلْ عَمَا تَعْمَلُونَ . [ البقوة : ١٤١٤ ] .

٣- أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ شَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِمِ وَمَا أَنْوَلَتَ التَّوْرَاةُ وَالإَنْجِلُ إِلَّا مِنْ بَعْدُ وَأَفَلا تَعْقَلُونَ . هَا أَنْتُمْ مَوْلاً وَالتَّوْرَاةُ وَالإَنْجِلُ إِلاَ مِنْ بَعْدُ وَأَفَلا تَعْقَلُونَ . هَا أَنْتُمْ مَوْلاً عَاجَوْنَ فِيا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلْمٌ فَلِمَ مُعَاجُونَ فِيا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ . مَا كَانَ إِبْرَاهِمُ بَهُو دِياً عَلْمَ وَاللهُ يَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُونَ . مَا كَانَ إِبْرَاهِمُ بَهُو دِياً وَلا تَصْرَانِياً وَلَكِنْ كَانَ حَنْفًا مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ إِنْ اللهُ بِنَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِمُ لَلَّهُ بِنَ النَّبِعُوهُ وَهَذَا النَّبِي وَالنَّذِنَ آمَنُوا إِنْ أَنْ وَلَا اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا

والله ولي المؤ منين. ودات طائفة من أهل الكتاب لو يضلمونكم وما يُضِلُّون أَهُل الكتاب لو يضلمونكم وما يُضَعُّرون . يَا أَهُلَ الكَتبابِ لَمَ تَكُهُرُونَ وَنَا يَشْعُرُونَ . يَا أَهُلَ الكَتبابِ لَمَ تَكُهُرُونَ وَنَا بَاللهِ اللهِ وَأَنْتُم تَشْهَدُونَ . يَا أَهُلَ الكَتابِ لَمَ تَلْبَسُونَ الحَقَ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ . . تَا الْحَدَانُ وَتَكَنَّمُونَ الحَقَ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ . . وَالْعُرانُ : ١٤٠ ] .

إلى حكل الطبعام كان حلا لِبني إمرائيل إلا تما حوام إمرائيل على الشوراة على الشوراة على الشوراة الطبعام النه النهوراة على النه الكذب من المنترى على الله الكذب من المنترى على الله الكذب من العد خلك الله الكذب من المنترى المنترى المه الله الكذب من المنترى على الله الكذب من المنترى المنترى على الله الكذب من المنترى المنا المنترى المنا المنترى المنا المنترى المنا المنترى المنا عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران المنترى المنترى المنا عمران عمران عمران عمران عمران المنترى المنترى

والنصوص هي مدنية ، ولكنها تفيد بقوة أن محداً على كان يدعو إلى ملة إبراهيم قبل نؤولها . فاصطدم بمناوأة أهل الكتاب وإنكارهم ، وآيات البقرة نزلت في زمن مبكر من العهد المدني على ما يستفاد من السلسلة التي جاءت فيها والتي فيها هذه الآية (يابتي إسرائيل اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأو فوا يعتهدي أوف بعهد كم وإياي فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معتكم ولا تتشتروا أول كافو بيه ولا تتشتروا باياتي تمنا قليلا وإياي فاتكون عدة إلى مل هي من أول ما نزل في المدينة ، فتكون دعوة النبي عمد عليه إلى ملة إبراهيم سابقة للهجرة .

## - 14 -

والحوري الحداد لم يكتف بالزعم الجريء الوقيح الذي أوردناه قبل جملة واحدة ، بل كرر زعمه بالافراد أيضاً مع كل آية من الآيات التي فيها ذكر ملة إبراهيم الحنيفية الواردة في السور المكية ، والتي أوردناها قبل وإليك ما قاله في الردعليه :

١ – قال في صدد آية بونس ( ١٠٥ ) التي فيها ( وأن أقم وجهك للدين حسفاً ولا تكونن من المشركين ) ﴿ إِنَّهَا زَائِدَةَ لَتَعَارَضُهَا مِعَ الآيَةِ ( ٩٤ ) في السورة نفسها التي تأمر النبي بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله الطمئنوه إن كان في شك ما يوحي إليه ) والكلام متهافت ، فليس بن الآيتان أية صلة أو تمارض ، وسباق الآية (١٠٥ ) سائمغ منسجم لا يمكن أن يود عليه أي اعتراض وبالتالي أي زعم كاذب كما يظهو لكل عاقل غير مغوض إذا ما تمعن فيه ( 'قل' كَا أَيُّهَا النَّاسُ إنْ كُنْتُمْ فِي سَلْكُ مِنْ دِينِي وَلَا أَعْبُدُ اللَّذِينَ تَعَبِنُدُونَ مِنْ دُون الله و الكن أعْبُدُ اللهُ الله ي يَتَوفًّا كُم وأمر ت أن أكون من المُوْمِنِينَ . وأن أيقم و جهلك لِلله "بن حنيفا و لا تكثونين من المُشْرِكِينَ . وَلا تَدْعُ مِنْ مُدُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُ وَلا يَضُرُ اللهُ فإن " تعلَلْت " فإنك إذا من الطسالين . وإن تَمْسَسْكُ الله بضر "فلا كاشف "لهُ إلا مُعَو وإن مُنزِدُك يَخْيُو فلا زَّادً لِلْمَصْلِيهِ مُصِيبٍ مُ يه من يشاء من عباده و مُهوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ . . ١٠٤ – ١٠٧ ) . ٧ – وقال في صدد آيات الأنعام ١٦١ و١٦٣ ( إنهم زادوا عليها جملة ( دينا قياملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) وإن دليل الزيادة تغيير أساوب الجلة وإعرابها ) والكلام متهافت وفيه تنطح وقديم وغبى منه إلى النظم القرآني ، فالجملة منصوبة على التميين ، وهذا يعوفه طلاب المدارس الابتدئية وهي مثل ( وإن أمَّ وجهك للدين حنيفاً ) في آية يونس. ولم يقل عن هذه الآية ما قاله في صدد آية الأنعام ، وكان الذوق والحياء معاً يوجبان على الحوري أن يفكو على الأقل بأن الذين زادوا الجملة لابد من أن يجعلوا سبكها موافقاً للقواعد النحوية حتى تخفى الزيادة على الحوري وأمثاله . . . وبما استدل الحوري به على الزيادة المزعومة أنها متعادضة مع آية الأنعام (٩٠) التي تأمر النبي بالاقتداء بهدي الكتاب

وأهله ، وقلم شرحنا مدى هذه الآية في الفقوة (١٠) الرقم (٨) شرحاً يظهر فيه الحق ، وينسف هذا الزعم . ولقد كان الذين أمر الله النبي بالاقتداء بهم حسب تأويل الحوري هم إبراهيم والأنبياء من ذريته ، وقد حكت الاية (٨٠) من سورة الأنعام التي جاءت الاية (٨٠) في آخر سلسلتها قول إبراهيم (إلى وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) فليس من تعارض بين أمر الله للنبي بالاقتداء بهم ، وبين أمره له بأن يقول (إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين) وهذا النص جاء بعد النص السابق حيث يبدو كل التوافق والانسجام ، ويبدو زعم الحوري متمافتاً على مكية الاية (٨٨) فيكون المسلماً بمكيتها ، وما دام يقول : إن محداً مأموراً بالاقتداء بإبراهيم والأنبياء من ذربته ، فيازمه أن يعترف بأنه مأمور باتباع ملة إبراهيم الحنيفية منذ المعهد المكي ، ويكون أمر الله له في الآيتين ١٦١ و ١٦٣ مصدقاً لذلك وتكون الحبة قد لزمت الحوري ، وزهق باطله باعترافه . . .

الكذبَ لا يُفلُحُونَ . مِناعٌ قليلٌ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ . وَعَلَى النَّذِينَ آها درا حرامنا ما تصصنا علينك من قبل وما ظله نناهم والكرز كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظَلْمُونَ . "ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ للنَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهِالَة مُمَّ تَابُوا مِنْ يَعِنْد دَ لَكَ وَأَصْلَيَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ يَعِنْدُهَا لَغَفُورٌ \* رَحِيمٌ . إِنَّ إِبْرِاهِيمَ كَانَ أَتَّمَهُ ۖ قَا نِناً لِلهِ حَسْفًا وَلَمْ كُنُّ مِنَ الْمُشْمَرِ كَين تَشَاكُوا لأَنْعُمُهُ الْجَنَّبَاهُ وَمُدَاهُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْمَا تَحْسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةُ لَمِنَ الصَّالِينَ ثُمُّ أُونَصَّنَا إِلَيْكَ آ أن اتبيع ملَّة إيواهيم تحنيفاً وتما كان من المشركين .. النحل ١١٣ ـ ١٢٣ ) وهذا سياق سورة الأنعام التي تعطف آيات النحل عليــه ( 'قَلْ لا أَجِدَ فَهَا الْوَحَى َ إِلَيَّ 'مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطِيْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً أوْ دَمَا مَسْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنْزَيْرِ فَإِنَّهُ رَجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِفَيْدِ اللهِ بِهِ فَمَن اصْطُرُ عَيْدَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكُ غَفُورٌ ۚ رَحْمُ . وَعَلَى النَّذَينَ مَا دُوا خَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ْ طَفُّو وَمِنَ البَقَوِ وَالغَنَمِ حَرَّمُنا عَلَيْهِم مُسْحُومَهُمَا إِوْلا مَا تَحَلَّتُ "ظهُورُهُما أو الحَوَايا أو ما اخْتَلَط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنَّا اَلَا تَعْارِنُ .. و ١٤٥ و ١٤٦ ) وهكذا يظهر تهافت وكذب زءم الحوري بأن سياق آية النحل مدني بروحه ومعناه ، لأنه ماثل لسياق مكي لس للخوري تحفظ على مكته كل الماثلة .

إلى و الله في صدد آية الروم (٣٠): (إنها زائدة لأنها تقطيع السياق) وهو زعم جزافي متهافت وكاذب ، لأن السياق قبل الآية وبعدها في انسجام تام ، وقد أوردناه قبل بكامله في الرقم (٤) في الققرة السابقة ، والتمعن فيه يظهر مصداق ذلك للعاقل غير المغرض .

وزعم الحوري زيادة الآيات بماثل في مداه لزعمه بالنسبة للآيات الـتي أوردناها في الفقرة (٦) التي زعم أن بعضها مدسوس أو مقحم أو زائد ،

أو ملحق في أزمنة مختلفة ، ليفر بذلك من دمغ ما احتوته الآبات من ذكر لاختلاف أهل الكتاب وتعدد أحزابهم ، ومن إثبات لاستقلال شخصية الرسالة المحمدية القرآنية .

وقد ذهب عنه هذا كما ذهب عنه هناك مايعنيه القوآن وكونه وحياً من الله تعالى في يقين النبي وأصحابه الأولين، وما يستتبعه هذا من شدة حفظهم له كما أوحي به وبلغه رسول الله ، واستحالة أية زيادة أو تغيير أو إقحام عليه على ماشرحناه في الفقرات ٧ و ٨ و ٩ وهكذا يستمر الحوري على سوء أدبه ، وسوء نيته ، وسوء ذوقه ، وسوء أخلاقه ، وسوء دينه وعقيدته وما نبهنا عليه في ختام النبذة ( ١١ ) من تناقض الحرري ينسحب على محتوى هذه النبذة أيضاً ، فقتضى استناده إلى بعض الآيات وتثبيته لها ، وزعم أن الجل الأخوى مزيدة عليها أن يكون موقناً بوحي الله بها على نبيه ، ويستتبع هدذا وجوب اعتقاد عدم كذب النبي على الله ، وفي القرآن المدني على الأقل ايات فيها دعوة صريحة إلى ملة إبراهيم ، فيكون هذا أساسياً في الدعوة المحمدية ، فلزمه أن يسلم ويعترف به على كل حال .

ومن عجيب متناقضات الحوري ومضحكاتها أنه نسي كل ما قاله في الآبات التي وود فيها كلمة (حنيف) وقال في كتابه رقم (٢) إن محمداً ممج في مكة الحنيفية بالكتابية ، واستشهد على قوله بالآبات نفسها على اعتبار أنها مكية قائلًا : إن ذكر الحنيفية في جميع الآبات المكية بأتي مقروناً بالتوحيد الكتابي كأنه لا فرق بينها.

ونخن إذ نسجل هذا إنما نسجله لإبراز تخبط الخوري وتناقضه حسب مقامات كلامه ومزاهمه ، فيثبت مكية الآيات حينا يويد ، وينفيها بل ينفي قرآ نيتها حينا يويد ، ولكننا لم نغفل عما انطوى في كلامه هذا من نسبة المزج بين الحنيفية والتوحيد الكتابي إلى النبي في مكة من أنه إنما يفعل ذلك من تلقاء نفسه ، ودون وحي رباني تحقيقاً للخطة التي الحتطها

لدعوته ، وبكامة أخرى لم نغفل عن جموده لنبوة النبي ووحي الله إليه بالآيات ، وهذا مايكشف عن عدم جده ، ويتظاهر بتثبيت بعض الآيات دون بعض تظاهراً يوهم أنه بؤمن بوحي بعضها دون بعض على مانبهنا علمه في ختام النبذة ( ١١ ) .

#### - 1A -

ونستمر في شرح الدعوة النبوية إلى ملة إبراهيم الحنيفية في العهد المكي ، فنقول : إن هذه الدعوة كانت أصيلة كل الأصالة ، لأنها متصلة بحياة النبي عليه إنكار أنه كان عليها .

ولقد كان يحمد علي وآخرون من نبهاء العرب في مكة والمدينة والطائف قد استسخفوا ما عليه قومهم من عقائد وتقاليد شركية ووثنية ، فانسلخوا عنها ، واعتنق بعضهم اليهودية والنصرانية على أنها توحيديتات تدعوان إلى مكارم الأخلاق ، وتنهيان عن الفواحش والآثام ، وتستندان إلى كتب منزلة من الله على أنبيائه ، وأن فريقاً منهم دأى ما كان بين اليهود والنصارى من شقاق ونزاع وشكوك وتعدد أعزاب ومنداهب وانحراف ، فلم يووا أن يتهودوا أو يتنصروا ، ولقد كانت بيئتهم تتداول الم إبراهيم ، وكونه أبا العرب والكتابيين ، وكون ملته كانت نوحيدية حنيفية مبراة من الشرك والتعقيد الذين شابا اليهودية والنصوانية ، فالوا

إليها، وصاروا يتحنثون ويتحنفون، ويعبدون الله وحده على ملة إبراهيم أو ما ظنوه كذلك، وقد روت الروايات أسماء عدد منهم، ونعتقد أن محداً على كان منهم، لأنه كان يتحنث ويتحنف، ويمتكف في الحلوات منسلخاً عن تقاليد وعقائد قومه الشركية والوثنية والجاهلية، وكان منهم فيد بن عموو بن نفيل الذي كان يعيب قومه، ويفخر بأنه على دين إبراهيم والذي رويت له صيغة تعبدية حيث كان يسجد على راحته ويقول (لبيك حقاً حقاً. تعبداً ورقاً. عذت بما عاذ به إبرهيم. إنني المك عان راغم. مهما نجشمني فإني جاشم) وكان منهم أبو عامر الأومي الذي قابل النبي حين هاجر إلى المدينة، وسأله بماذا جئت يا محمد ؟ فأجابه: بالحنيفية، عبن هاجر إلى المدينة، وسأله بماذا جئت يا محمد ؟ فأجابه: بالحنيفية إبراهيم فقال له: إني عليها. وتفيد الرواية أن دعوة النبي إلى حنيفية إبراهيم كانت سابقة المهجرة.

وهناك حديثان رواهما الإمام أحد عن النبي على جاء في أحدهما:

﴿ بعثت بالحنفية السمحاء ﴾ وفي ثانيها ﴿ بعثت بالحنيفية ﴾ وجملة ﴿ بعثت ﴾
إنما تعني أن رسالته في أصلها قامت على الحنيفية ، وهذا هو مؤيد بآيات القرآن المكية التي أوردناها ، والتي تمحل الحوري فيها تمحلًا متهافتاً مع سوء الأدب والصفاقة .

ويظهر أن ذلك النفو الذي تعبد على ملة إبراهيم ، أو ما ظنه كذلك ، والذي لم ير أن يتهو د أو يتنصر كان مع مذهبه الحنيفي الإبراهيمي في شيء من الحيرة ، وهو ما نعتقد أن جملة (ووجدك ضالاً فهدى) في سورة للضحى عبرت عنه ، فاصطفى الله تعالى من بينهم محمداً على لما يعلمه من أخلاقه ومواهبه ، فبث فيه اليقين ، وأمره أن يهتف (قل إنني هداني ربي ألحل صراط مستقيم . ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قل إن صلاتي ونسكي وعمايي ومماتي لله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) وحمله مهمة الدعوة إليه وحده على ملة إبراهيم ،

وأموه أن يهتف ( "قل ْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَسُولُ اللهِ النَّبِكُمُمْ تجمعها اللّذي له مُملّك السَّمَوات والأراض لا إله إلا مُهرَ نجيي و بميتُ فَا مِنْوا بَاللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّبِيُّ الْأَكُمِّيُّ النَّذِي \*يؤ\*من \* باللهِ وكَالمَّانِه ر والسَّعِيْوِهِ الْعَلَيْكُمُ تَهِنَّدُونَ ) كما جاء في آية سورة الأعراف ١٥٨ التي كانت من السور المبكرة في النزول . مع التنبيه على أن هذه الآية لم تكن بدء الدعوة ، وإلها هي تسجيل لعموم الرسالة المحمدية ، وكان بدء الدعوة عقب نزول الوحي على النبي لأول مرة في غار حواء في آبات سورة المدثو ( يَا أَيُّهَا المُدَّاثِيُّو ُ ثَمَّ ۖ فَأَنْذِر ۚ وَدَبَّكَ ۖ فَكَبِّر ۚ وثبَّابِكَ ۗ "فطسَّهُوْ والرُّجْوَزُّ وَالْمُجُورُ ) لأن النبي رجع من حراء وهو يرجف رهبة ودهشة بما رأى وسمع في الغار ، فقال لأهله : دثروني دثروني . وحينا وقف أهل الكتاب في العهد المدني ومعظمهم من اليهود يناوارن النبي ، ويزعمون أن إبراهيم منهم ، وأنهم على ملته هتف القرآن بهم مندداً واضعاً الأمو في نصابه الحق ( يَا أَهْلُ الكِتَابِ لِمُ صَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِمَ وَمَا النُّولِيَتِ النُّورَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بِعَدِهِ أَقَلَا تَعْقَلُونَ . وَالْمُنْمُ تعولاء تعاجبهم فيما لكم به علم علم معاجلون فيم النس لكم بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلُمُ وَأَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ . مَا كَانَ إِبْرَاهِمُ يَهُودِياً وَلا أَنْصُرا نِما وَ لَكِن كَانَ تَحْنِفا مُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكُينَ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرِاهِمِ ۚ لِلَّذِينَ اتَّبْعَوْهُ وَهَذَا النَّيُّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا واللهُ وَلِي المُنْوُمِنِينَ . . ` ٦٥ - ٦٨ آل عموان ) .

ويتبادر لنا أن في تسجيل كون النبي أولى الناس بإبراهيم ومعه الذين. آمنوا به تسجيلًا بأنه هو الذي كان على ملته أكثر من غيره أصلًا واستمراراً.

## - 19 -

ولقد كان موقف أهل الكتاب في مكة من الدعوة الجديدة والنبي الجديد والكتاب الجديد إيجابياً كل الإيجابية ، لما دأوه من انسجام تام

بين أصول دينهم وهذا الجديد ، ثم من مطابقة لما عوفوه من بشائر كتبهم من صفات النبي الجليد ، ففوحوا به ، وشهدوا بصدقه ، وتلقوا الدعوة إليه على أنها شاملة لهم ، فاستجابوا إليها ، وآمنوا بالنبي والقوآن ، وغدوا تحت رايتها جبهة واحدة ، وحزبا واحدا ، وملة واحدة . وبكلمة ثانية صاروا من أتباعه ، يصلون بصلاته غير منقصلين عنه ، وغير محتفظين بدينهم القديم كما يتوهم الحوري أو يريد أن يوهمه ، ويلتزمون بما جاه به من شوعة جديدة ، فيها تعديلات كثيرة لشرعتهم السابقة ، ورفع لما كان عليهم فيها من إصر وأغلال ، لاسها أن هذا الجديد كان يؤمن بكتب الله وأنبيائه الأولين ، ويأمر أتباعه بذلك ، وبعلنه على مالا الناس الله وأنبيائه الأولين ، ويأمر أتباعه بذلك ، وبعلنه على مالا الناس وتحنن له أمنا بالذي أنتول إلينا وأنتول إليكم وإلهنا وإله كم واحد وتحنن له مسلمون ..) [التعرب والحد وتحدا الكتاب والحد والمنت ما بكا فوين . أولئك الدين اتتيناهم الكتاب والحد والمنتوا بها بكافوين . أولئك الذين هدى الله خيسهدا هم الكتاب والمنتوا بها بكافوين . أولئك الذين هدى الله خيسهدا هم المناس المنا

ثم أن يستشهد بهم على صدق ما جاء به وكونه من الله ، ويتحدى العوب بإيمانهم به وحسن شهادتهم وتصديقهم ، لأن العرب كانوا يعوفون أن عندهم كتباً من الله نزلت على أنبيائهم :

١ - 'قل أي شيء أكبّر شهادة 'قل الله تشهد" بيني وبينتكم وأوحي إلى همه القر آن لأنذر كم بيه ومن بلغ النغ التكمم لله الله أن منع الله آلهة أخرى 'قل لا أشهد 'قل إنها هو للتشهدون أن منع الله آلهة أنشر كون . الله آلها آلها الكيتاب يعم فون أبناء هم الكيتاب يعم فون أبناء هم . [ الأنعام : ١٩ و ٢٠] .

٢ - أَفَغَيْرَ اللهِ أَيْتَغَي حَكَماً وَمُعَوَ اللَّذِي أَنْوَلَ إِللَّكُمُ

الكيتاب مُفَصَّلًا وَالسَّذِينَ آتَينَنا هُمُ الكِيتَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُمَنَّوَالُ مَنْ وَالْكُ

٣- وَاللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الكِتَابَ يَغُو حَوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَخْزَابِ مَنْ مُينْكُورُ بَعْضَةً .. [ الرعد: ٣٦] .

إلى الله عند أن الله عند أن عن

ه - 'قل آمِنُوا بِهِ أَو لا تَوْمِنُوا إِنَّ النَّذِينَ أُوتُو العِلْمَ مِنْ قَبْدِهِ إِذَا مِنْ الْمَدُونَ آمِنُوا بِهِ أَو لا تَوْمِنُوا إِنَّ النَّذِينَ أُوتُو العِلْمَ مِنْ تَعْبُدُهِ إِذَا مُنْكُونَ مُسِحًانَ مُسِحًانَ مُسِحًانَ مَسِحًانَ مَسِحًانَ مَسِحًانَ مَسِحًانَ مَسِحًانَ مَسِحًانَ مَسِحًانَ مَسِحًانَ مَا كَانَ وَعَدُ وَبِنَا لمَقْعُولاً . وَيَخِرِهُونَ لِلأَذْقَانِ مَسِحُونَ وَبِينَا لمَقْعُولاً . وَيَخِرِهُونَ لِلأَذْقَانِ مَسِحُونَ وَيَرْيِدُهُمُ مُخْشُوعاً . [ الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩] .

٣ - 'قل ' أَرَّ أَيْتُمْ ' إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَسَهِدَ مَا عَنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ ' بِهِ وَسَهِدَ مَنْ تَبِنِي إِسْرائيلَ على مِثْلِيهِ وَالمَّنَ وَاسْتُنْكُنْبَرْ تُمْ ' إِنَّ اللهَ مَا عَدْ مِنْ اللهَ إِلَى اللهَ عَلَى مَثْلِيهِ وَالْمَا عَلَى اللهَ اللهُ الل

وني هذه الآيات تسجيل للموقف الإيجابي الذي انطوى فيه شهادة عيانية لأهل الكتاب بما تأكدوا منه من صدق أعلام النبوة الجديدة والكتاب الجديد .

وهناك آيات أخرى فيها هذا التسجيل أوردناها سابقاً ، ونوردهـــــا مرة أخرى فيا يلي :

ا - قال عذا في أصيب به من أشاء ورّ حتى وسعت كل شيء فسا كتبها للذين يتقون ويؤثرن الزاكاة والذين مم الدي الما تنه مؤ منون . الدّن يتبعون الرسول النبي الأمي الدي يجدرنه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجل يأمرهم بالمتعوف ويتنهاهم عن المنكر ومعل المم الطيبات ومجرم عليم عليم الحباث ومجرم عنهم إصرهم والأغلال اللي كانت عليم

وَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَارُوهُ وَ اَصَرَاوهُ وَاتَّبِّعُوا النُّورَ اللَّذِي النَّزِلَ مَعَهُ أُولَئكُ مُعْمُ المُفْلِحُونَ . [ الأعراف: ١٥٦ و ١٥٦] .

٧ - أَ فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِنَةً مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ مَنْ هِدَهُ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ تَالِمُهُ وَمِنْ عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ مِنْ مِنْ وَمَنْ بِهِ وَمَنْ تَجِيلُهِ كِتَابُ مُومى إمّاماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ مُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُونُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّادُ مُوعِدُهُ . [ هود: ١٧ ] .

٣ - وَ التَّعْلَمَ اللّذِينَ أَوْتُوا العِلْمَ أَنْسَهُ الْحَقَ مِنْ دَبِكَ عَيْوُ مِنْ دَبِكَ عَيْوُ مِنُوا بِهِ تَعْخَيْتَ لَهُ الْعَلْمُ وَإِنْ اللهَ لَمَادِي النَّذِينَ آمَنُوا إِلَى مِراطِ مُسْتَقِمٍ .. [ الحج: ٥٤] .

إلى الله المناهم الكيناب من تبله هم القول العليهم يَشَهُ كُورُون الله عليهم التيناهم الكيناب من تبله هم به يؤمينون وإذا يُتلى عليهم الله المناهم الكيناب من تبله من وبنا إنا كنا من قبله مسلمين الله المناه الحك موتين بنا صبروا وبدرون بالحسنة الله المناهم أينفيقون وإذا سمعوا اللغو أعوضوا السبنة وما دوقانهم أينفيقون وإذا سمعوا اللغو أعوضوا عنه وقالوا النا أعالنا ولكم أعالكم تعليم المراه عليكم لا تبنيني الجاهلين . [القصص: ١٥-٥٠].

اُولَمْ بَكُنْ لَهُمْ آبَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَيَاءً بَنِي إِسْرَائِيلَ ..
 الشعواء: ١٩٣] .

٣ - و كذاك أنز لنا إليك الكتاب فالذين آتينا هم الكتاب أو من به و من عجم من الكتاب أو من به و من عجم من الكتاب أو من به و من الكتاب الكافر و من الكتاب الكافر و من الكتاب ا

٧ - وَيْرِى اللَّذِينَ أَوْتُوا العِلْمَ اللَّذِي أَنْزُلَ إَلَيْكَ مِنْ وَبِكَ مُونَ وَبِكَ مُونَ وَبِكَ مُونَ الْحَيْدِ . . [ سبأ : ٢ ] .

وَإِذَا لَاحظنَا أَنَ النَّبِي ﷺ كَانَ فِي مَكَةً ضَعِفًا ، قَلِيلَ الْأَتْبَاعِ أَمَامُ مَنَاوِنْينَ أَشْدَاء أَقُوبًاء أَعْنِياء أَلَّبُوا الجُهُورِ الْأَكْبِرِ عَلَيْهِ بَمَا تَمْنُهُ آيَاتُ مَنَاوِنْينَ أَشْدَاء أَقُوبِاء زَّعْمَاء أَغْنِياء أَلَّبُوا الجُهُورِ الْأَكْبِرِ عَلَيْهِ بَمَا تَمْنُهُ آيَاتُ

سورة ساً هـذه ( وَالو ْ تَوَى إِذَ الطَّالِمُونَ مَو ْقُرْفُونَ عَنْدَ رَّجُم يَوْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ القَوْلَ يَقُولُ النَّذِينَ اسْتُضْعِغُوا لِلنَّذِينَ السَّتَكَبُّرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنْنَا مُؤْمِنِينَ . قالَ النَّذِينَ الْسَتَكُبُّرُوا للَّذِينَ اسْتُضْفَقُوا أَنْحُننُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الهُّدَى بَعْدَ إِذْ تَجَاءَكُمْ اللَّهِ اللَّه بَلُ كُنْتُمُ مُجُومِينَ . وقالَ النَّذِينَ اسْتُضَعَفُوا للَّذِينَ اسْتَكَنِّبُووْ بَلْ مَكُو اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُو وُنَنَا أَنْ تَنَكَّفُو َ بِاللَّهِ وَتَجْعَلَ عَلَى لَهُ أَنْدَاداً .. ٣١ ـ ٣٣) وآيات سورة الأحزاب هــنه ( يَوْمَ تُقَلُّبُ رُمْجِومُهُمْ فِي النَّادِ يَقُولُمُونَ يَالَيْقَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعَنَا سَادَتَنَا وَكُبِّرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلا . رَّبِّنا آنهم ضعفين من العداب والعنبهم لعنا كبيراً .. ٦٦ - ٦٨ ) واضطروا كثيرًا من أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة خشية أذاهم واضطهادهم ، وإرغامهم على الارتداد ، ولم يستطع هو أن يبقى إلا بجوار من عمه أبى طالب مسمد من زعامته لني هاشم ، ومن العصبة الجاهلية ، بل لقد فكو هو نفسه بالهجوة على ما تلهمه آبة سورة الإسراء هذه ( وَإِنْ كَادُّوا لِلْمَسْتَغَيْرْ وْلَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكُ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَشُونَ خَلَافَكَ إلا" قليلًا . . ٧٦ ) وحينًا مات عمه ، وفقد مجيره ، اضطر إلى الحروج إلى الطائف لعله يجدد فيها النصير والجير. ولما خاب أمله وترك الطائف، لم يستطع أن يدخل مكة ثانية إلابجوار من زعيم آخر، كما ذكرته الروايات المعتبرة وذكرناه قبل ، وبعبارة أخرى إذا لاحظنا أن الموقف الإيجابي من أهل الكتاب في مكة كان بريثاً من كل شبهة الضغط والإرغام كما مجلو المغرضين الحاقدين أن يقولوا بالنسبة لمن أسلم من الكتابيين ، يروَّت قوة الجد الذي اتسم به هذا المرقف ، ورأينا فيه رداً حاسماً قاطعاً على كل تخوص ومحاولة للنيل والتهوين بامم الكتاب والكتابيين ، ونسغاً لكل زعم بأن النبي كان في مكة منضمًا إليهم كواجد منهم واقعاً تحت تأثيرهم ، ومهتدياً بهديهم ،

ومتعلماً منهم ، وبياناً حاسماً بأن هذا الزعم عدوان صادخ على الحق والحقيقة ، وتشويه لها ، وجعود منكو لتلك الشهادات العيانية من أسلاف صالحين نبهاء بعد ما رأوا من صدق أعلام الرسول الجديد والكتاب الجديد المتزل عليه بحيث يكون في كل موقف مخالف لهذا الموقف قديماً كان أم متأخراً دمغ لصاحبه بأنه متعنت مكابر أمام الحق والحقيقة بدافع من الأنانية والموى والمارب والعصبية الجاهلية ، أو بتأثير من تغلب عليهم ذلك من رؤساء الدين والدنيا .

والآية ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو َ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا أَ مَمَالِنَا وَ الكُمْ الْمَالُكُمُ مَ اللَّمْ عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ) مِن آلِت سورة القصص مهمة جداً في هذا الباب حيث تقيد أن الأقوياء حينا علموا أو رأوا أن الكتابين صدقوا النبي والقرآن ، وآمنوا بهما ، وانضووا إلى الرابة الجديدة ، غضوا عليهم ووبخوه ، فلم يبالوا بهم ، وأصموا آدانهم عن لغوهم وجهلهم ، وقالوا ما حكته الآية .

كذلك آيات الإسراء ومجاصة جملة (سبحان ربنا إن كان وعدربنا. للفعولاً) مهمة في بابها أيضاً حيث تفيد أنهم رأوا من صدق أعلام الرسول النبي الأمي ما كانوا يقرؤونه في التوراة والإنجيل، فرأوا في رسالته تحقيقاً لوعد الله ...

#### - 4 -

والآيات تمثل مختلف أدواز التنؤيل في العهد المكي بحيث بمكن القول إن الكتابين أخذوا يقفون ذلك الموقف الإيجابي من الدعوة الجديدة منذ عهد مبكر ، ثم استمر ذلك منهم متواصلاً إلى آخر العهد المكي الذي تمثله آية سورة العنكبوت التي هي \_ أي السورة — آخر مانزل من القرآن في هذا العهد على مايرجع ، وتقوم عليه بعض القرائن في السورة نفسها التي فيها

<sup>(</sup>١) في هذه السورة هذه الآبات ( يا عبادي الذين آمنوا إن أرخي واسعة فإباي فاعدون . كل نفس فائقة الموت ثم إلينا ترجعون . والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين . الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ، وكأين من دائبة لاتحمل رزقها الله يرزقها ويؤاكم وهو السميع العلم ٥٠ - ٥٠ ) والآبات تلهم بقوة أن من أصحاب رسول لحلة من أظهر خوفا من المصير المجهول حيبًا أمروا بالهجرة إلى المدينة بعد أن تم الاتفاق على ذلك بين النبي وزعماء الأوس والحزرج ، فاقتضت حكة التنزيل تطمينهم وتشجيعهم بالآبات ، فأرض الله واسعة وعليهم أن يعبدوه وحده ، وكل نفس فائتة الموت أبنا كانت ، والله الذي يرزق الدواب التي يوخمل رزقها أولى أن يضمن لهم الرزق .

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد إلى الأبناء الذين ذكروا قبل الآية .

وتنحن له مسلمون .. ٤٦ ) هذا مع التنبيه على أنشا لم نطلع على رواية ما تذكر أنه كان في مكة كتابيون على دينهم حينا فتح النبي الله مكة حيث يمكن القول: إن من بقي منهم غير منضو للراية الجديدة قد انضوى إليها تدريجاً حتى لم يبق أحد منهم خارجاً عنها .

وقد يلحظ أن من الآيات ماليس فيه صراحة بإيان الكتابين بالقرآن والنبي مثل آيات الأنعام ٢٠ و ١٦٤ والرعد ٣٦ و ٣٠ و ١٩٠ والخبج ٤٥ والشعراء والنبي مثل آيات الأنعام ٢٠ و ١٩٤ والربي معرفتهم القوآن أو النبي كا يعرفون أبناءهم ، والثانية بتقرير علمهم أن القرآن منزل من الله بالحق ، والثائلة بتقرير فرحهم به ، والرابعة باشهادهم على صدق رسالة النبي ، والحامسة بشهادة وعلم أهل الكتاب بأنه الحق ، والسادسة بالتدليل على على صحة وحي القرآن بعلم علماء بني إسرائيل به ، والسابعة بتقرير كون أهل العلم يرون أن مائزل إلى الرسول هو حق ويهدي إلى صراط الله العزيز الحيد .

ويتبادر لذا أن حكمة التغزيل اقتضت ورودها بالأسلوب الذي وردت به ، لأن المقام مقام استشهاد واحتجاج وإضعام ونحد وإلزام المشركين ، وأن الله تعالى يعلم وهو يوحي بها أن الكتابين كانوا سيشهدون شهادة إيجاجة وعلنية بصدق دءوى النبي بالوحي القراني والرسالة المخطية وهذا يقتضي بالضرورة أن يكونوا قد آمنوا بها ، والآيات التي فيها خبر إيمان أهل العلم وأهل الكتاب بصراحة مثل آيات سور الأعراف وهود والإسواء والمقصص والعنكبوت والأحقاف يمكن أن تتكوين عنت هؤلاء أو يكون هؤلاء من عنتهم ، ويلحظ أن بعض هذه الايات قد جاءت بأسلوب التحدي مثل آيات سورة الإسواء ، وآيات سورة القصص ، وآية سورة الأحقاف ، مثل آيات سورة المحتاب والعلم قد

أعلنوا إيمانهم وبكؤا وخشعوا وقالوا: إن ماجاء به النبي هو تحقيق لمما وعد الله ، وربطوا بين ماجاء به وما جاء به أنبياؤهم من قبله .

#### - 11 -

وللخوري الحداد كقادته تمحلات في هذه الآيات التي تتضمن الموقف الإيجابي والإيماني الصريح والضمني لأهل الكتاب من الدعوة النبوية المحمدية للمصرفها عن دلالتها فواداً بما في ذلك له من همغ وإفحام ، حتى إنه لا يتورع عن قلب بعضها عن معناه السهل القريب ، وجعلها مؤيدة لهواه ومزاعمه مها ظهر من تعسف وتهافت في ذلك .

ولقد أوردنا في الفقرة - ١٠ - تمحلاته في صدد آيات الأنعام ٢٠ و ١١٤ والرعد ٣٦ و ٣٤ و وهود ١٧ و والإسراء ١٠٧ - ١٠٩ والشعراء ١٩٧ وسبأ ٦ والأحقاف ١٠ وفندناها ، وبينا ما هو الحق فيها الذي ينقض تمحلاته وهزائمة ، ويظهر فيها من شهادة لجيجابية قوية للكتابيين بعض من نبوة الوحي القرافي ماينطوي فيها بالبداهة من تقرير كونهم قد آمنوا بها وانضووا إلى داية الملة الجديدة الصحيحة المضححة ، فنكتفي بهذه الإشارة دون الإعدادة ، ونوصي القارىء بإعادة قراءة ذلك حتى قنجلي أمامه الصورة الصادقة موة أخرى لمناسبتها ، ونورد ماقاله في صدد الايات الأخرى ونعلق عليه فيا يلى :

ا – قال في صدد آيات القصص ٥١ – ٥٥ ( إنها تفيد إيمانهم بالكتاب قبل النبي وليس فيها ما يفيد أنهم أحدثوا إيماناً جديداً ) وقال في موضع آخر: ( إن الآيات مقحمة على السياق ) . وهناك رواية تذكر أن الآيات مدنية ، فالظاهر أن الحوري استغل هذه الرواية ليقول بالإقحام . وفي قول الحوري الأول إنكار للحق ومكابرة غبية فيه ، لأن الضائر في ( به ) و ( يتلى عليهم ) و ( من قبله ) و ( إنه الحق من ربنا ) عائد إلى القرآن قطعاً على ما يفيده السياق بصراحة .

فالسياق يذكر موقف المشركين الجمودي من القرآن كما ترى فيه : ( وَ لُو اللهُ أَن الصِّيبَهُمْ المصيبَة " عِنا قد مَّت البديمِ " فَيَقُولُوا رَبُّنا الوالا أرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً الْمُنْتَبِّعِ آبِاتِكَ وَانْكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ . وَلَمُوا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِينَا وَالنُّوا لَوْلًا أَثُونِيَ مِثْلَ مَا أَثُونِيَ مُوسى أَوْلُمْ بَكُفُرُوا بِمَا أُولِيَّ مُوسى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحُوان تظاهرا وقالوا إنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ . 'قَلْ فَا تُوا بِكِتَابِ مِنْ عَنْد الله مُو أُهدى مِنهُما أَتَّبِعَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينٍ . وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ أَفَاعَلُمُ انبًا يَتَّسِعُونَ أَهُواءُهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنُ انبَّعَ هَواهُ بِغَيْسِ مُدَّى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي اللَّوْمُ الطَّالِدِينَ . وَلَقَدُّ وْصَلْنَا لَهُمْ الْقُولُ لَعَلَيْهُمْ يَتَذَكُّو وُنَ ١٧-٥١ ) فعلا يمكن أن يكون ضمائر (به ) و ( مِنْ تَقِبْلُهِ ) و ( إِنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّنَا ) في آبات (اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابِ مِنْ فَبِلَّهِ مُمْ بِيهِ أَيُو مُنُونَ . وَإِذَا مُتلَى عَلَيْهِم ۚ قَالِمُوا آمَنًا بِ إِنَّه ُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن ۗ تَقِبُلُهِ مُسْلَمِينَ } وآية ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعُو ضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أعْمَالُنَا وَالكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَعْمِ الْجَاهِلِينَ )عائدة إلى القرآن وفيها قرينة فكاد تكون قطعية علىمكية الآبات حيث تفيد أنالكفار عاتبوا أهل الكتاب على إيمانهم ، أو غضبوا عليهم ، ووبخوهم ، وربما هددوهم فأجابوهم بالجواب القوي الرائع غير مبالين بهم . وهذا إنما يكون من الصور المكية لا المدنية ، لأن النبي والمسلمين كانوا في مكة ضعفاء تجاه كثرة كبرى جاحدة وقوية . وكانوا في المدينة على عكس ذلك تماماً ، وكان الكتابيون في مكة أقلية ضيَّلة ، ومعظمها من الأرقاء والصناع في حين كان أهل الكتاب في المدينة وبكلمة أخرى بنو إسرائيل لأنهم هم الذين كانوا في المدينة من أهل الكتاب كتلة كبيرة غنية مسلحة محصنة على ما تفيده آبات

القرآن والروايات الوثيقة الموضحة (١) وفي الآية بالإضافة إلى دلالتها على مكية الآيات دليل آخر على إيمان أهل الكتاب بالمنبي والقرآن ، ولقد ذكر السياق موقف الكفار الجعودي ، فصار مناسباً جداً ذكر موقف أهل الكتاب الإيماني

٧ ــ وبما قاله الحوري في صدد آتبات الأعراف ( ١٥٧ و ١٥٨ ) ( إنها دَخُيةٍ ﴾ وهذا تعبير موادف لقوله مقحمة عن بعض الآيات ، ومزيدة أو مدسوسة ،عن بعض آخر ، كبرت كلمة تخرج من فيه . وقد علل قوله ( لأن في الآيات تشريعاً وليس في العهد المسكي تشريع ، وفيها دعوة إلى الكتابين ، وليس في القرآن المكي دعوة لهم ، لأنهم أمة واجدة مع النبي في مكة ، والسياق هو في صدد اليهود ، وذكر الإنجيل في الآية مقحم . والنبي المكتوب في التوراة بعد موسى هو من الإسرائيلين وليس من الأمين ، والنبي المكتوب في الإنجيل بعد المسيح ليس نبياً ، بل هو الروح القدس الفارقليط) وكل هذه الأقوال متهافت وجزاف ، فليس في الآيات تشريع بالمعنى التقنيني كالتشريع المدني ، وإنما فيها بيان مهمة الرسول النبي الأمي ( يَامُوهُمْ بِالمَعُورُوفِ وَيَشْهَاهُمْ عَنِ المُنْكُو وَمُجِلُ كُمُمُّ الطُّيِّبَاتِ وَ يُجَرُّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصْ هُمْ وَالْأَغْلَالَ السِّني كَانَسَتُ عَلَسَيْهِمُ ) وفي السورة نفسها آيات لا يعستوض الحوري على مكيتها ، ولا يزعم أنها مقحمة فيها ما في هـذه الآبات بل وبأسلوب تشريعي ما : ( كُول مَن حوام وَينَهُ اللهِ النِّي أَنْحُوج لِعباده والطُّيَّبات منَ الرَّوْقُ فَلْ هِي لِلَّغْينَ آمَنُوا فِي الْحِبَّاةِ اللَّأَنْيَا تَخَالِصُهُ يَوْمُ القيامة كذلك 'نفصل الآيات لِقَوم يعلمون . 'قل إنها حوم رَبِّي القَواحِشُ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْو

<sup>(</sup>١) في سورة الحشر مثلًا عذه الآية ( هو الذي أخرج الذي كلووا من أهل الكتاب من ديارم لأول الحشو ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله ...

الحقِّ وَأَن 'نَشْر كُوا بِه مَا كُمْ يُنَوْلُ بِه سُلُطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا على الله تما لا تعلَّمُونَ ٣٢ و ٣٣ ) وهـذه آنة أخرى في السورة من هذا الباب ( مُخذ العَفْو وَأَمُو بالعُون وَأَعُوضُ عَن الجَاهِلينَ ١٩٩ ) وهذا فضلًا عن آيات كثيرة في سور مكية أخرى فيها مثل ذلك مثل آية الأنعام هذه ( 'قل لا أجد فها أ وحي إلى معوماً على طاعم يَطْعَمُهُ ۚ إِلا ۚ أَن ۚ يَكُونَ مَيْتَةً ۚ أَو ۚ دَمَا مَسْفُوحًا أَو ۚ لَحْمَ خَنْوَيرِ تَفَانَهُ وَجُسُ أَوْ فَسُلَمًا أَحْلُ لَغَيْدُ اللهِ بِهِ فَمَنِ اصْطَدُ غَيْدً بَاغِي وَ لَا عَادِ ۚ فَإِنَّ ۚ رَبِّكَ غَفُورٌ ۗ رَحِم مِ ١٤٥ ) وهذه ( 'قَلْ تَعالَمُ ' أَثَلُ أَ مَا حَرِيَّمَ وَتُكُمُّ عَلَيْكُمُ أَلا " تَشْر كُوا بِهِ شَيْمًا وَبِا لوالِد أَنِي إُحسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَ كُمْ مِنْ إِمْلاق ِ نَحْنُ نَرَزْ فَكُمْ وَإِيلَهُمْ وَلا تَقُرُبُوا الفَواحشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا يَطِنُ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَوَّمَ أَنَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلَّكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَالْكُمْ تعقلُون . و لا تقو بو مال السّيم إلا بالنّي مي أحسن حسّى يَبِنُكُعُ أَسُدُهُ وَأُونُوا الْحَيْلُ وَالمِيزُ ان بِالْقِسْطِ لَا الْكَلَّفُ تَفْسًا إِلَّا وُسُعَمًا وَإِذَا 'قَلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلُو كَانَ ذَا غُوْبِي وَبِعَهُدِ اللهِ أُونْنُوا ذَلَكُمْ وصَّاكُمْ به تعلُّكُمْ تَذَكُّرُونَ .. ١٥٢ و ١٥٢). يقول الحوري : إن في آية الأعراف تشريعاً ، وليس في العهد المكي تشريع غبي عجيب وهو يقرأ في القرآن المكي هذه الآيات وأمثلها ، وليس صحيحاً أنه ليس في القرآن دعوة إلى أهل الكتاب ، فالدعوة فيه شاملة لهم والناس جمعاً.

وهذا نص مكي لا اعتراض له عليه ، ولا يمكن إنكاد شموله لأهل الكتاب ( تَالَّهُ لَقَدُ أُرسَلْنَا إِلَى أَمْمَ فَبْلِكُ فَوْرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْحَنَابِ ( تَالَّهُ لَقَدُ أُرسَلْنَا إِلَى أَمْمَ عَذَابُ أَلَمٍ . وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ أَعْمَ الْمُ الدُومُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمٍ . وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْحَيَابُ أَلِمٍ . وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْحَيَابُ إِلّا لِنَبْيَتِنَ لَهُمُ النَّذِي احْتَلَقُوا فِيهِ وَهُدَى وَوَهُمَ عَنَابُ الرَّالِي النَّبِيِّنَ لَهُمُ النَّذِي احْتَلَقُوا فِيهٍ وَهُدَى وَوَدَ عَنَا اللَّهُ النَّذِي احْتَلَقُوا فِيهِ وَهُدَى وَوَدَ عَنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

لِقُوْمٍ مُؤْمِنُونَ .. ٦٣ و ٩٤ النحل) بل إن شموله لأهل الكتاب قوي ، لأن الله يقول : إنه أنزل عليه الكتاب ليبين لهم الذي اختلفوا فيه ، والاختلاف كان في تأويل الكتب السابقة

وآية الأعراف ١٥٨ تأمر النبي بأن يقول: إنه رسول الله الناس جيعهم، ويدخل فيهم أهل الكتاب بطبيعة الحال ولقد فهمها أهل الكتاب في مكة على أنها دعوة إليهم مثل غيرهم، واستجابوا وآمنوا على ما تذكره الآبات بصراحة تفقاً عين المكابر.

وقول الحوري: إن السلسة في أحداث بني إسرائيل ، فتكون آبات الأعراف ١٥٧ و ١٥٨ مقحمة على السياق ، ويكون ذكو الإنجيل بخاصة مقحماً لا يؤخذ به ، ففي القرآن استطوادات كثيرة مثل الاستطراد الذي تضمنته الآيتان ، وهو متناسب جداً مع السياق وفي مثابة بدل يباني آخر المذين سيكتب الله لهم رحمته بما جاء في الآية التي قبله : ( وَرَحْمَتِي وَسِعَت مُلُ سَيْء فسَاكنتُهُما لِللّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاة وَاللّذِينَ مَنْ وَاللّذِينَ اللّهِ التَّيْنَ اللّهِ الذِي اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَاق وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

والأسفار والأناجيل المتداولة ليست حجة على عدم ذكر صفات النبي التوراة والإنجيل ، فالتوراة والإنجيل الإلهيان اللذان هما المقصودان في آية الأعراف (١٥٧) ليسا موجودين ، وفي الأسفار والأناجيل المتداولة كثير من النواقص والنقائض والثغرات ، والآية كانت تتلى علناً ، ولا يكن أن يكون ذلك إلا لأن ما فيها صحيح كل الصحة ، يجده اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل الأصليين اللذين كانا موجودين في ذلك الوقت بأيديم ، ويذكرون ذلك لغيرهم ، ويتداوله هذا الغير عنهم ، وحتى لوكانت الآية مدنية فإن هذا القول وارد بتهامه أيضاً وإيان الذين الذين

استطاعوا أن يتغلموا على أنانياتهم وعقدهم بالقوآن والنسي في مكة أولاً وفي المدينة بعد ذلك دليل لا يدحض على ذلك وفي بعض الآبات التي تذكر هذا الإيمان قد ورد انه كان منهم ، لأنهم سمعوا من القرآن ماعرفوا أنه الحتى ، وهذا بقطع النظو عما يستنبطه علماء المسلمين من أسفار العهــد القديم والأناجل المتداولة من بشارات بالنبي محمد مِثَالِثُهِ وصفاته . وقد ذكر الإمام محمد رشدرضا مثلًا ثمانية عشر الشارة ، وأورد النصوص المستنبطة منها في سياق تفسير الآيات في الجزء الناسع من تفسيره ، وفي كتاب و هداية الحياري في أجوبة الهود والنصاري ، للإمام ابن القبم استنباطات عديدة من نصوص الأسفار والأناجيل أيضاً ، وقد اكتفينا بالإشارة إليها دون سردها تفادياً من التطويل، ولا سبا اننا نعتبر النص القرآني الذي كان يتلى علناً وإيمان أهل الكتاب بنبوة النبي والقرآن في مكة بما سجله القرآن المكي دليلًا حاسمًا وقاطعًا. وفي إحدى الآبات المدنية حكاية عين لسان عيسى عليه السلام بأنه مبشر برسول من بعده اسمه أحمد ، وهذه الآية كانت كذلك تتلي علناً . وفي هذا دليل حامم وقطعي آخر ، بل هناك أدلة أخرى في القران المدني ، منها هذه الآية في سورة البقــــوة ﴿ وَكُمَّا جَاءً مُمْ كُتَابٌ مِنْ عَنْدِ اللهِ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَيَّمُ ۗ وَكَانُوا ـ منْ ۚ تَقَبْلُ ۚ يَسْتَفَتْحُونَ عَلَى النَّذِينَ كَفَرَ وَا ۖ فَلَمَنَّا تَجَاءُ هُمْ مَا عَوْفُوا كَفَرَ وَا بِـه ۚ فَلَعْنَةٌ ۚ الله عَلَى الكَافِرِينَ ٨٩ ) والآية في حق البهود، وتفيد على ضوء الروايات الموضحة المروبة أن البهود كانوا يعوفون أنبه سيبعث ني من العرب ينزل عليه كتاب عربي ، وكانوا يقولون للعرب: إنهم سيكونون وإياه حزباً واحداً . وعلى كل حال فالآنة صرمحة أن البهود كانوا يعرفون أن مبعث النبي العربي ونزول كتاب علمه حق ، ولا بد من أن تكون هذه المعرفة مستندة إلى ما كان في أيديهم من كتب ، ومنها آية سورة البقرة هذه ( وَكُنَّا تَجَاءَ هُمْ تُرَسُولُ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ أَنْبَذَ وَرِيقٌ مِنَ اللَّذِينَ أَثُوتُوا الكِتابَ كَتَابَ اللهِ مُصَدِّقٌ إِنَّا اللهِ مَعْلَمُونَ ١٠١) وجملة (نبذ فريق من الذين أوقوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم) تعني في ما هو المتبادر أنهم أنكروا ما كان في أيديهم من كتب فيها صفات هذا الرسول.

ولعل في هذر الآيات تأييد لذلك:

َ ٧ - إِنَّ اللَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا أَنْوَلَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتَرُ وَنَ 
هِهِ تَخْذَا قَلْمِلًا أُولِئُكُ مَا يَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّالَ وَلا 
يُكَلَّمُهُمُ اللهُ تَوْمَ القيامَة وَلا يُوَكَّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِمٍ .
[ البقرة: ١٧٤] .

وقد تغيد الآيات أن اليهود والآيات هي من سلسلة في حقيم النكروا في سياق جمودهم لنبوة النبي ومناوأتهم لها وجود صفات النبي في كتبهم بعد أن بشروا به ، فاستحقوا هذه اللعنة وأن منهم من ندم وتاب واعترف فاستثنتهم الآية ١٦٠ ، ولا يصع أن يكون محل شك في أن هذه الصور كانت من الصور الواقعة العيانية ، وكانت بطبيعة الحال تعبر عن معرفة النبي السابقة لبعثته .

ونعتقد أن جملة (سُبْحانُ وَبُنا إِنْ كَانَ وَعَدُ وَبُنا لَمَعُولًا)
في آبات الإسراء التي تحكي مشهداً إيمانياً واتعاً لأهل العلم ( محلُ آمِنُوا
ربه أو لا تُوْمِنُوا إِنَّ السَّذِينَ أُوتُو العيلم مِنْ قَبْلِهِ إِذَا بُتْلَى عَلَيْسِمْ
مَنْ وَبُلُهِ إِذَا بُتْلَى عَلَيْسِمْ
مَنْ وَبُلُهِ إِذَا بُتْلَى عَلَيْسِمْ
مَنْ وَبُلُهِ إِذَا بُتْلَى عَلَيْسِمْ
وَبُنا لِلْذَقَانِ سُجِّداً. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ وَبُنّا إِنْ كَانَ وَعَنْهُ وَبُنا لِمَنْ مُنْ الله صَفات الرسول وَبُنا لمَنْ عَلَولًا ) تعني أنهم وأوا في عمد مِنْ ورسالته صفات الرسول

النبي الأمي الذي وعد الله بإرساله ، فقالوا : إن الله قد وفي بما وعد . ولقد آمن بالنبي والقرآن علماء من اليهود وقسيسون ورهبان من النصارى في العهد المدني أيضاً ، وفي قصة هؤلاء الآخرين نزلت آيات سورة المائدة هذه ( وَالتَّجِدَنُ أَقْنُو بَهُمُ مُودَّةً للَّذِينَ آمَنُوا النَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تصادى وذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْوَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعِيْنِهِمْ تَفيضُ مِنَ اللهُ مُع يُمَّا عَوَفُوا مِنَ الحَيِّقِ يَعُولُونَ وَبُنَا آمَنَا ۖ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا تَجَاءَنَا مِنَ الْحَتَّ وَنَطَمُّعُ أَن يُدْ هُلَنَا دَبُّنَا مُعَ القَوْمِ الصَّالِحِينَ ۖ فَأَثَا بَهُمُ اللَّهُ مِمَا قَالَوا تَجِنَّاتِ تَجُوي مِنْ تَحْتُهَا الْأَنَّهَارُ خَالَدِينَ فِيهِمَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْحُسِنِينَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَيْكُ أَصْحَابُ الجَمِيمُ ٢٨-٨٦) ولا يجوز لأحد أن يشك إن كان به مسكة من عقل وحياء أن همذا الذي سجله القوآن هو مشهد واقعي عياني ، وفيه صراحة أن القسيسين والرهبان قد رأوا وسمعوا ما عوفوا أنه الحق فآمنوا ، ولا يجوز لأحيد أن يشك إن كان به مسكة من عقل وحياء أنهم سمعوا ورأوا مصداقاً لما كانوا مجدونه من صفات دسول الله النبي الأمي في الإنجبل وغير. مما في أيديهم من كتب.

وللخوري الحداد مواقف من هذه الآيات فيها تمحل وتهافت ، فمن جهته حاول نفي إيمان القسيسين والرهبان ، فقال ( إن جملة الذين قالوا إنا نصارى) تفيد أنهم بقوا على نصرانيتهم ، وإن مدح القران لهم هو على حالتهم هذه ، لأنهم لا يستكبرون ) وقال في مناسبة آخرى : ( إن الايات نزات في وفد حبشي كل ما كان منه حينا سمع القرآن أنه بكى خشوعاً ) . وقد عظم على الحوري هذا المشهد الإيماني الرائع اللصافي من قسيسين ورهبان فعمد إلى هذا المشهد الإيماني الرائع النص الذي يذكر صراحة قولهم إلى هذا المتمحل المضحك ، وهمي عن النص الذي يذكر صراحة قولهم

(رَبِنَا امَنَا قَاكُتُبِنَا مَعَ الشَّهِدِينِ) حَينا سَمَعُوا اللهِ آن ، وعوفوا أنه الحق ، وفاضت عبونهم بالدمـع وقالوا ( وما لنا لا "نؤ من" بالله وما أجاء أنا مِن النحق ) وأصبعوا بطبيعة الحال من أتباع محمد والحقية والنجاة كان للخوري وأمثاله ضمير حي ، ورغبة في الحق والصدق والحقيقة والنجاة الكانوا بدلاً من التمحل والماحكة الغبيه تأثروا بقوة وروعة المشهد الإعاني العباني ، وأدعنوا ، وقت بذلك الوحدة الدينية التي استهدفها الله ( يُويدُ ون أن يُسِم "نورة أن يُسم "نورة وكو" كرة الكافيوون "هو الديني لوسل رَسُولَهُ بِالمُدى وَدِينِ الحَيْقُ لِبُطْهُ وَلَو كُوهَ المُشْرِكُونَ ) .

وليس إيراد الايات المدنية التي فيها تسخيل لإيان أهل الكتباب في العبد المدني من مواضيع ومنهج النبذة لذاتها . وإيرادنا آيات المائدة هو لإبراز ما سجلته من اعتراف القسيسين والرهبان بأنهم سمعوا ماعوفوا أنه الحتى ، ولإبراز كون هذه المعرفة سابقة العبد المدني ، وامتداداً لما قبل البعثة المحدية ، ومصداقاً لحقيقة كون القسيسين والرهبان مجدون صفات البعثة المحدية ، ومحداقاً لحقيقة كون القسيسين والرهبان مجدون صفات رسول الله الصريحة فيا في أيديهم هن كتب . وهذا ما يفيده تسجيل إيمان الراسخين في العلم من البهود ، وإيمان الذين آمنوا بالقرآن والنبي من أهل الكتاب عامة في العبد المدني ، وهذا ما مجعلنا نوردها أيضاً كما يلي :

٧ - لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بومنون عما النول المنافق وما النول من عبلك والمعمين العسلام

وَالْمُؤْقُونَ الزُّكَاةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوْتَهِمْ أَجُراً عَظَيماً . [النساء: ١٦٣] .

وهناك آبات أخرى يكن أن تضاف إلى هذه الآبات وإن لم يكن فيها الصراحة التي في هذه الآيات ، منها آية البقرة هذه ( النَّذِينَ آتَينَاهُمُ ا الكناب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلاوته أوائلكَ أَبُو منون به ومن يَكْفُو بِهِ ۚ فَأُولَٰنُكُ ۚ هُمُ الْحَامِرُونَ . . ١٣١) وقد جاءت هذه الآية عقب هذه الآبة (وَ لَنْ تَوْضَى عَنْكُ البَّهُودُ وَلَا الشَّصَارِي حَنَّى تَتَبْعِ مَلْنَهُمْ لقل إن مدى الله مو الهدى والثن السَّعنت أهواه هم بعد الله ي جُأُوكَ مِنَ العِلْمِ مَا لَكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِي ۗ وَلَا نَصِيرِ ١٢٠ ) ﴿ حيث يتبادر لنا أن الضمير في و به ، عامَّد إلى العلم الذي جاء للنبي عليه ، ويكون الثناء في الآية على الذين عرفوا أنه الحق من كتبهم ألتي يناونها حق تلارتها فآمنوا به ، ومنها آیات سورة آل عمران هذه ( کیسُوا سَوالا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أُمَّةً ۚ وَاعْمَةً ۗ يَشْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّهْلِ وَمُمْ ۗ يَسْعُمُدُونَ . ثُيُوْمُنُونَ بَاللَّهُ وَالسَّوْمُ الْآخُو وَيَأْمُرُونَ بَالْمَعُرُوفَ وَيِنْهُونَ عَنِ المُنْكِرَ وَيُسادِعُونَ فِي الْحَيْواتِ وَأُولَنْكَ مَنَ الصَّالِحِينَ . وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْوٍ فَلَنَىٰ أَبِكُفُورُوهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ ۗ بِالْمُتَّةِينَ . . ١١٣ ـ ١١٥ ﴾ . وقد جاء قبلها هذه الآيات (كُنْتُمْ خَيْرَ أَمُمَّ الْخُوجِتُ لِلنَّاسِ تَامُورُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَنَ عَنِ المُنْكُورِ وَتُؤْمِنُونَ لِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الكِيَّابِ كَانَ خَيْرًا كَامُمْ مِنْهُمُ المُوْ مِنْونَ وَأَكْشَرُهُمُ الفَّاسِقُونَ . أَنْ يَضُرُ وَكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ مُقَاتِلُو كُمْ أَبُولُو كُمْ الأَدْبَالَ "مُمَّ لا أَيْنَصَرُونَ . تَصْرِبَت عَلَيْهِمُ الذُّالَةُ أَيْنَ مَا التَّقَفُوا إِلَّا مِحْبَلِي مِنْ اللَّهِ وَحَبِّل مِنَ النَّـاسِ وباؤرُوا بِغَضَب مِنَ اللهِ وَصُربَت عَلَيْهِم المُسْكَنَّة وَلَكَ بِأَنْهُمُ كَانُوا بِكَفُورُونَ بِآبَاتِ اللهِ وَيَقَتَّلُونَ الْأَنْفِياءَ بِغَيْرِ حَتَى ۖ وَلِكَ ا مِا عَصَوْ وَكَانُوا يَعَنَّدُونَ .. ١١٠ – ١١٣) حيث يمكن أَن يكون. هُولاء المستثنون هم الذين قالت عنهم الآية (١١٠) ( منهم المؤمنون ) .

فهذه الايات جميعها دليل قاطع على أن إيمان أهل الكتاب بالرسالة المحمدية والقرآن وانضواءهم تحت رايتها قد استمر بعد المجرة إلى المدينة أيضاً بقطع النظر عن ضيق دائرة ذلك بالنسة لتبي إسرائيل على ما سوف يأتي شرحه بعد ، فيكون التمحل في إيمان فريق منهم في حكة ، ثم في المدنية مكابرة صارخة في الحق والحقيقة عليها الهوى والحقد والعقد التقسية والمآرب الذاتية .

وقول الحوري: إن محداً وأهل الكتاب كانوا أمة واحدة في مكة ، وإنه ليس في القرآن المي دعوة لهم متهافت أيضاً ، فجملة (أمة واحدة ) جاءت في آيتي سورتي الأنبياء والمؤمنون (٩٢ و ٥٢) بعد ذكر الأنبياء المتنبيه على أن طريق أنبياء الله واحدة ، وقد جاء بعد الآيتين آيتان تذكر تقطع أمر أتباع الأنبياء بعدهم أحزاباً وقيراً ، فالجلة والحالة هذه تصدق على النبي محمد وحده فقط ، فهو أمة واحدة مع الأنبياء ، ولا يحسن أن يصدق عليه وعلى أتباع الأنبياء بعنى أنه كان وإياهم على حالة واحدة ، وقد جاء لهدايتهم وإزالة انحوافهم واختلافهم ، ولا يكون من شأنها أن تغطي على شخصة الرسالة المحمدية القوآنية المستقلة على ما شرحناه في النبذة (١٠) رقم ١٨ . وأهل الكتاب كانوا مدعووين بالمدعوة المحمدية في النبذة نصوص مكية كثيرة ، وقد فهموا أنهم هدعوون والمدعوة المحمدية في ما شرحناه أن ما شرحناه آنها أن من شأنها أن ما شرحناه آنها أن من شأنها أن من شأنه

ب \_ وما قاله الحوري في صدد آية العنكبوت ٤٧ ( إن خمير د به ١ عائد إلى الكتاب مطلقاً وليس فيها والحالة هذه تقرير بكون الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالقرآن ) وهذا متهافت وتحريف الكلام من موضعه ٤ فموضوع الكلام هو القرآن الكتاب الموحى به إلى النبي محمد عليها

( و كذ لك أنز لنا إليك الحكتاب ) ولا يكن أن تعني الكلمة إلا القوآن فكون ضمير ( به ) واجعاً إليه قطعاً ، والاية التي سبقتها دليل آخر ( اتل ما أوحي إليك من المكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكس . وي ) ولقد جاء بعد هذه الآية هذه الآية ( و لا مجاد لوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الدين ظلموا منهم ) فقال الحوري التدليل على زعمه : ( كيف يكونون قد آمنوا بالقرآن وهم يجادلون فيه ) . وليس هذا دليلا وليس من شأنه أن يكن أن يكون فريق آمن ، وفويق جادل كا يكن أن يكون النهي هو بالنسبة لحالة ينكن أن تقع وخطة بسار عليها .

تانيا:

# زعم الانقلاب الشامل للنبي وللطليق وأساليب في العهد المدني - ١ -

من مزاعم الحودي الحداد (أن انقلاباً شاملاً كاملاً طواً على النبي ودعوته بعد الهجرة إلى المدينة بسبب تدخل السياسة في الدين حيث انقلب الداعية إلى رجل دولة وحوب ، وانقلبت طريقة الدعوة من الحصحة والموعظة الحسنة وترك من لم يؤمن وشأنه إلى قتال المشركين حتى يؤمنوا والكتابيين حتى يخضعوا ، ويعطوا الجزية ، وتخلى عن الدعوة الكتابية إلى دعوة قومية عربية بسلطان سياسي وحوبي ، وإلى ملة وسط لايهودية والنصرانية ولا نصرانية ، بل حنيفية إبراهيمية ، وصاد يحمل على اليهودية والنصرانية واليهود والتصارى الذين كان منضماً إليهم وكواحد منهم . وكان الدين قد وحمده معهم ، ففرقهم السياسة عن بعضهم ) ومن عجيب أمر المغرضين الحاقدين على الإسلام ونبيه وقرآنه أن هذه الأقوال تقال من عشرات الحاقدين على الإسلام ونبيه وقرآنه أن هذه الأقوال تقال من عشرات الحاقدين ، ويرد عليها المسلمون ردوداً مفحمة من القرآن والسنة والوقائع الميقينية المؤيدة بالواقع المستمو منذ عشرات القرون إلى الآن ، والتي فهما اليقينية المؤيدة بالواقع المستمو منذ عشرات القرون إلى الآن ، والتي فهما

كثيرون من علماء الغوب على وجهها الصحيح فكتبوا كنباً عديدة فها تقوير الحق والحقيقة ، ومع ذلك فإنهم يظلون يكورونها بلاكال ولا ملل ولا خجل ، لأنها وأس ما لهم الذي يتشبثون به للاجتفاظ بناصبهم ومنافعهم ، وإبقاء أبناء ملتهم بقرة مجلونها ، ومطية يركبونها ، مع ما في ذلك من إبقاء الملل الكتابية متفوقة يناوىء بعضها بعضا ، ويمكر بعضها ببعض وكيد بعضها لبعض ، ويقاتل بعضها بعضا رغم اتحادها في المصدر والمبادىء والمثل العليا متجاهلين أن الرسالة المحمدية القرائية التي تحترم جميع كتب الله وأنبيائه قد هدفت فها هدفت إليه إلى توحيد الملل الكتابية ، وتصديق قول الله ( إن هذه أمن كم أمنة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) لتجكوبن جبهة قوية تحمل مشعل الهداية الإلهية موحدة الأسس والأهداف ومنازعات ، مندبون جميعاً في أخوة شاملة قوية متراصة ليكونوا القدوة ومنازعات ، مندبون جميعاً في أخوة شاملة قوية متراصة ليكونوا القدوة ما أمامهم من عقائد سخيفة واهية لايمكن أن يكون لها قدرة على المقاومة والتحدى .

وبالنسبة للعهد المسكي نعتقد أن ما تقدم من ردود وتوضيحات كاف لقناعة من يريد أن يقنع ولا يكابر في صدد كون دعوة الذي محمد جديدة هستقلة جاءت لتصحيح الانحواف والاختلاف اللذين ارتكس فيها النماس بعد الرسل، ومخاصة الكتابيين، وكون هؤلاء في العهد المسكي قد فهموها على هذا النحو، فاستجابوا إليها، وآمنوا بها، وانضووا إليها، فصادوا محمديين مسلمين، وفي كون مزاعم الحودي بأن النبي كان منضماً إليهم وكواحد منهم على معنى كونهم ظلوا محتفظين بما كانوا عليه زائفة داحضة.

أما بالنسبة للعهد المدني ، فإن الحوري قد شوه الحقائق أيضاً بالأباطيل في كل ما زعمه ، وإليك البيان .

لقد جعل الحوري جنوح النبي محمد على إلى العمل السياسي أصلاً للانقلاب المزعوم ، واستعمل تعبيراً حديثاً وهو ( تدخل السياسة في الدين ) في غير محل ولا مناسبة ، مع أن طبائع الأمور ، واستعراض الوقائد على المقينية التي وقعت بعد الهجرة تكذب هذا الزعم من مختلف نواحيه .

فالعمل السيامي الذي جنح محمد إليه كان في ذاته أمراً طبيعياً بعد أن انتقل إلى بلد لم يكن فيه بيت عربي لم يدخله الإسلام قبل انتقاله إليه والعرب هم جهوة أهل هذا البلد الأصليين ، وذلك ما أشارت إليه آبة الحشر هذه (والنّذين تبوَّوا الدّار والإيمان مِن قبلهم محبون من هاجر إلى النيهم وكل يجدون في محدورهم حاجة يما أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في محدورهم حاجة ممن مُوق مشح تفسيه فاولئك هم المنفيعون به ) (١) لأن النبي صار الموشد والقائد والقائد والقاضي والمفتي والمرجع العام في هذا البلد التي غدت أغلبيته تدين بدينه وتعتبره قائدها الروحي والسيامي والاجتاعي ما هو متسق كل الاتساق مع طبائع الأمور ، ومما لا يكن أن يكون موضع جدل وتمحل ونقد .

وتعبير ( انقلب إلى رجل دولة وحرب ) إذا أطلق بهذا الاقتضاب عجانب الحق والحقيقة من كل ناحية ، فلقد صار النبي رجل دولة حقا بالإضافة إلى نبوته ورسالته ، ولكنه لم يكن في هذا مناقضاً لمهمة النبي والرسول ، بل هو من صميمها من حيث المبدأ ، فالنبي يأتي بالتشريع والرسول ، بل هو من صميمها من حيث المبدأ ، فالنبي يأتي بالتشريع والرسول ، بل هو من صميمها من حيث المبدأ ، فالنبي يأتي بالتشريع والرسول ، بل هو من صميمها من حيث المبدأ ، فالنبي يأتي بالتشريع والتقبي والتعليم والأمر والنهي والزجر ، فمن الطبيعي أن يكون هو القبم

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام أيضاً ج ٢ ص ٢٤ ـ ٣ ع ـ المكتبة التجارية مطبعة حجازي . وعبارة ابن هشام (حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وهذا قبل هجرة النبي شخصياً إلى المدينة .

على تنقيذ ذلك إذا كان ظرف بعثته مواتياً ، أو إذا واتى ظرف بيئته . ولم يكن له ذلك في أثناء العهد المكي ، لأنه كان في مجتمع غالبيته العظمى مناوئة له ، فلما انتقل إلى المدينة ، وصاد على رأس المجتمع الإسلامي فيها كانت مارسته لذلك نتمة طبيعية .

وليس هو بدءا في الأنبياء في ذلك ، فقد كان هذا شأن كثير منهم ، ومنهم موصى وداود وسليان عليهم السلام ، وإذا كان عيسى عليه السلام لم يفعل ذلك ، فلأنه كان في الوضع الذي كان فيه محمد عليه في مكة . والحوري الحداد يعتبر بابا روما رئيسه الأعظم ، ومقداً ومصوماً ومشرعاً ، وناثاً للمسيح على الأرض ، ولا يجهل أن البابوات حينا منحت لهم الظروف مارسوا مهمة رجل الدولة ، بل رجل الحرب أيضاً ، والبابا الآن عارس صفة رجل الدولة ، ويقوم على وأس دولة لها وزراؤها وحرسها وسفواؤها ، وإذا لم يكن رجل حرب الآن ، فليس ذلك منه تخلياً عن صفة رجل الحرب التي مارسها أسلاف كثيرون له ، وإنما هي الظروف وحسب ، بل إن المسيح أمر بذلك في لحظة ما حيث ذكر إنجيل لوقا في الإصحاح بل إن المسيح أمر بذلك في لحظة ما حيث ذكر إنجيل لوقا في الإصحاح وأن واحداً من تلامذته بشراء السيوف للدفاع عنه حينا أربد اعتقاله ، وأن واحداً من تلامذته ضرب بسيفه عبد رئيس الكهنه وقطع له أذنه ، وذكر الحبر في إنجيل موقس أيضاً .

## - 4-

والمهم في مرضوع النبي محمد على الجدير بالتنبيه أنه لم يغير طويقته ، وأنه ظل ملتزماً لمبدء الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن ، وتوك الناس الذبن لايدينون بدينه وشأنهم بعد دعوته ما داموا كافتين أيديهم وألسنتهم عن الإسلام والمسلمين خلافاً لما يزعمه الحوري وأمثاله . وكان هذا من موجبات النصوص القرآنية المدنية أيضاً التي منها هذه الآيات :

١ - لا إكراهَ فِي الدِّينِ قد تَبَيّنَ الرّشَدُ مِنَ الغَيّ فَمَن " يَكُفُر والطّاغُوت وَرُوْ مِن واللهِ وَقَد السّمَسَكَ بِالعُرْوَةِ الوَّنْفَى لا انْفِصام لهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَمٍ .. [ البقرة: ٢٥٦].

٧ - إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكيتاب إلا من بعد ما جاءهم العيلم بغيا بينتهم ومن يكفو يكفو بآيات الله فإن الله مربع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجبي له ومن البعن وقل للدين أوثوا الكيتاب والأمين فأسلمت فاسلمتم فإن أسلموا فقد الهندوا وإن تولوا الكيتاب فإنها عليك فاسلموا فقد الهندوا وإن تولوا الهدي المبلك والله بصير بالعباد.. [آل عران: ١٩ و ٢٠].

ع - إَالَا النَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى وَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِشَاقَ اوْ جَاوُوكُمْ اوْ يُقَاتِلُوا وَوْمَهُمْ اوْ جَاوُوكُمْ اوْ يُقَاتِلُوا وَوْمَهُمْ وَلَوْ مَهُمْ وَلَوْ مَشَاةً اللهُ لَلْمَ اللهُ اللهُ

٥ - يَا أَهُلَ الكِتَابِ قَدْ تَجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ كَثَيراً عِمَّا كُنْتُمْ ثَخَفُونَ مِنَ الكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثَيرِ قَدْ جَاءَكُمْ مَنَ اللهِ يُنور وَكِتَاب مُبِين . يَهْدي بهِ اللهُ مَنِ اتَّبْعَ رضوانه مُسِلُ السّلام وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّلْلُماتِ إِلَى النّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيمِ مُن الظّلْلُماتِ إِلَى النّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيمِ أَسِلُ السّلام و يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّلْلُماتِ إِلَى النّور بِإِذْنِهِ وَيهْدِيمِ إِلَى مِراط مُسْتَقِيمٍ . [ المائدة : ١٥ و ١٦ ] .

٣ - يَا أَهُلَ الكِتَابِ تَدَدُ تَجَاءَكُمْ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْ عَلَى عَنْ الرَّسُلُ الْنَ تَقُولُوا مَا تَجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذَيرٍ فَقَدُ تَجَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذَيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيءٌ قَدَيرٌ . [ المائدة : ١٩] . كُمْ بَشِيرٌ وَإِنْ جَنَيَعُوا السَّلَمِ قَا جَنَعُ لَمَا وَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ إِنّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلَمُ العَلَمُ قَا جَنَعُ لَمَا وَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ إِنّهُ هُوا السَّمِيعُ العَلَمُ العَلَمُ الْمُنَالُ : ٦١] .

٨ إلا الدن عاهد ثم من المشركين مم لم ينقصوكم تشيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فايتوا إليهم عهدهم إلى مديم إن الله معيب المشقين .. [التوبة: ٤].

ه - إلا اللّذينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ فَا السّنْقَامُوا
 الكُمُ فَا سُتَقِيمُوا فَهُمْ إِنَ اللهِ مُجِيبِ المُتّقَينَ . [التوبة: ٧] .

١٠ - لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَن النَّذِينَ لَمْ مُيقاتِلُوكُمْ في الدَّينِ وَلَمْ مُخْوَجُو جُوكُم مِن دِيادِ كُمْ أَن تَبَرُومُم وَ تَقْسَطُوا إَلَيْهِم إِنَّ الله مُخْوجُو كُمْ مِن دِيادِ كُمْ أَن تَبَرُومُم وَ تَقْسَطُوا إَلَيْهِم إِنَّ الله مُخْوجُو المُنْعَلِينَ . [ المنحنة : ٨].

ففي هذه النصوص صراحة بأن الدعوة إلى الإسلام في المدينة كانت بالحسنى المكتابيين وغيرهم على السواء، وليس على الذي إلا البلاغ كما هو شأنها في العهد المكي، وانه لا إكراه في الدين، وانه لا سبيل للمسلمين على الذين لايقاتلونهم ولا يمدون إليهم يدا ولساناً بأذى ويلقون إليهم السلم، بل عليهم أن يبروهم ويقسطوا إليهم بما ينظوي فيه حسن التعايش والتعامل أيضاً ، وأن من واجبهم أن يستجيبوا إلى كل من جنح إلى السلم معهم، وأن

يتعاهدوا سع كل من يود التعاهد معهم على المسالة ، وأن يستقيموا للمم ما استقاموا على عهدهم ، ولم ينقضوا منه شيئًا مباشرة أو غير مباشرة .

وفي كتب سيرة النبي بَرَالِيَّ الموثوقة مثل ابن هشام وطبقات ابن سعد وقائع عديدة وقعت في العهد المدني مؤيدة لكل ما تقدم من حيث النطبيق.

ولقد نقل الحوري عن بعض علماء المسلمين أن آيات البقرة والنساء والأنفال والتوبة والممتحنة منسوخة وعن بعضهم أن آية البقوة ( ٢٥٦) خاصة بأهل الكتاب دون المشركين ، وأن المشركين لايقبل منهم إلا الإسلام ويكرهون عليه ، فتمسك به مع أنه لايثبت على التمحيص على ما سوف نشرحه بعد ، ومع أن كثيراً من علماء المسلمين وأغتهم مخالفونه أيضاً .

#### - { -

وإذا كان الذي يَلِي قد مارس صفة رجل الحرب مع غير المسلمين من كتابين وغير كتابين ، وصار بينه وبينهم حالة حرب وقتال ، فقد فعل مثله أنبياء آخرون ، لأن ذلك متسق مع طبائع الأمور ، ومنبثق من مارسة صفة رجل الدولة .

ولكن المهم في أمر النبي أن ذلك منه كان دفاعاً عن الإسلام والمسلمين كورداً على عدوان المعتدين عليها مما هو طبيعي جداً ، ووصف ذلك بالانقلاب زائف وتمحل ، ولا يقوله إلا أحق غبى ، أو مغرض حقود ، بل ولقد كانت نواة ذلك واردة في القرآن المكي على ما تفيده آبات في سورة الشورى منها هذه الآية التي تصف المسلمين أوبالأحوى تذكر ما يجبأن يتصف به المسلمون (والدّنين إذا أصابهم البنغي مم ينتصرون . . ٢٩) ومنهاهذه الآبات التي تسوغ مقابلة العدوان والانتصار من الظلم وتدين البادى، بالعدوان والظلم (ولمسن انتصر بعد طلمه وتدين البادى، بالعدوان

إِنَّهَا السَّبِلُ عَلَى الدَّذِينَ يَظَلِّمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الخَيْرِ الخَيْرِ الخَيْرِ الخَيْرِ وَالْوَلِيْكَ مَلْمُ عَذَابِ أَلِمْ . [الشودى: ١١ و ٤٢].

ولقسد كانت أولى آيات القرآن المدني في العمل الحربي آيات سورة الحج هـ أن اللهُ أيدا فعُ عَن النَّذِنَ آمَنُوا إنَّ اللهُ لا محب الحج هـ أمنوا إنَّ اللهُ لا محب كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ . أَذْنَ لِلَّذِنَ أَيْقَاتَلُونَ بِأَنْهُمُ ۚ كَظْلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى انصَر هُمُ القَدَيرِ". النَّذَينَ أَاخْتُو جُنُوا مِنْ دِيارِهِمْ ابْغَيْنُو حَقَّ" إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلُولًا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبِبَعْضَ كَلْمُدُّمَّتُ صُوامِعُ وَبِينَعُ وَصَلَّوَاتُ وَمُسَاجِدٌ أَيْذُكُو ۚ فَهَا السَّمُ اللهُ كَسُيراً وَلِيَنْصُرَنُ اللهُ مَنْ يَسْصُرُهُ إِنَّ اللهُ اللهَ القَوَيُ عَوْرَهُ النَّذِينَ إِنْ مَكِّنَّا هُمْ فِي الأرْضِ أَقَالُمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمُورُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُو وَيَنَّهِ عَاقِبَةٌ الْأَمُونِ . . ٣٨ - ٤١) التي ينطوي فيها تقرير صريح بأن العمل الحربي الذي أذن الله به للنبي والمسلمين ، وباشره بقيادته ، وسير السرايا له بقيادة غيره ، كان دفاعاً مسبوقاً بعدوان ظالم على المسلمين. وفي الآيات تعليل رائع وهدف أروع ، فقل جعل الله دفع الناس بعضهم ببعض من سنن الاجتماع حتى لا يستشري الفساد والطغيان ، وتتعطل حرية العبادة وأماكنها ويفقد الناس أمنهم وسلامتهم ، وهو إذ يأذن للمسلمين عبارسة هذه السنة الاجتماعية الربانية ، فإن من أهداف ذلك أن يمكنهم في الأرض ليكونوا أحواراً أقوياء أعزاء لا يظلمون ، وتكون خطتهم وسيرتهم إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكو ، وهذا جماع المثل العليا .

ولقد كانت ثانية الآيات المدنية في العمل الحوبي آيات سورة البقوة هذه ( و قا تلكوا في سبيل الله الله الله أي أيقا تلكونكم و لا تعند والم أنه الله لا يجب المعتدين. وافتلكوهم حيث تفيفتكوهم وأخر بجوهم

مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِيْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا تَقَاتِلُوهُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ حَتَّى بُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ أَفَانُ قَالِنُ اللّهَ عَفُوو أَفَانُ اللّهُ عَفُوو مَ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِويِنَ . فَإِنْ اِنْتَهَوْا قَانِ اللّهِ عَفُوو مَ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّّبِنُ لِلْهِ قَالِنِ النّهُو الدّّبِنُ لِلْهِ قَالِنَ اللّهُ وَاللّهُومِ اللّهُومُ الحَوَانَ إلا على الظالمين . الشّهْرُ الحَوامُ بِالشّهُومِ الْحَوامِ وَالحَمُومَ اللّهُومِ الْحَوامِ وَالحَمُومَ اللّهُ مَعْ الظالمين عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَيْهِ الْحَلَمُ اللّهُ مَعْ الظَلْمَ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَعْ الْخُلُونَ اللهُ مَعْ الْخُلُومُ اللّهُ مَعْ الْخُلُومُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعْ الْمُنْ اللّهُ مَعْ الْمُنْ اللهُ مَعْ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

#### - 0 -

وظاهر من آيات الحج والبقرة أنها ليست لإجبار الناس على الإسلام ، وإغا هي للدفاع عن الإسلام والمسلمين وحرية العبادة والدعوة ، وقتال الأعداء المعتدي ، وعدم العدوان مباشرة أو بدءا ، والكف حينا ينتهي المعتدي عن عدوانه بأية صورة ، وليس فيها أي أمو في صدد من يكف يده ولسانه عن المسلمين ، ويدخل في ذلك عدم العد عن الإسلام ، وعدم الطعن فيه ، وعدم منع وعرقلة حرية الدعوة إليه ، فمن يكف لسانه ويده في هذا النطاق لايجوز قتاله وليس للمسلمين سبيل عليه ، بل ومن واجبهم البر والإقساط إليم .

ولقد اتكا الحوري على قول بعض المسلمين: بأن آيات الحج والبقوة وآيات النساء ٥٠ والمتحنة ٨ والتوبة ٥ و ٧ منسوخة بآيات في سورة التوبة بالنسبة للمشركين ، فصار قتالهم حتى يسلموا ، أو بعبارة أخرى إكراههم على الإسلام هو المبدأ الذي سار عليه محمد بالله وخلفاؤه من بعده ، وهذا لايثبت على تمحيص كما قلنا قبل .

وبما بساق في هـــــــذا المساق آيات سورة التوبة هذه ﴿ فَإِن ۚ تَابُوا ا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُو الزَّكَاةَ وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إنَّ اللهَ غَفُورٌ " رَحيمٌ .. ٥ ) وهـذه ( كَانِ تَابُوا تُواْقَامُوا الصَّلاة وَآتُو الزُّكاة وَفَاخُوانُكُمُ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١٠٠) غير أن هذه الآيات هي في صدد قتال المشركين الناكثين لعهدهم والعائدين إلى العداء والعدوان موة أخوى وليست في صدد قتال المشركين إطلاقًا ، بدليل الآيات التي وردت في سياقها التي يستثنى فيها المعاهدون المستقيمون على عهدهم وغير الناقضين له بأي موقف كها ترى في هذا النص ( إ"لا الـَّذينَ" عَاهَدُ ثُمُّ مِن المُشْرِكِينَ مُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَىٰ كُمْ أَحَدا فَا تَثُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهُ مُحِبُّ المُتَّقِينَ . . ٤) ثم في هذا النص (كَيْفَ يَكُونُ لِلمُشْرَكِينَ عَهْدٌ عند الله وعند وسوله إلا النَّذِينُ عَاهَدُتُمْ عِنْدَ المستجد الحرام أَفِمَا اسْتَقَامُوا لَكُمُ أَفَاسْتَقْيِمُوا أَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ مُجِيبٍ الْمُسِّقِينَ .. ٧) وقد جاء بعد هـذه الآية آيات وصف فيها الناكثون لعهدهم وصفاً يسوغ قتالهم كما ترى فيها (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لا يَوْقَسُوا فيكُمُ إِلاَ وَلا ذِمَّةً أَيرُ ضُونَكُمُ بِافْواهِم وَتَابِي الْمُواهِمُ وَأَكُشُوهُمْ ۚ فَاسْقُونَ . ا مُشْتَوْوُ ا بِآياتِ اللهِ عَمَناً ۖ قَلْبُلًا تَصَدُّوا عَنْ ۗ سبيله إنبَّهُ ساء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . لا يَوْقَبُونَ فِي مُوْمنِ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً ۚ وَأُولُنْكُ ۚ مُمُّ المُنْعَنَّدُونَ . . ٨ ـ ١٠ ) ثم جاءت بعد الآية َ (١١) التي أوردناها قبل هذه الآية التي فيها دليل حاسم آخر على أن المقصود بالقتال هم الناكثون ﴿ وَإِن نَكَنُّوا أَيْمَا نَهُم مَنْ بَعَدِ عَهْدُهُ ۗ وَ طَعَنُوا فِي دَيْنَكُمْ فَقَا تِلُوا أَيُّهُ ۖ الْكُفُو إِنَّهُم لَا أَيَّانَ لَمُمْ \* العَلَّهُمْ اللَّهُ على الوفاء بالعهد مع العلَّهُمْ اللَّهُ على الوفاء بالعهد مع من تماهد النبي والمسلمون معهم من الكفار ، حتى لقد منع نقضه مع كفار

تحت كنفهم مسلمون مضطهدون ، فاستصرخ هؤلاء المسلمين لنصرهم ، لأن من واجبهم أن يهاجروا ، ولا يبقوا تحت كنف الكفار ، كما جاء ذلك في بِالْمُوالِيمِ ، وَأَنْفُسِهِم ، فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُوالنُّكَ بعضهُم أو لياء بعض والدُّن آمنوا ولم يُهاجِرُوا مَا لكُم من ولابتهم من شيء حتى أيها جرأوا وإن استنصر وكم في الدان تَعْلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى تَوْمَ لِينْكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ واللهُ بما تعمَّلُونَ تبصيرٌ . . ٧٧ ) ولقد انعقد الصلح ببن النبي والمسلمين وبين قويش بعد حالة حوب شديدة مستمرة متنوعة الصور وهو الصاح المعروف بصلح الحديبية ، وكان المسلمون مغتاظين من قريش لأنهم منعوهم بادى، بدء من زيارة الكعبة ، فأراد بعضهم أن يمنعوا الناس من الذهاب إلى الحبج وكان في ذلك ضرر على قريش ، فاعتبر الله تعالى ذلك نقضاً للعهد وعدواناً وحظوه على المسلمين ، وشدد على وجوب الوفاء بالعبود في آيات سورة المائدة هذه ( يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُود .. ١٠٠ ) وهذه ( يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لا مُحَاثُوا تَشْعَالِرَ اللهِ وَلا الشَّهُورُ الْحَوامَ وَلا الْهَدِيِّ وَلا القَلائد وَلا آمُّينَ البَيْتُ الحَيْرام يَبِثُتَّغُونَ وَفَالا مِنْ تَرَّبُهِمْ وَرِضُواناً وَإِذَا تَحْلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْنُومَنْكُمُمْ \* تَشْنَآنُ وَوْم أَنْ تَصِدُوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الْحَوَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتعسَّا وَنُوا عَلَى البِّرِ" وَالتَّقُوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِمْمِ وَالعُدُوانِ واتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ صَديدٌ العِقَابِ . . ٢ ) ولقد أمر الله المسلمين بالجنوح إلى السلم إذا ما جنح لها الأعداء حتى ولو كانوا بمارين ونكثوا عهدهم معهم وحتى لو كان من المحتمل أن يكون جنوحهم إلى السلم خداعاً كما جاء في آيات سورة الأنقال هذه ( إنَّ شَوَّ الدَّوابُّ عنْدَ الله اللَّذينَ كَفَرُواْ أَفْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . النَّذِينَ عَاهَدُتَ مِنْهُمْ مُمَّ يَنْقُضُونَ

عَمْدَ هُمْ ۚ فِي كُلِّ مَوْاتُ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ . وَإِمَّا تَشْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَوْبِ وَفْسَرِ " مِيمُ مَن خَلْفَهُمُ العَلَهُمُ يَذَاكُو ُونَ . وَإِمَّا تَخَافَنَ مَنْ ﴿ وَوْمِ خَيَادَةً " فَانْسِيدُ ۚ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءِ إِنَّ اللَّهَ لَا مُحِبُّ الْحَالِثَينَ. وآلا تَعْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَوُّوا تَسْبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُوا مَلْمُ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ أَوْقَ وَمِنْ دِبَاطِ الْحَيْلِ أَتُو هِبُونَ بِهِ تَعَـدُو ۚ اللَّهِ وَعَدُو ۚ كُمْ ۚ وَآخُو بِنَ مِنْ دُونِهِم ۚ لَا تَعْلَمُونَهُم ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيءِ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لِا تَظْلُمُونَ . وَإِنْ خَنْحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ كَمَّا وَتَوَكَّلْ على الله إنه مُهوَ السَّميسِعُ العَلَيمُ . وإن تُويدُوا أن تَخِدَعُوكُ فإن على الله إن تُخِدَعُوكُ فإن تحسبتك الله محو النَّذي أيَّدَك بِنَصْر و وَبِالمُؤْمِنين .. الأنفال ٥٥ ـ ٦٢ ) وجملة ( فانبذ إليهم على سواء ) ذات مغزى عظيم حيث تتضمن أن من واجب المسلمين إذا رأوا أمارات نقض وخيانة من المتعاهدين معهم . أن يعلنوهم بأنهم سيقفون منهم كموقفهم ، وأن لا يباغتوهم بالنقض مباغتة ، وجملة ( أَفْسَرُ دُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ الْعَلَّهُمْ يَذَا كُورُونَ ) أيضا ذات مغزى عظيم حيث تتضمن أن القتال مع جميع الأعداء ليس غاية ، وإلها الغاية تخويف الأعداء وإرهابهم حتى يتنعوا عن الاعتداء، ويتشردوا إذا ما رأوا المسلمين قد ضربوا أعداء آخوين وغلبوهم ، وهذا المعنى وارد في الآية ( وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 'قواة وَمن رباط الحَيْل الرُّهِيبُونَ بِيهِ عَدُوا اللهِ وَعَدُوا كُمْ وَآخَوِينَ مِنْ دُونِيهِمْ لَا تَعَلَّمُونَهُمْ اللهُ تِعْلَمُهُمْ ) وفي كل ذلك مِن الجلال والروعة والحكمة ما كان ينبغي على الحوري أن يلحظه ، وأن يمتنع عن تمجلاته وبماحكاته .

وعلى ضوء ذلك كله يجب أن يفهم ما في آيات سورة التوبة ٥ و ٧ من إيجاب قتال الناكثين من المشركين للعهد، والكف عنهم إذا ما تابوا، وأسلموا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة. فالحق والمنطق والعدل واضع في ذلك . وقد صار المسلمين الحق في أن يفرضوا عليهم ما فيه أمنهم وسلامتهم ، وهو تخليهم عن الشرك ، لأن التجوية أثبتت أنهم لو عوهدوا ثانية لنكثوا ، وهذا ملموح يقوة في الآيات . وهذا يقطع النظر عن أن الشرك يمثل مظاهر الانحطاط الإنسانية ، وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايره للعملل والمنطق والحق ، كما يمثل نظاماً جاهلياً فيه التقاليد الجائزة ، والعسادات المستكوهة ، والعصبيات الممقوتة . بينا جاء النبي عليا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويوتقع بهم من الحضض إلى ذروة الكرامة الإنسانية ، وبقطع النظر عما في دك معالم هذا الشرك السخيف ، وهذا النظام الجاهلي من مبردات لانتحمل مواء . غير أن حكمة الله في رسالة رسوله محسد من مبردات لانتحمل مواء . غير أن حكمة الله في رسالة رسوله محسد اقتضت أن يظل مبدأ عدم إجبار الناس وإكواههم في الدين ، وعدم جعل سبيل المسلمين على من يكف عنهم يده ولسانه من المشركين وعيره ، بل سبيل المسلمين على من يكف عنهم يده ولسانه من المشركين وعيره ، بل وإيجاب البر والإقساط لمثل هؤلاء هو المبدأ الحكم .

وتساق آية أخرى في سورة التوبة في صدد قتال المشركين إطلاقاً وهي هذه ( وقاتلوا المشركين كافة ... ٣٦ ) وهي بما اتكا عليها الحوري أيضاً ع والآية تكملة وهي ( كما يقاتلونكم كافة ) مجيث يبدو بصواحة أنه ليس في الآية نقض لذلك المبدأ ، وكل ما في الأمر أنها احتوت خطة قتال للمسلمين وحسب حيث أوجبت عليهم الجد والتجمع في قتال أعدائهم المشركين كما يفعلون معهم .

ولقد روى مسلم وأبو داود والتومذي والنسائي حديثاً نبوياً عن بويدة جاء فيه أن ( النبي عَلَيْ كان إذا أمر أميراً على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال له : إذا لقيت عدوك من المسركين فادعه إلى الإسلام ، فإن أجابك فاقبل منه ، وكف عنه فإن أبى فادعه إلى الجزية ، فإن أجابك فاقبل منه وكف عنه ، فإن أبى فاستعن بالله وقاتله ، ولا تمثل ولا تغل ، ولا تغدر ، ولا تقتل وليداً )

وروى عن النبي حديث آخر أنه كان يقول لجيوشه ( انطلقوا باسم الله ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ) والحديث الأول صويح بأن النبي بالله إنما كان يسير جيوشه لقتال الأعداء من المشركين ، وليس لقتال المشركين إطلاقاً ، وأنه كان يأمر بقبول الجزية من العدو المشرك ، حيث يبدو من ذلك عدم صواب قول من قال : إنه لايقبل من العدو المشرك إلا الإسلام فضلاً عن عدم صواب قول من قال : قال بقتال المشركين إطلاقاً حتى يسلموا .

ومع ما قلناه من أن آبات التوبة ( ٥ ) و ( ٧ ) هي في صدد الناكثين للعهد من المشركين ، فليس فيها ما يمنع من التعاهد معهم موة أخرى ، ويوجب الإصوار على إسلامهم إذا ما كان من مقتضات مصلحة وظروف المسلمين التعاهد معهم .

### - 7 -

أما قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، فقد أمو به القوآن بالنسبة المعتدين ، وكعمل دفاعي أيضاً ، كما هو ظاهر من نص آبة التوبة التي أشار الجوري إلى فعواها دون أن يورد نصها ، لأن في النص السبب المسوغ وهو هذا ( تقاتِلُوا اللَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللهِ وَلا بِالبَوْمِ الآخِوِ وَلا شَعِرْمُونَ مَا حَوَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا بَدِينُونَ دِينَ الحَتَى مِن السَّذِينَ أُوتُوا الكِتاب عَتَى يُعطُوا الجِزْية عَنْ يَد وَهم مَن السَّذِينَ أُوتُوا الكِتاب عَتَى يُعطُوا الجِزْية عَنْ يَد وَهم مَن السَّذِينَ أُوتُوا الكِتاب عَتَى يُعطُوا الجِزْية عَنْ يَد وَهم مَن السَّذِينَ أَوتُوا الكِتاب عَتَى يُعطُوا الجِزْية عَنْ يَد وَهم مَن عَاهُ وَنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَيَعْلَمُ وَاللهِ وَاللهِ

ولقد نزلت هذه الآية بين يدي غزوة قادها رسول الله إلى تبوك ، لأن قبائل النصارى في مشارف الشام بتحريض من الروم والغساسنة تجمعت الغزو المدينة ، ولقد سبقت قبل هذه الغزوة أحداث عديدة جعلت حالة الحرب قائمة بين المسلمين وبين نصارى هذه المشارف ومن وراثهم الغساسنة والروم نتيجة لعدوان متنوع الصور نما هو مسرود في الكتابين اللذين ذكرناهما قبل .

ومن البارز من هذه الأحداث قتل رسول لرسول الله أرسله إلى ملك بصرى لحمل رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام ، وقتل عامل للروم في البلقاه من قبيلة جذام ، لأنه استجاب للدعوة الإسلامية وآمن ، وتشليع دحيسة الكابي رسول رسول الله إلى قيصر الذي حمل إليه رسالة بالدعوة إلى الإسلام من قبل القبائل النصرانية ، وعدوان قبائل النصارى في هذه المشارف على بعثات بعثها رسول الله تحمل الدعوة الإسلامية إليها ، ثم على القوافل التجارية التي كات تسير من المدينة إلى بلاد الشام أو العكس ، وقد تجمعت مرة بعد مرة لغزو المدينة نفسها ، وكل هذا ما عنته آية التوبة التي لم تأمر

بقتال أهل الكتاب إطلاقاً ، وإنما كان أموها منصباً على قتال الذين لا مجومون. ما حرم الله ورسله ولا يدينون دين الحق ، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر منهم وهم ليسوا جميع أهل الكتاب ، كما يلمع من التعبير .

وفي سورة آل عمران آيات ذات مغزى في هذا الباب جاءت العدد ذكر الفاسقين الكافرين من أهل الكتاب وهي ( النسود سواء من أهل الكتاب أمَّة " قائمة " يَتْلُون آيات الله آفاء اللَّيْل و هم يُسْجُدُون آ مُؤْمِنُونَ بِاللهِ والبَوْمِ الآخرِ وَيَأْمُو ونَ بِالمَعْوُرِفِ وَيَنْهُو ْنَ عَن المُنْكَرِ وَالسَّارِ عُونَ فِي الحَسُواتِ وَأَوْلِنْكُ مِنَ الصَّالَحِينَ . وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْوِ وَلَكَنْ أَيْكُفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِالمُتَّقِينَ . ١١٣ -١١٥ ) حيث تفيد بصراحة قطعية أن القرآن يفرق بين الصالح والطالح والمستقيم والظالم من أهل الكتاب ، وان المأمور بقتالهم هم المعتدون الباغون ، وليسوا جميع أهل الكتاب كما يريد الحوري أن يوهمه ، أما المستقيمون الصالحون الذين مجتفظون بدينهم في الإسلام ، ويكونون كافين أاسنتهم وأيديهم عن الإسلام والمسلمين ، فيكونون من نطاق آبة الممتحنة ( لا يُشْهَاكُمُ اللهُ عَنِ السَّذِينَ لَمُ "يُقَا تَلُوكُمُ" فِي الدُّينِ وَلَمُ "مُخِنْرِ بُحِوكُمُ" مِنْ دياركم أن تبووهم وتُغسطوا إليهم إن الله مجيب المُغسطين) وليس للسلمين أن يقاتلوهم أو يوغموهم على أداء الجزية ، وفي كتابي السيرة المذكورين أخبار غزوات قادها رسول الله وسرايا سيرها في اتجاه مشارف الشام لتأديب من كان يقف مواقف العدوان والاعتداء منذ السنة الحامسة. المهجرة أي قبل نزول آية التوبة بأدبع سنين ، وكان ذلك في نطاق تلك الحطة التي تضمنتها آيات سورتي الحج والبقرة .

وقتال الموصوفين في آية التوبة من أهل الكتـــاب إلى أن يخضعوا ويعطوا الجزية مسوغ كل التسويغ مثل قتال المشركين المعتدين ، ولا ينقده إلا أحمق أو حاقد مكابر .

ولقد قال الحوري: إن آبة التوبة تأمو بقتال أهل الكتاب إلى أن يخضعوا لسلطان الإسلام ، وهذا صحيح ولكن ليس معنياه أنهم غير مدعووين إلى الإسلام ، ولكن معناه أنهم لايكرهون عليه بالقتال وأن القتال هوللمعتدي منهم ومقابلة لاعتدائه وليس بسبب عدم إيمانه بالرسالة المحمدية ، وهم مدعوون إلى الإسلام دائماً بدءاً وعوداً وفي كل ظرف بما تفده آيات كثيرة سبق ايرادها ومجاصة آيات سورة المائده ه ١ و ١ وفي نطاق مبدأ الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن المكى المؤيد بالآيات المدنية على ما مو شرحه .

ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إن المنحوفين المعتدين منهم الذين وجب قتالهم ، وقاتلهم المسلمون إذا أسلمو بدلاً من الحضوع للجزية يقبل منهم ، لأنهم مدعوون إلى ذلك في الأصل ، ولا يكونون خاضعين للجزية ، وقتالهم إلى أن يخضعوا للجزية وسلطان المسلمين حق لايتحمل مواء ، لأن للمسلمين أن يحصلوا على سلامتهم وطمأنينتهم على الأقل حينا يعتدى عليهم ، ويقاتلون المعتدين ، ويقدرون عليهم .

ويتبادر لذا مع ذلك أن روح الآبة لاتمنع الصلع معهم بدون جزية إذا طلبوا ذلك ، ورأى المسلمون أنه متفق مع طروفهم ومصلحتهم ، وضامن لهدفهم الذي هو منع العدوان . وننبه على أن صلة النصارى بالنبي والإسلام في العهد المدني ليست هي الحالة التي مو شرحها وحسب ، ففي القوآن ، وكتب السيرة تسجيل لمواقف أخرى منها موقف إيمان بالنبي والقرآن في مشهد عياني رائع حكته آبات في سورة المائدة عن جماعة منهم وفدوا على رسول الله يالي المدينة ، فيهم القسيسون والرهبان وهي هذه ( و لترجيد ن أفسر بهم مودة " اللذين آمنوا الدين قالوا إنا نصارى ذلك بان منهم في النول توكي أعينهم تغييض من الدم عياني تورها أمنا عرقوا من المنت المناهيدين و ما النا من المناهيدين و ما النا

لا نُوْمِنُ بِاللهِ وَمَا تَجَاءُنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطَمَّعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. وَأَثَا بَهُمُ اللهُ يِمَا قَالَمُوا جَنَّاتٍ تَجُوي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْحُسْنِينَ . وَاللّذِينَ كَفَرُوا الْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْحُسْنِينَ . وَاللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ . . ٨٢ - ٨٤) .

وهناك آيات مدنية تذكر أنه كان من أهل الكتاب من يؤمن بالله والقرآن والرسول ولا تذكر ان كانوا يهوداً أو نصارى ومن الجائز أن يكونوا أو يكون منهم نصارى وهي هذه :

١ - اللّذينَ آتَينناهُمُ الكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوتِهِ أُولَيْكَ مُونَدِهُ مَتَى تِللّوتِهِ أُولَيْكَ مُونَدِهُ بِدِهِ قَاولَيْكَ مُمُ الْحَاسِرُونَ ..
 [ البقوة: ١٢١] (١) .

٢ - ليسوا سواء مِن أهل الكيتاب أمة قاعمة يتلون آبات الله آناء الليل وهم يسجدون . يُوْمِنُون بالله واليوم الآخو وبالمؤون بالمعوون في المنكر ويسادعون في الحيوات وأوليك مِن الصالحين . وما يقعلوا مِن حَيْو فلن فكن الحيوات وأوليك مِن الصالحين . وما يقعلوا مِن حَيْو فلن يكفووه والله علم بالمتقين . و آل عوان: ١١٥ - ١١٥ ] (١) . هم وإن من أهل الكيتاب لمن يؤمن بالله وما أنول سح وإن مِن أهل الكيتاب لمن يؤمن بالله وما أنول إليكم وما أنول الكيتاب علم عند وبيم أن الله سريع الحساب الله الموان عليه الحساب . .

ومما ذكرته روايات السيرة النبوية الوثيقة من ذلك وممسا في سورة آل عمران دلالة ضمنية عليه خبر وفد نصارى نجران الذي يجمع المفسرون على أن الشطر الأول من سورة آل عمران نزلت في مناسبته ، فقد جاء

<sup>(</sup>١) و (٢) للخوريَ تمحلات في صدد هذه الآيات فندناها في مناسبة سابقة .

هذا الوفد أبرل موة بعد صلح الحديبة على الأرجيح إلي المدينة ، وتناظو مع النبي مَالِينَ في شخصية المسيح، وتلا النبي عليهم آبات القرآن التي تقرر العقيدة الصحيحة في المسيح ، فأصروا على عقيدتهم ، فعرض عليهم التباهل ، كما جاء في آنة سورة آل عمران هذه ﴿ فَمَنْ حَاتَّحَكُ فَهُ مَنْ يَعْسَدُ مَا جَاءِكُ مِنَ العِيلُمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَ نَسَاءَنَا ونسَّاءَ كُمَّ وأَنْفُسُنَّا وأَنْفُسْكُمُمْ ثُمَّ نَبْتُهُلُ فَنَجِعُلُ لَعِنْهُ الله على الكاذبين ٢٦ ) فأبي ، ثم قال له : نوادعك ونبقى على دبننا ، فكان لهم ذلك (١) حتى لمنه طلبوا منه شخصاً محكمونه في خلاف لهم، فأرسل معهم أبا عبيدة رضي الله عنه ، ثم جاء الوفد موة ثانية بعد فتح مكة ووصول مرايا النبي وبعثاته إلى السمن ، فطلبوا من النبي كتاب عهد وذمــة ، فأجابهم إلى طلبهم ، وجاء فيه فيما جاء ( لهم جوار الله ، وذمة محمد على أنفسهم وملتهم وأدضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وببعهم ، لايغير أسقف عن أسقفيته ، ولا راهب عن رهبانيته ، ولا واقف عن وقفانيته ، وليس عليهم رهق ولا دم جاهلية ، ولا يعشرون ، ولا محشرون ، ولا يطأ أرضهم جيش ، ومن سأل منهم حقاً ، فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظاومين ، ومن أكل منهم رباً من ذي قبل ، فذمتي منه بريئة ، ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر ) وفرض عليهم ألفي. حُلة في السنة وإعارة المسلمين ثلاثين درعاً ، وثلاثين ربحاً ، وثلاثين بعيراً ، وثلاثين فرساً جنا يكون حرب بين المسلمين وغيرهم مع ضيافة رسله شهراً .

<sup>(</sup>١) سنروي بعد قليل خبر محاورة رواها ان هشام بين بعض أعضاء هذا لموفد ندل على أنهم كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون نبوة النبي، وانهم امتنعوا على الاحتقاظ بدينهم لما كانوا يتمتعون به بين قومهم من كرامة ومركز .

والعهد ، فأجابه إلى ذلك ، وكتب له كتاباً جاء فيه ( بسم الله الرحمن الرحم : هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن روبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمه الله وذمة محمد رسول الله ولمن كان معهم من أهل الشام ، وأهل اليمن ، وأهل البحو ، ومن أحدث حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه ، وإنه طيب لمن أخذه من الناس ، وإنه لا يحل أن مينعوا ما يردونه ، ولا طويقاً يريدونه من بر وبحر ...) .

وفي ما تقدم مصداق لما قورناه ، ووضع للأمر في نصابه الحق بالنسبة لموقف النصارى في العهد المدني ، ودحض لمزاعم الحوري وباطله .

## - V -

ولقد قاتل النبي يَرَائِنَهُ والمسلمون بني إسرائيل أيضاً في المدينة والقرى التي كانوا فيها في طريق الشام قبل نزول آبة التوبة أيضاً ، وكان ذلك كذلك في نطاق الحطة المذكورة المقوره في آبات البقوة والحج .

ولقد جاء أجدادهم من فلسطين حينا ضربهم الرومان في القون الأول المهيلاد الضربة الشديدة التي قضت على كيانهم فيها إلى هذه الأنحاء ، فأنشأوا القوى العديدة فيها ، وجاءت ثلاث كتل منهم إلى المدينة (يثرب) فاستقوت فيها ، واشتغل بعضهم بالتجارة والربا ، وبعضهم بالصناعة ، وبعضهم بالزراعة ، وتعلموا اللغة العربية ، واشتركوا في حياة العرب وتقاليدهم ، وصاد لهم أنصاد وحلقاء ، ومركز قوي بين العرب ديني واجتماعي واقتصادي وثقافي . ويظهر أنه نجم بين الكتل الثلاث التي حلت في المدينة خلاف وشقاق ، ومنهم من كان حليفاً للأوس ، ومنها من كان حليفاً للأوس ، ومنهم من كان حليفاً للأوس ، كانتا تعمو المدينة ، وكان بينها خلاف وعداء ، فكان كل حليف من اليهود مع أي منها يقاتل الغربيق الثاني المتحالف مع الفويق العربي الآخو في سياق مع أي منها يقاتل الغربق الثاؤة إليه آبات سورة البقرة هـذه ( وإذ

ولقد كانوا يفخرون على العرب بديانتهم السهاوية وأنبياتهم وكتبهم ، ويقولون لهم : إنه سبعت نبي عربي ينزل عليه كتاب عربي ، فيكونون معه حزباً واحداً وهو ما أشارت إليه آية البقرة هدفه ( وكما جاء مم كتاب من عند الله مصداق السا معهم وكانوا من قبل كتاب من عند الله مصداق السا معهم وكانوا من قبل وستفنية أله على الدن كقووا والسا جاء م ما عرفوا كقووا بسه فلمعند الله على الكافوين ٨٩ ) ولا شك في أنهم كانوا يرون خبر بعثة النبي الأمي في كتبهم وهو ما ذكرته آية سورة الأعراف ١٥٧ على ما شرحناه قبل .

ولما قدم النبي على المدينة مهاجراً ، التزم إزاءهم كما هو الأمر بالنسبة المغيرهم مبدأ عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، فدعاهم إلى الإسلام ، وترك لهم الحرية في الاستجابة للدعوة ، أو البقاء على دينهم ، وأمنهم في حالة البقاء على دينهم على حريانهم الدينية والمدنية ، ونشاطهم المتنوع ، وأبقاهم على محالفاتهم مع الأوس والحزرج ، وأوجب لهم وعليهم النصر في نطاق ذلك ما لم يظلموا وعدوا يداً بأذى مما تضمنه كتاب الموادعة الذي كتبه رسول الله حينا قدم إلى المدينة كدستور عمل لحميع الأطواف .

ولقد توقع النبي مُثَالِثُةِ الاستجـــابة إلى دعونه منهم ، كما فعل ذلك الكتابيون، ومنهم فريق من بني إسرائيل في مكة ، بل توقع أن يكونوا أول من يؤمن به ويصدقه ، ويلتف حوله ، ويكون له منهم سند وعضد ، لما كان بين دعوته وأسس دينهم من وحدة ، ولما احتواه القرآن من إعلان المطابقة المدئية والمصدرية بين التوراة والقرآن ، ومن إيجاب القرآن الإيمان بكتب الله ورسله وأنبيائه على المسلمين. ثم لما كان من تبشيرهم ممعثه ، واستفتاحهم بذلك على الذين كفروا بناء على ما كانوا يجدونه في كتبهم من صفاته ، فخسوا ظنه ، وتطسّروا منه ، وأخذوا ينظرون بعين التوحس إلى احتال رسوخ قدمه ، وانتشار دعوته ، واجتاع شمل الأوس والخزرج تحت لواله بعد ذلك العداء الدموى الذي كانوا من دون ريب يستغلونه في تقوية موكزهم. وغدوه قائد العرب وموشدهم وقاضهم دونهم، ومفتهم عنهم ، وخشوا على المركز الذي كان لهم بين العرب ، والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها ، ويجنون منها أعظم الثمرات المادية والأدبية ، فسكان ذلك عاملًا على اندفاءهم في خطة التنكر والحقد والتآمر ، والصد والتعطيل والعداء ، والدس وكم الحق إلى نهايتها . ويمثل هذا العامل آيات عديدة في القرآن المدني تتضمن الإشارة إلى ماكان من غيظهم وحقدهم وتطيّرهم وتآمرهم على النبي والمسلمين كما ترى في الأمثلة الآتية :

١ - يَابِنَي إِمْرِائِيلَ اذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ النِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاوْفُوا بِعَهْدِي أُوف بِعَهْد كُمْ وَإِنَايَ وَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا بِمَا أَنْوَ لَتَ مُصَدَّقًا لِمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوا أُول كَافِو بِهِ وَلا تَشْتُولُوا أَنْ لَا تَكُونُوا أُول كَافِو بِهِ وَلا تَشْتُولُوا أَنْ لَا يَعْمُونَ . وَلا تَلْبِسُوا الْحَتَقُ بِالبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَتَقُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَلا تَلْبِسُوا الْحَتَقُ وَالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَتَقُ وَالْتَمُ تَعْلَمُونَ . [ البقوة : ١٠ - ٤٠] .

٢ - أَفَتَطْمُعُونَ أَن مُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ وَوِيق مِنْهُمْ
 يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ مُمَّ مُعِوَّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَمُهمْ

يَعْلَمُونَ . وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ وَلِيُحَاجُو كُمْ إِلَى بَعْضُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُحَاجُو كُمْ بِهِ عَنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ . [البقوة: ٧٥ و ٧٦] .

س- و للسا جاء م كتاب من عنسد الله مصد ق لل معهم وكانوا من قبل بستفتيعون على الله من كفروا فلما جاء م ما عرفوا كفروا به تفلك الله على الكافرين . بشما اشتروا به انفسهم أن يكفووا به أنول الله تبغيا أن يتزل الله من فضي فضي فضله على من بشاه من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عداب مهن . وإذا قبل الهم آمينوا بها أنزل الله وللكافرين عداب مهن . وإذا قبل الهم آمينوا بها أنزل الله والدا أنو من بها أنزل علينا ويكفوون بها وراة وهو الحق م مصد قا لما معهم أفل عليم تقشلون أنبياء الله من قبل إن كنشم مؤمنين . [ البقوة : ١٩٥ - ١٩ ] .

<sup>(</sup>۱) هناك آيات كثيرة أخرى من باب ما تقسدم فاكتفينا بما أوردناه . انظر آيات البقرة ۲۰۱ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۲۰ و ۲۶۱ و ۱۵۹ و ۱۹۰ و ۱۵۳ ـ ۵۰۱ ، وآل عمران ۲۹ ـ ۷۷ و ۵۸ و ۹۸ ـ ۱۰۰ و ۱۱۸ - ۱۲۰ والنساء ه، و ۲۱ .

والآيات كما هو ظاهر هي في الدرجة الأولى في صدد مواقف الجعود والمكر والدس والتنكر والحجاج والتشكيك والمكابرة اليهودية ، وليست في صدد عدم إيمانهم برسالة النبي والقرآن لذاته ، وإن كانت متفرعة عنه ، ويلفت النظر إلى ما تكور فيها من تقوير كونهم يعرفون الحق في الرسالة المحمدية ، والوحي القرآني كما يعرفون أبناءهم ، وكونهم يقفون هذه المواقف من بعد ما تبين لهم الحق ، وظهرت لهم البينات ، وشهدوا أن الرسول حق .

وشهادات الكتابيين بعامة والإسرائيليين بخاصة بصحة الوحي القرآني وصدق النبي محمد على والعلامات التي وجدوها فيه مطابقة لما يجدونه في التوراة والإنجيل واتباعهم وإيمانهم له بما قورته الآيات المكية التي أوردناها قبل ، وهكذا يكون التنديد في الآيات الآنفة وأمثالها بما أشرنا إلى سوره وأرقامه منصباً على الذين جحدوا ما عوفه إخوانهم في مكة أنه الحق ، وتنكروا له ، وكان من الواجب عليهم أن محذوا حذوهم في المدينة ، ويشهدوا ويؤمنوا ، وبهذا يكون الكتابيون هم الذين بدلوا موقفهم من الوحي القرآني والرسالة المحمدية ، وليس النبي كما زعم الحوري الحداد كذباً من حيث إنهم كانوا في العهد المكي يشهدون بصدقهما ويؤمنون بها .

وهذا العرض يظهر بصورة حاسمة وقاطعة أن المآرب الذاتية والدنيوية هي التي جعلتهم يقفون موقفاً غير موقفهم في مكة التي لم يكن لهم فيها هذه المآرب المنبثقة في المدينة دون مكة عن مركز قوي ، وتكل وتاريخ ونشاط دنيوي واقتصادي واجتاعي . وأن النبي لم يكن هو المستفز المتحوش ، وكل ماكان منه أنه دعاهم إلى الإسلام كما دعا غيرهم ، وكان يستجيبوا إليه كما فعل إخوانهم في مكة .

ومع ذلك فإن القرآن كما سجل اعتراف بعض جماعات من النصارى في العهد المدني بما في الرسالة المحمدية القرآنية من الحق ، فأمنوا بها ، وصدقوها ، وانضووا إلى رايتها ، سجل اعتراف بعض جماءات من اليهود في هذا العهد مثل ذلك ، استطاعوا أن يتغلبوا على أنانيتهم ومآربهم بما تمثله بصراحة آية سورة النساء هذه التي وردت في سياق في حق اليهود (ككن الرّاسخون في العيلم مشهم والمؤمنون أيؤ منون بما ألنول إليك وما ألنول من عبيلك والمقيمين الصّلاة والمؤثون أجراً إليك وما أنول منون بالله واليوم الآخر أولئيك سنو تيهم أحراً الزّاكاة والمؤثمينون بالله واليوم الآخر أولئيك سنو تيهم أحراً عظيا .. ١٦٢ ) ويمكن أن تمثله آيات البقرة ١٢١ وآل عمران ١١٣ على اليهود بمن عنتهم .

ويقول الحوري: إن الدين وحد الذي مع الكتابيين والسياسة فوقتهم . وهذا التعبير غير دقيق ، وفيه تجوز بل مغالطة ، فالوحدة بين النبي والكتابيين كانت وحدة مصدر ومبادى، فقط ، غير أنهم انحوفوا عن المبادى، واختلفوا فيا بينهم وفي ما ورثوه من كتب اختلافاً كبيراً بغياً بينهم ، وصاروا شيعاً وأحزاباً متنازعة ، فجاءت الرسالة المحمدية لتصحيح بينهم ، وصاروا شيعاً وأحزاباً متنازعة ، فجاءت الرسالة المحمدية الوسالة مع بالمنحواف وإزالة الاختلاف ، ولم تكن وحدة فعلية بينهم وبين الرسالة مع بقائم على حالتهم التي كانوا عليها قبلها ، ولقد فهمها الكتابيون في العهد المدي على وجهها ، فاستجابوا إليها ، واندبحوا فيها ، فقامت بذلك بينهم وبين النبي الوحدة ، أي : أن الوحدة تمت بينهم بعد تخليم عن انحوافاتهم واختلافاتهم ، وانضوائهم إلى الرابة المحمدية القرآنية . أما في العهد المدني ، فإن مآربهم السياسية هي التي حالت دون تخلي أكثرهم عن انحواف اتهم واختلافاتهم ، فأدى ذلك إلى التصادم ، وإذا كانت السياسة أدت حقاً إلى هذا التصادم ، فهو من صنعهم ، وليس من صنع النبي . ومن الكذب هذا التصادم ، فهو من صنعهم ، وليس من صنع النبي . ومن الكذب جعلتهم يصطدمون . ولقد كان على رأسهم أحبار ورهبان وزهماء كان لهم جعلتهم يصطدمون . ولقد كان على رأسهم أحبار ورهبان وزهماء كان لهم

التأثير القوي على جمهورهم ، وكانوا أصحاب الحظ الأوفر من المنافع والمآرب ، فكانوا من أسباب هذا الموقف بدون ربب الذي لم تكن له أسباب بماثلة في العهد المكي ، لأن الكتابيين لم يكونوا في مكة كتلة كبيرة ذات موكز ومنافع ومآدب ومطامع سياسية وغير سياسية ، وهذا ما أشارت إليه آية سورة التوبة هذه ( اتسخف أوا أحبارهم ورهبانهم أرثبابا من دُونِ الله ... ٣٠ ) وهذه ( يَا أَيْهَا الدِّينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَادِ والره هبان لَيَا كُلُونَ أَمُوال النَّاسِ بالباطل و بصد ون من الأحباد والره هبان ليا كُلُون أَمُوال النَّاسِ بالباطل و بصد ون عن سبيل الله ... ٣٠ ) .

ولقد احتوى القرآن المدني صوراً كثيرة من حجاج الذين غلبهم الهوى والمآرب من زعماء اليهود وأحبارهم وعامتهم ، ولجاجهم ودسائسهم بين المسلمين ، وقلبيسهم عليهم ، وتآمرهم على الني والمسلمين والقرآن بما تضمنته سلسلة حَرَكَةَ النَّفَاقُ وَالْمُنافِقِينِ ، وكان هذا من أول وأهم مواقفهم ، واستمر طيلة وجودهم في المدينة حتى سماهم القرآن بأنهم شياطين المنافقين في هذه الآية. التي جاءت في سياق وصف المنافقين ﴿ وَإِذَا لَقُوا السَّهُ بِنَّ آمَنُوا قَالُوا آ مَنَّا وإذًا خَلْمُوا إلى مُشَاطِنِهِمْ قالُوا إنَّا مَعَكُمُ إنَّمَا نَخْنُ أ مُسْتَهُوْ لُمُونَ .. البقرة ١٤ ) . وقد وصل تـآموهم على النبي والمسلمين والإسلام إلى الادكاس في أبشع جرية دينية وخلقية بإظهاد إيانهم بأوثان المشركين وشهادتهم بأنهم أهدى من المسلمين حينا ذهبوا إلى مكة للتحريض على المسلمين والتحالف معهم منكوين بذلك أساس دينهم الذي هو الإيمان الله وحده على ما حكته آيات سورة النساء هذه التي تعلل ذلك بما كان من شدة حقدهم وحسدهم، وحرصهم على الدنيا ( أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ أُوتُوا تصيباً مِنَ الكيناب بُؤْمِنُونَ بالجبن والطاغُوت ويَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَنْفَرُوا مُؤَّلاء أَهْدَى مِنَ النَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا . أُولئكَ

النَّذِينَ العَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ عَلَنْ تَجِيدَ لَهُ تَصِيراً. أَمْ كَلْمُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَلَوْنَ النَّاسَ تَقِيداً . أَمْ تَجْسُدُونَ النَّاسَ تَقِيداً . أَمْ تَجْسُدُونَ النَّاسَ تَقِيداً . أَمْ تَجْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إَبُواهِمَ الكِتَابَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إَبُواهِمَ الكِتَابَ والحَيْمَةَ وآتَيْنَاهُمْ مُلْكا عَظِيماً . . ١٥ - ١٥ ) .

ومع ذلك فقد اتسع صدر النبي والمسلمين لهم طالما بقوا في نطاق المجود رسالته وقرآنه ، وفي نطاق المكايدات والماحكات بل والدسائس ، وظل النبي يعتبر نفسه موتبطاً وملتزماً بعهده معهم ، وكل ما كان من أمر أن القرآن كان يندد بهم ، ويسجل عليهم اللعنة بسبب هذه المواقف ، ويتبه المسلمين إلى أخلاقهم وجبلتهم التي ورثوها عن آبائهم ، وإلى نواياهم الحبيثة ، وطواياهم الفاسدة ، ويصفهم بأنهم من أشد الناس عداوة لهم بما تمثله آيات عديدة في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أوردنا بعضها قبل ، ونكتفي بالإشارة إلى أرقامها تفادياً من التطويل (١) . ولم ينتقل الموقف بين النبي وبينهم إلى الصدام الحربي إلا بعد أن أخذوا ينقضون العهد ، ويقفون موقف الحيانة والعداء الصريح المهسدد لسلامة المسلمين العهد ، ويقفون موقدا ما تفيده آيات قرآنية عديدة وروايات وثيقة موضحة لها .

#### - 1 . ..

ولقد كان ذلك الصدام على دفعات ، لأن ذلك الموقف كان يظهر من فويق قبل فويق . ونحن نعوف أن بعض المستشرقين والمغوضين والحاقدين من يهود وغير يهود يزعمون أن النبي قد بيت نية التنكيل بهم وإبادتهم بدافع من التعصب الديني العنصوي منذ البدء ، وانه إذا لم ينقذ نيته فيهم مرة واحدة ، فلأنه لم يكن له قبل بهم جميعاً ، فجعل التنكيل فيهم على مراحل .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ٤٠ – ١٤٧ و ١٩٥٩ و ١٦٠ و ١٧٣ – ١٧٦ و ١٥٦ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و المائدة ١١ – ١٨٠ والأنفال و ه – ١٦١ والمائدة ١١ – ١٨٠ والأنفال و ه – ١٦٠ .

وقد غزوه بالنكث بما عاهدهم عليه من الحرية الدينية والمدنية ، وبالميل إلى سفك الدم ، وبالطمع في أموالهم ، وإغداقها على أتباعه . وكل هذا إفك وافتراء صادران عن الغرض والهوى والحقد والتعصب ، وعدم فهم القرآن الذي احتوى من الآيات ما فيه الحجة والبينة الحاسمة على إفك ما زعموا وسفه ما غزوا . ففي آيات سورة البقرة ٨٤ و ٨٥ التي أوردناها قبل صراحة بأن الاسرائيلين في المدينة كانوا فرقاء متنازعين متحاربين في ما بينهم ، وقد تحالف كل فريق مع فريق عربي عدو لفريق آخر الذي كان يتالف من عرب وجود ، والفريقان العربيان المتعاديان هم الأوس والحزرج ، وكان بنو النضير وبنو قينقاع حلفاء المخزرج ، وبنو قريظة حلفاء المؤرب ، وبنو قريظة حلفاء المؤرب .

وفي القوآن آيات تذكو أسباب وظروف كل فصل من فصول التنكيل مع الروايات الوثيقة الموضحة بما لا يدع محلًا لريب مرقاب منصف بأن التنكيل كان يقع لأسباب موضوعية وظوفية في حتى الذين استحقوه دون غيرهم بقصد درء خطره . ومن ذلك في صدد بني قينقاع أولى كتلهم في المدينة التي أجليت ، وسمح لها مجمل أموالها وأثقالها هذه الآيات في سورة الأنفال (إن "شر" اللاواب عند الله المدينة الله أنهم لا يُؤمنون . الله تن منهم "ثم" يَنقُضُون عَهْدَهُم في كُل مر" ورقم الله تنقفون عهد هم في كُل مر" ورقم الله تنقفون . قاماً تثقفنهم في الحرب فشرد بيم من خلفهم لا يتقفون . وإما تفافن من عوم في الحرب فشرد بيم من خلفهم على سواء إن الله لا مجيب الحائية من قوم خيانة ". قانسنه إلى النها من من حده الآخوب عن ذات مغزى عظيم حيث تنبه إلى أن التنكيل بهم قد يودع الآخوب عن الوقوف موقف النقض والحيانة ، فلا يكون ضرورة ، وعمل التنكيل بهم ومن ذلك في صدد بني النضير الذين كانوا قانية الكتل التي أجليت عن المدينة ، وكان سبب التنكيل المباشر تآمرهم على اغتيال رسول الله في محلتهم المدينة ، وكان سبب التنكيل المباشر تآمرهم على اغتيال رسول الله في محلتهم المدينة ، وكان سبب التنكيل المباشر تآمرهم على اغتيال رسول الله في محلتهم المدينة ، وكان سبب التنكيل المباشر تآمرهم على اغتيال رسول الله في محلتهم المدينة ، وكان سبب التنكيل المباشر تآمرهم على اغتيال رسول الله في محلتهم المدينة ، وكان سبب التنكيل المباشر تآمرهم على اغتيال رسول الله في محلتهم

هذه الآبات في سورة الحشر ( هُوَ النَّذِي أَخُوجَ النَّذِي كَفَرُ وَا مِنَ اللهِ الْكَتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِآولِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنْهُمْ مَا نِعَتَهُمْ مُحَصُونَهُمْ مِنَ اللهِ وَأَنَاهُمُ اللهُ مِنْ حَبِثُ مُوتَهُمْ مِا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ أَيْدِيمِهُ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ مِنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

ويلحظ فرق بين التنكيل ببني قريظة والتنكيل ببني قينقاع والنضير ، فالأوليان اكتفى بإرغامها على الجلاء ، والثالثة قتل مقاتلوها وأسر نساؤها وأطفالها . وهذا الفرق راجع إلى الظرف المشدد . فبنو قويظة ظاهروا الأحزاب التي غزت المدنية بجيش جرار والتي كانت تتألف من مشركي قويش والقبائل المتحزبة معهم ، وكان ذلك بتحويض زعماء يهود بني النضير الذين تزعموا يهود خير بعد جلائهم عن المدينة ، وظلوا محقدون على الذي والمسلمين .

وكان زحف الأحزاب على المدينة مزلزلاً للمسلمين زلزالاً شديداً ، لأنه كان يهدف إلى استثمال شافتهم وكانوا أقوى منهم ، وأعظم عدداً اضعافاً مضاعفة ، وصار المسلمون بين نارين ، من فوقهم ومن أسفل منهم ، وكان من الجائز لولا رحمة الله ونصره أن يتحقق ذلك الهدف الحطير . ولقد حرك الزحف المنافقين في المدينة ، وجعلهم يقفون موقف عداء سافو متآمر ضد المسلمين أيضاً ، فكان ذلك بما زاد شعور المسلمين بالبلاء والفزع .

ولقد كان زهماء بني النضير قد ذهبوا بعد الجلاء إلى خيبر، وأقاموا بها، وتزهوا يهودها ويهود القوى اليهودية الأخرى التي في طريقها نحو الشام مثل وادي القرى، وفدك ، وتباء ، وصادوا يحوضون القبائل على المسلمين، وهم الذين ذهبوا إلى مكة ، وتحالفوا مع قربش ، ثم مع القبائل المتحزبة معهم لأجل الزحف على المدينة ، ثم أفنعوا يهود بني قريظة بنقض عهدهم مع النبي والمسلمين ومظاهرة الأحزاب ، بما روت تقصيله روايات السيرة الوثيقة ، فصاد لابد من التنكيل بهم وكان ذلك سبب غزو النبي والمسلمين والقرى اليهودية الأخرى .

وهكذا يبدو واضحاً كل الوضوح أن التنكيل النبوي باليهود لم يكن بسبب جحودهم للرسالة المحمدية ولا بسبب دسائسهم وماحكاتهم ومجادلاتهم ، وإنما بسبب مواقفهم العدائية الفعلية الحطيرة المهددة لسلامة المسلمين وأمنهم ، وأن ما يهذى به المغرضون والحاقدون هو كذب وإفك أملاه الهوى والحقد والتعصب . ولقد احتوت الآيات المدنية في مختلف أدوار التنزيل المدني وسخوية ، بل ودسائس ومؤامرات في صدد الجحود بالرسالة والنبوة ، وسخوية ، بل ودسائس ومؤامرات في صدد الجحود بالرسالة والنبوة ، وتعطيل الدعوة ، وتشكيك المسلمين فيها بل وفيها ما يفيد محاولتهم إثارة الأحقاد والفتن ونزعة الارتداد بين المسلمين ، كما احتوت مساجلات متنوعة معهم في الجدل حيناً ، والانحام حيناً ، والوعظ والنذكير والإندار والتبشير حيناً ، والدعوة إلى تخفيف الغلواء ، وتقوى الله والتوبة إليه حيناً . بما تضمنته آبات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة التي أشرنا إلى أرقامها في ذيل سابق . وبكلمة أخرى لقد اتسع الله ورسوله وشؤونهم الاقتصادية ، والاستموار في صلاتهم ومحالفاتهم السياسية والشخصية ، والاجتفاظ بكيانهم الطائفي والثقافي والقضائي ، ولم يبدأ دور التنكيل والاجتفاظ بكيانهم الطائفي والثقافي والقضائي ، ولم يبدأ دور التنكيل ضد أي فريق منهم إلا بعد أن يطفع الكيل من دسائسه ومكائده وأذاه ، وبعد أن يكون هذا الفريق قد انتقل إلى موقف النكث والغدر والحيانة ، وتهديد سلامة المسلمين وأمنهم . فأي كلام بعد هذا هو تمحل كاذب وزيف وتهديد سلامة المسلمين وأمنهم . فأي كلام بعد هذا هو تمحل كاذب وزيف بإطل لايصدر إلا من مغرض مكابر لايهمه الحق ولا الحقيقة .

ونقول من قبيل المساجلة : إنه لم يكن في وقت نزول الآبات ، وتدوين الروايات قضية من نوع ما يثيره المغرضون الحلقدون من نصاري ويهود حتى يصح أن يقال : إن الدلائل والمسوغات التي انطوت فيها اخترعت اختراعاً للدفاع عما فعله النبي يراقي والمالمون باليهود ، وهذا وحده كاف لإسكات كل أفاك مغرض ، وأخذ ما ورد على حقيقته وصدقه . وهذا فضلاعن أن جبلة اليهود وأخلاقهم تجاه الأمم والنحل الأخوى المشهورة منذ أقدم الأزمنة إلى اليوم والمسجلة في أسفارهم ، وفي المدونات القديمة والمتأخرة في غنى عن اختراع المسوغات للتنكيل بهم في كل ظوف ومكان . وإذا كان ما تقدم انصب معظمه أو كله على اليهود فإنما مرد ذلك

أنهم الذين كانوا كتلة قوية في المدينة ، وليس معناه أن قول الحودي يصدق بالنسبة للنصارى ، فالنصارى في مكة قد آمنوا بالرسالة المحمدية ، وصاروا مع المسلمين ملة واحدة على ما شرحناه وأوردنا دلائله قبل ، ولم يكن في المحدنية تصارى مقيمون لهم شأن .

وفي القرآن والروايات تسجيلات لمواقف وفود من النصارى جاءت إلى المدينة وسمعت من النبي وناظرته ، فمنهم من عرف الحق ، فأذعن وآمن وصار من ملة الاسلام ، وهذا ما سجلته آبات سورة المائدة هذه ( وَلَتَسَجِدُ نُ \* أَقَوْ بَهُمْ مُودَةً للَّذِينَ آمَنُوا النَّذِينَ وَالنُّوا إِنَّا نصارى وذلك بِأَنَّ منهُمُ قِسَّيْسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمُ لا يَسْتَكُنِّيرُ ونَ وَإِذًا سَمِعُوا مَا أَنْزُ لَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تَغَيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَوَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ وَبِنَّا آمَنَّا وَاكْتُبُنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لا زُوْمَينُ بِاللهِ وَمَا تَجَاءَنَا مِنَ الْحَتَى وَنَطَمَعُ أَن يُدْخِلُنَا وَبُنَا مَعَ القَوْمِ الصَّالَحِينَ .. ٨٣ و ٨٤ ) وآبة سورة الحديد هذه ( مثم قفيَّنا على آثارهم بوسُلينا وتفلينا يعيس ابن مويم وآتيناه إلا نجيل وَجِعَلْنَا فِي أَقِلُوبِ النَّذِينَ اتَّبِعُوهُ وَأَفَةٌ وَوَرْحَمَةٌ وَرَهْبَانِيَةٌ " ابْتَدَعُوها مَا كَتَبْناها عَلَيْهِم إلا ابْتِغاء رضوان الله عَمَا رَعَوْها تحقُّ رعايِتُها وَاتَّدِيْنَا اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمُ أَجُورَهُمُ وَكُثيرٌ مِنْهُمُ "فاسيقُون" . . ٧٧ ) ومنهم من لم يؤمن ، وهم وفد نصارى نجران اليَمن الذين نزل معظم شطر سورة آل عمران الأول ( الآيات ١ – ٦٤ ) في صددهم . ولقد دعاهم النبي إلى المباهلة حينا أصروا على الاحتفاظ بعقيدتهم بألوهية المسيح، أي : دعاهم إلى دعاء الله بلعنة الكاذب في صدد شخصية عيسى عليه السلام ، ولكونه بشراً رسولاً ونبياً وعبداً لله فأبوا . والروايات تذكر أن المنافع والمآرب هي التي جعلتهم يصرون على الاحتفاظ بعقيدتهم حيث روي أنهم حينًا دعاهم النبي إلى المباهلة قال أحد كبرائهم : إن محسداً هو نبي "

فلا تتباهلوا معه إن كنتم تريدون الاحتفاظ بنصرانيتكم ، وسالموه وارجعوا ، فقال له واحد : وما ينعك أن تعترف به وتؤمن ما دمت تقول هذا ونتابعك ؟ فقال ما فعله قومنا لنا ، كرمونا وشرفونا وأغدقوا علينا المال ، وكل هذا سوف يضع (١).

وهذا ما تضمنت تقويره آيات سورة التوبة هذه (اتّخَذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَا عُهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحِ آبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمْوُوا إِلاَ يَعْبُدُوا إِلهَا وَاحِداً لا إِلهَ إِلا هُو سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ . ويبدُونَ أَنْ يُطْفَيُوا أُنُورَ اللهِ بِافْواهِهِمْ وَيابي اللهُ إِلَّا أَنْ يُسِمَّ لَوْرَدَهُ وَلُو كُوهَ النَّافِرُونَ . هُو اللَّذِي أَرْسُلَ وَسُولَهُ بِالْمُدَى وَدِنِ الحَقِ لِيُظْهُووَ أَنَّ عَلَى الدَّينِ مُكَامَةً وَلُو كُوهَ المُشْرِكُونَ . وَيَا إِنَّا كَانُونَ وَلَا اللَّيْنِ مُكَامَةً وَلُو كُوهَ المُشْرِكُونَ . وَيَا اللَّذِي الرَّعْبَانِ اللَّهُ اللَّيْنِ مُكَامَةً وَلُو كُوهَ المُشْرِكُونَ . وَالرَّهْبَانِ اللَّاكِنَ لَوْلَا اللَّهُ اللَّيْنِ مُكَامِنَ الأَحْبَالِ وَالرَّهْبَانِ اللَّاكُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِ اللهُ . . ٣٠ - ٣٤ )

### - 11 -

ولقد زعم الخوري الحداد أن من مظاهر انقلاب النبي برالي بعد هجوته إلى المدينة تنصله من الصفة الكتابية التي كانت دعوته تصطبغ بها في مكة ، ودعوته إلى دين وسط لا يهودي ولا مسيعي ، ولكنه حنيفي إبراهيمي مع الحلة التنديدية باليهودية والنصرانية واليهود والنصاري بعد أن كان منضماً إليهم وكواحد منهم .

أما التنصل ، فزعم يكذبه القرآن المدني الذي ظل يوجب على المسلمين الإعان بكتب الله وأنبيائه ، ويجعل ذلك ركناً من أركان الإسلام بما تمثله الآيات المدنمة التالمة :

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام . وآيات النوبة تؤيد صدق الرواية إجمالاً من حيث انها تعلل موقف الذين احتفظوا بأديانهم من الأحباو والرهبان بالمنافع والمآر والصد عن سبيل الله ...

١ - 'قولُوا آمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنْوَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْوَلَ إِلَى إِبُواهِمِ وَعِيسَى وَإِسْمَاعِلَ وَإِسْمَ وَإِسْمَ وَعَيْسَ وَعِيسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ أَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النّبِيثُونَ مِنْ دَبّهِمْ لا 'نفواق أَيْنِنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنَ لَهُ مُسلِمُونَ . وَإِنْ آمَنُوا لِبِيثُلِ مَا آمَنَيُمْ بِهِ فَقَد اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا أَنْهَا أَمْ فَي شِقَاقَ فَسَيَحَفْقِحَهُمْ اللهُ وَهُو السّمِيعُ العليم . قَوَلُو البّقِرة : ١٣٥ - ١٣٧] .

٧ - ليس البير أن ان انولوا و جوهكم قبل المشرق والمنفرب و لكن البير أن آمن بالله والبيوم الآخر والمكانكة والكتاب والنبير آمن المال على أحبه ذوي القرابي والبيتامي والمساكين وابن السبيل والسائيلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزاكاة والمؤون بعهدم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أوليك الدن صدقوا وأوليك المتقون ..

٣ - آمنن الرئسول بيا أنزل إليه من تبه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكثيبه ورئسله لا انفراق بين أحسد من رئسله وقالدوا سمعنا وأطعنا غفوانك ربنا وإلبك المصيد. [البقوة: ٢٨٥].

إلى الله الله الله الله الله ورسوله والكتاب الله ورسوله والكتاب الله ورسوله والكتاب الله ورسوله والكتاب الله و أنوال من تقبل ومن يتكفو الله و ملائكته و كثبه و ورسوله والبوم الآخو فقد فل فلا بعيدا .. [ النساء : ١٣٦]

فهذه الآيات صريحة كل الصراحة أن صفة الرسالة المحمدية كانت في المدينة كتابية ، كما كانت في مكة ، ولا تصدق كلمة التنصل في هذا المقام قط ، ولا تصدق هذه الكلمة على موقف النبي من النصارى والهود ،

لا في العهد المسكي ، ولا بني العهد المدني . فوسالة النبي كانت رسالة جديدة الداية الناس ، وتصحيح الانحواف عن طويق الله ، ومن جملة ذلك انحواف اليهود والنصارى ، ولم يكن النبي يهودياً ولا نصرانياً في مكة ، وإنما كان داعياً جديداً المناس واليهود والنصارى ، ومصححاً للانحواف والاختلاف .

وظلت هنم الصقة وهذه الحطة هما صفة هذه الرسالة ورسولها في المدينة كما كانت في مكنة على ما مو شرحه شرحاً يغني عن التكوار .

وايس في القرآن المسدني عملة تنديدية على اليهودية والنصرانية لذاتها ، وكل ما فيه رد على أقوال اليهود والنصارى في صددهما كما نوى في الآيات التالية :

ا - وقالُوا الن يدخُلُ الجَنَّة إلا مَن كَانَ مُوداً أَوْ انصادى لللهُ أَمَا نَبُهُم وَلَا اللهُ الْحَرْدُ اللهُ الْحَرْدُ اللهُ الْحَرْدُ اللهُ الْحَرْدُ اللهُ الْحَرْدُ اللهُ الْحَرْدُ اللهُ الله

لأ نفر ق بين أحد منهم و غن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به تفقد الهندوا وإن توليوا وإنها هم في شقاق ما آمنتم به تفقد الهندوا وإن توليوا وإنها هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم . صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة وتحن له عابدون . فل المحاجوننا في الله وهو ربننا وربنكم و كنا أغالنا و لكم أعالكم و غن له مخلضون . أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسعق ويعقوب والأسباط كانوا مهودا أو نصارى فل قائم أعلم أم الله ومن الله ومن الله من الله من الله ومن اله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله

٣ - وقالت اليهود والنصارى تخن أبناء الله وأحباؤه فل الله الله وأحباؤه فل الله الله الله وأحباؤه فل الله أنتم بشر من من خلق يتغفو لمن المنه ويتاء ويعذاب من يشاء ويه ملك السموات والأرض وما بينها وإليه المتصير .. [ المائدة : ١٨] .

وهذه الآيات تتطابق في مداها مع موقف القرآن المكي من البهودية والنصرانية الذي تكورت الإشارة فيه إلى ماكان بين البهود والنصارى وأهل الكتاب والذين أورثوا الكتاب من خلاف وشكوك مويبة وتعدد أحزاب وشيع وزبر . والذي ذكر فيه أن الله تعالى أنزل على رسوله محمد علي الكتاب ليبين لهم ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لمن يؤمن به ، وجذر فيه النبي من اتباع أهوائهم ، وقور أن الله قد جعل رسوله محمداً على شرعة جديدة فيها الهدى ، وتصحيح الانحراف ، وإزالة الاختلاف بما مو شرحه ، وأوردنا الآيات التي جاءت في صدده في الفقرتين ٣ و ٤ من البحث شرحه ، وأوردنا الآيات التي جاءت في صدده في الفقرتين ٣ و ٤ من البحث السابق ( أولاً ) من هذا الفصل . وقد أثبتنا بذلك أن النبي لايصح أن يكون منضماً للبهود والنصارى ، ولا واحداً منهم بناء على تلك النصوص .

## - 17 -

وفي القرآن المدني حملة على اليهود ، ولكنها إنما كانت بسبب مواقف اللجاج والحجاج والدس والتآمر والمحكر والكيد التي وقفوها من النبي والقرآن والمسلمين ، والتي شرحناها قبل ، وأوردنا بعض الآيات ، وأشرنا إلى الآيات الكثيرة الأخرى التي جاءت في هذا الصدد ، وفيها كل الحق والصدق . وإذا كان القرآن المكي خلا من ذلك بالنسبة لليهود المعاصرين للنبي عراقية حلان فيه صوراً عما كان من أسلافهم في زمن موسى وبعده من مواقف تمردية ولجاجية ، وانحرافات دينية وخلقية (١١ – ، فرد ذلك إلى أنهم لم يقفوا في مكة المواقف المذكورة التي وقفوها في المدينة ، لأنهم لم يكونوا فيها كتلة كبيرة ذات مصالح متنوعة ووجود ونشاط قويين ، وأثر كبير في المجتمع المكي ، كما كان أمرهم في المدينة ، ولأن موقفهم وأثر كبير في المجتمع المكي ، كما كان أمرهم في المدينة ، ولأن موقفهم إلى هذا في مكة من النبي ودعوته ، ومن القرآن كان إيجابياً على ما شرحناه

<sup>(</sup>١) اقرأ مثلاً آيات الأعراف ١٣٨ – ١٤١ و ١٤٨ – ١٥٢ و ١٦١ والإمرام ٤ – ٨ وطه ٨٦٦ .

في الفقرة ( ١٩ ) من البحث السابق تحت عنوان ( أولاً ) شرحاً يغني عن التكوار حيث يظهر من هذا زيف زعم الحوري وتهافته .

وأما بالنسبة للنصارى ، فليس في القرآن المدني تنديد شديد بهم ، كما هو الأمر بالنسبة لليهود ، ولقد جاء ذكرهم في مقام تنديدي خفيف مع اليهود ، أو في شمول تعبير ( الذين أوتوا الكتاب ) كما هو في هـذه الآيات التي نرجح أن ذكرهم في أكثرها كان استطرادياً :

۱ ـ آیات البقرة ( ۱۱۰ و ۱۲۰ و ۱۳۰ ) وآل عمران ( ۲۰ ـ ۲۷ ) والمائدة ( ۱۸ ) التي أوردناها في الفقرة السابقة .

٢ - يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا السَّهُودَ وَالنَّصَارَى أُولِياءً بَعْضُهُمْ أُولِياءً بَعْضُ وَمَن يَسَوَ لَلْهُمْ مِنْكُمْ وَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدي القَوْمَ الظالم لين .. [ المائدة : ٥١ ] .

٣ - يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا النَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ الْكُفَّارَ مُوْرُواً والحَفَّارَ مِنْ تَبْلِكُمْ والكَفَّارَ مُوْرُواً والحَفَّارَ مِنْ تَبْلِكُمْ والكَفَّارَ أَوْلِياءَ واتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ . وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ التَّخَذُوهَ اللهَ وَالْحَيْا وَلَعِبا وَلِكَ بِانْتُهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقَيلُونَ . [المائدة: ٥٦] . التَّخَذُوهَ اللهُ وَالْعَبِا وَلِكَ بِانْتُهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقَيلُونَ . [المائدة: ٥٦] .

٤ - والو أن أهل الكتاب آمننوا واتقوا الكفوانا عنهم اسيئانهم والأد خلناهم جنات النّعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنول إليهم من ربيم لاكلوا من فوفيم والإنجيل وما أنول إليهم أمنة مقتصدة وكثير منهم ساء ومن تحثت أرجلهم منهم منهم المنة مقتصدة وكثير منهم ساء ما بعملون .. [ المائدة : ٦٥ و ٢٦] .

ه - 'فل أيا أهل الكتاب كستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتما أننزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربكم وكفوا فلا تأس على القوم الكافرين .. [ المائدة : ٦٨].

وهناك آبات خاصة بالنصمارى ، والتنديد فيها رقيق كذلك كما ترى في ما يلي :

المنتربن مثل عبسى عند الله كمثل آدم خلقه من تواب المستربن . فمن حضلت فيه من بعد ما جاءك من تربك فلا تكن من المستربن . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العيلم فقل تعالموا تندع أبناء فا وأبناء كم ويساءنا ويساء كم وأنفسنا وانفسكم مم نم نبشيل فنجعل تعنة الله على الكاذبين . إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله ملو المحتوب المناه على الكاذبين . إن المحتوب الحتوب توان الله على الكاذبين . إن المحتوب الحقوب وما من إله إلا الله وإن الله المحتوب المحتوب المحتوب المحتوب المحتوب الحقوب المناه على الكناب تعالم الله كلمة سواء بهننا وبينكم أولا نعبد إولا

الله وَلَا نُشْرِكُ مِهِ سَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابِاً مِنْ دُونِ اللهِ خَإِنْ تَوَلَّوا وَهُونَ اللهِ خَإِنْ تُعَلِّمُونَ .. [آل عموان: ٩٤-٩٤].

٧- يَا أَهُلَ الْكِيّابِ لا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الْحَسَقُ إِنَّهَا المسيحُ عِيسَ ا بُنُ مَو يَهَ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا الْقَاهَا إِلَى مَو يَهَ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا الْقَاهَا إِلَى مَو يَهَ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا الْقَاهَا إِلَى مَو يَهَ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا الْعَلائَةَ "انْتَهُوا خَيْوا لَكُمْ . إِنَّهَا اللهُ إِللهُ وَاحِد " سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَاحِد " سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً بِهُ وَكِيلًا . لَهُ وَلَا المَلائِكَةُ لَا يَسْتَنْكُفُ عَنْ عِبَادِتِهِ وَيَسْتَكُمُ وَ فَسَيَحْشُرُهُمْ اللّهُ بَهُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكُفُ عَنْ عِبَادِتِهِ وَيَسْتَكُمُ وَ فَسَيَحْشُرُهُمْ اللّهُ وَلَو السَّالِحِينَ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ فَي السَّمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِينَ وَمَنْ فَيُوا وَاسْتَكُمُوا وَ السَّتَكُمُ وَا الْمَالِقُولُ وَاسْتَكُمُ وَا الْمَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلِيا وَلا الْمَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلِيا وَلا الْمَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلِيا وَلا اللّهُ وَلِيا وَلا اللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ عَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُ وَنَ اللّهُ وَلِيا وَلا الْمَامِلُوا الصَّالِحُانَ عَنْ عَامِلُوا وَاسْتَكُمُ وَاللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ عَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ عَلَيْهِ السَّامِ وَلَا اللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ عَلَمُ مِنْ دُونِ الللهِ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ عَلَيْهِ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ اللهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ اللهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ اللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ اللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ اللّهُ وَلِيا وَلا يَعِيدُونَ اللّهُ وَلِيا وَلا يَعْمِونَ وَاللّهُ وَلِيا وَلا يَعْمُونُ وَلِيا وَلا يَعْمُ وَلَا اللّهُ وَلِيا وَلا يَعْمُونُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلِيا وَلا عَلِيلًا وَلا اللّهُ وَلِيا وَلا اللّهُ وَلِيا وَلا اللّهُ وَلِيا وَلا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِيا وَلا اللّهُ وَلِي اللّهُ ولَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ ولَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

ويلحظ من بعض الآبات أن من الرهبان من كان يصد عن سبيل الله بسبيل مآربهم الذاتية وأن بعضهم كان يقف موقف الحجاج واللجاج من النبي والقرآن وحقيقة عيسى عليه السلام ، وهذا هو سبب الحلة عليهم على رقتها فيا هو المتبادر ، وهذا حق لايصع أن يثار حوله غبار ، لأنه من حميم الدعوة الإسلامية القرآنية مع الفارق الكبير بين هـــذه الحلة وبين ما كان ضد اليهود من حملات بما موده أولاً إلى أن موقف النصاري كان يتسم بالدمائة والليونة اللتين عبرت عنها آية سورة الحديد ( وَجعلنا في يتسم بالدمائة والليونة اللتين عبرت عنها آية سورة الحديد ( وَجعلنا في يظهره النصاري من موادة نحو المسلمين بما عبرت عنه آية سورة المائدة :

<sup>(</sup>١) هناك آيات أخرى فيها نفس الأسلوب واللهجة الحفيفة مثل آيات المائدة ١٤ و ١٧ و ٧٧ – ٧٧ والحديد ٧٧ فاقرأها إذا شئت .

( وَالتَجِدَنُ الْقُو بَهِم مَودُهُ لِللَّهِ بِنَ آمنوا اللَّهِ بِنَ قَاالُوا إِنسَا السَارَى ... ٨٣ ) وثالثاً إلى أنهم لم يكن لهم في المدينة ما كان الهود من تكتل ووجود ونشاط رموكز قوي يدفعهم إلى موقف مماثل لموقف البهود . ورابعاً إلى أن معظم الذين التقى بهم النبي في المدينة كانوا وفودا يأتون ويعودون ، وكان منهم من يؤمن ويكون المشهد الإيجابي الرائع الذي حكته آبات سورة المائدة ٨٣ ـ ٨٦ التي أوردناها قبل . ومن لم يكن يؤمن كان يتصرف بلباقة وينصرف بالتي هي أحسن ، ويعقد مع النبي عليه عهد سلم وذمة بما كان من أمر وفد نجران وموقف رئيس وأهل أينة على ما ذكرناه في مناسبة سابقة بما ذكرته كتب السيرة القديمة المعتبرة .

وإذا لاحظنا أن القرآن المكي احتوى تنديداً بالذين اختلفوا في حقيقة المسيح عليه السلام ورسالته وانحوفوا عنها وتعددت أحزابهم فيها ، واحتوى كذلك تقريراً لهذه الحقيقة التي هي كون عيسى عبد الله ورسوله ونبيه ، وكون ولادته تحت بمعجزة ربانية ، وكونه قد دعا الناس إلى عبادة الله وحده ربه وربهم بما يتنافى معه أن النبي محمد يراي كان منضماً إلى النصارى في مكة وكواحد منهم على ما شرحناه في الفقرة ( ه ) من البعث السابق ظهر أن ما احتوته الآيات المدنية عنهم هو متطابق في مداه مع ما احتواه القرآن المكي . وظهر زيف قول الخوري الحداد وتهافته وهو أن النبي محمد قد تبدل في المدينة ، وانقلب على النصارى الذين كانوا كأنه واحد منهم في مكة . .

ولقد كررت آبات سورة آل عمران تقرير حقيقة ولادة عيسى ورسالته في مناسبة قدوم وفد من نصارى نجران اليمن إلى المدينة ومناظوته ملالية فيها ، وبينها وبين ما جاء في سورة مريم المكية من تلك الحقيقة مطابقة تامة حبن مقارنتها وهي آبات سورة مريم ١ ـ ٥٠ وآبات سورة آل عمران

٢٥ - ٥١ . وبعد آبات آل عمران بقلل تجيء الآبات ٥٩ - ٢٤ التي أوردناهما قبل قليل والتي تقور آن مثل عسى عند الله كمثل آدم ، وأن ولادته بالصورة التي حكتها أيات ٤٥ ـ ٥١ التي قبلها ، وآيات سورة مريم المكية ١٩ ــ ١٠ لاتقتضي أن يكون إلهًا أو ابناً الإله كما اعتقده النصارى اعتقاداً منحرفاً . ولقد أصر وفد نجوان على عقيدته ، فدعاه النبي إلى المباهلة كما ذكرته آية سورة آل عمران ٦١ فأبي وقال النبي: ألست تقول: إن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه ؟ قال: بلى فقال هذا جسبنا، فأنول الله هذه الآية ( مُهوَ الدُّذِي أَنْوَ لَ عَلَيْكُ الكتاب مِنْهُ آياتُ مَعَدُكُمَاتُ مُعَنَ أَمْ الكِتَابِ وَأَنْخُو مُعَنَشَا بِهَاتُ فَأَمَّا السَّذِينَ فِي 'قلرُبِهم' زِينع فيتسِّعدُون آما تشابه منه ابتهاء الغشنة وَابْتُغَاءَ ۖ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ ۗ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّا سِخُونَ ۚ فِي العلم يَقُولُونَ آمَنُنَا بِهِ كُلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَ كُورُ إِلَّا أَوْلُو الألباب .. آل عمران ه ) منددة بهم ، لأنهم تمسكوا بالآيات المتشابهة التي تحتمل تأويلات متعددة وهي بسبيل التقويب والتمثيل ، وتركوا المحكم الذي يقرر أن عيسى عبد الله وتبيه ورسوله ، وأنه دعا إلى عبادة الله وحده ربه ورب الناس ، وأنه ليس مِن إله غير الله ، وأن من يقول : إِن الله هو المسيح ، أو إِن الله ثالث ثلاثة ، أو إِن الآلمة ثلاثة ، أو إِن المسيح ابن الله يعد كافراً .

وهكذا كانت دعوة النصارى في العهد المدني في نطاق النبليغ وتركهم وسأنهم ما لم يصدر عنهم عدوان على الإسلام والمسلمين التراماً ببدأ عدم الإكراه في الدين . ويتمثل هذا في آيات سورة آل عمران هذه ( َفَإِنْ تَحَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُنِي فِهِ وَمَنِ اتّبَعَن و قُلْ لِلنّذِينَ اوثُوا الكتاب والأثمين عَأْسُلَمْتُم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد الْعَدَوا وَإِنْ تَوَلُّوا الكتاب والأثمين عَأْسُلَمْتُم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد الْعَدَوا وَإِنْ تَوَلُّوا الكتاب والأثمين عَالَمْتُم والله بصير بالعباد . . ٢٠ ) وآيات

سورة آل عران ٢١ ـ ٢٤ لا كما يقول الحوري ان القرآن أمر بقتالهم في جملة أهل الكتاب إطلاقاً إلى أن يخضعوا لسلطان الإسلام ويعطوا الجزية . وإذا كان في القرآن آيات تأمر بذلك ، فقيها ما يفيد بصراحة وقطعية أن الذين أمر بقتالهم ليسوا كل أهل الكتاب وإنما الذين لا مجرمون ما حرم أقد ورسوله ، ولا يدينون دين الحق ، ويصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال التهاس بالباطل ، كما جاء في آبات سورة التوبة ٢٩ ـ ٣٤ التي أوردناها قبل .

ويلقت النظو إلى أسلوب آيات النساء ١٧١ ــ ١٧٣ والمائدة ١٥ و ١٩ و ٧٧ ـ ٧٠ حيث جاء بأسلوب التأنيس ، وفيه حض نافذ إلى العقل والقلب ، وبحاولة صميمية لحمل النصارى على الارعواء عن الانحواف والغلو في عقيدتهم في المسيح وتحذير لهم من اتباع أهواء اليهود .

ومن الجدير بالتنبيه أن القرآن المدني أشار بشيء من الثناء والتنويه إلى الكتابيين الذين لم ينحوفوا في عقائدهم أو تصرفاتهم كما ترى في هذه الآبات :

١ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَ اللَّهِ اللهَ وَ اللَّهَ اللهَ وَ اللَّهُ اللهُ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُم

٧- النّذين آتينناهم الكيتاب يَتْلُونَه حَقَّ يَلاوَتِه أُولِيكَ يُوْ مِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُر بِهِ فَاوَلَيْكَ هُمُ الْحَاسِرُون .. [البقرة: ١٢١]. ٣- رَمِن أهل الكيتاب مَن إن تَامَنُه بِعِيْطار يُؤدَّ إلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن إن تَامَنُه بِعِيْنار لا يُؤدَّ إلَيْكَ إلا مَا تُحمَّت وَمِنْهُمْ مَن إن تَامَنْهُ بِعِينار لا يُؤدَّ إلَيْكَ إلا مَا تُحمَّت عَلَيْه قَاعًا .. [آل هوان: ٧٥].

إلى المسوا على المسواء عن أهل الكيتاب أثمة " قائمة " يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ اللَّهُ الل

وَيَأْمُورُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيُنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَيُسَادِعُونَ فِي الْمُنكَرِ وَيُسَادِعُونَ فِي الْحَيْران: ١١٣ و ١١٨]. الحَيْران: ١١٣ و ١١٨]. ه – وَلا تَوَالُ تَطَلِّعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ .. [ المائدة: ١٣].

٣ - وقفينا على آثارهم برسلينا وقفينا بعيسى ابن مويم وآتيناه الإ نجيل وجعلنا في قلوب الذين البعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتيغاه رضوان الله فا رعوها حق رعايتها فآنينا الذين آمنوا منهم أجرعم وكثير منهم فاسقون .. [ الحديد: ٢٧].

وفي كل ما تقدم وضع للأمر في نصابه الحق ورد لدعوى الحوري الزائفة بالتبدل والانقلاب المحمدي والقرآني في العهد المدني .

# -11-

وأما مسألة الدعوة إلى الحنيفية الإبراهيمية ، فقد شرحناهـــا قبل ، وأثبتنا أنها لم تكن مدنية ، وأنها كانت مكية أصلية ممتدة إلى مأقبل بعثة النبي برائية ، وفندنا تمحلات الحوري في الآيات المكية التي تويد ذلك (١).

ويتضمن هذا رداً على بقية أقوال الحوري من أن النبي صار في المدينة يدعو إلى أمة وسط لا يهودية ولا نصرانية ، لأن هذا أبضاً كان من أصول دعوته في مكة ، ولقد فهمها الكتابيون في مكة على وجهها الصحيح وآمنوا ، وانضووا إليها على ما شرحناه قبل شرحاً يغني عن التكوار . وما جاء في السور المدنية في صدد ذلك ليس جديداً أو دعوة جديدة ، وإنما هو في معوض الحجاج والجدل بين النبي والكتابيين ومخاصة اليهود كما يظهر ذلك صريحاً في آيات سورة البقوة ( ١٣٠ و ١٣١ و

<sup>(</sup>١) انظر الفقرات ١٦ و ١٧ و ١٨ في البحث السابق ( أولاً ) .

١٣٥ – ١٤١ ) وسورة آل عمران ٦٥ – ٧١ و ٩٣ – ٩٥ التي أوردناها في الفقرة ( ١١ ) من هذا البحث .

ومع ذلك فإن هذا ظل يترافق بإعلان الإيمان بجميع أنبياء الله وكتبه ، لأن ذلك لايتعارض مع الدعوة إلى ملة إبراهيم والتزامها ، وفي الآيات التي أشرنا إليها آنفاً ما يمثل هذا الترافق .

وعلى هذا الأساس يجب أن يفهم ما جاء في آية سورة البقرة المدنية هذه ( وَكَذَلِكَ تَجْعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِنَكُونُوا نَسْهَدَاءً عَلَى النَّاسَ وَيَكُونَ الرُّ مُسُولُ عَلَيْكُمْ تَشْهِيداً .. ١٤٢ ) التي تضمنت تقرير كون الله جعل الملة التي هدى المسلمين إليها وسطأ في أصلها يهتدى بها الناس ويقاس بهـا هداهم وضلالهم . وعلى هذا الأساس كذلك يجب أن يفهم ما جاء في آية سورة الحج المدنية هذه ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهُ حَقُّ جهاده مُعورَ اجْنَبَاكُمْ وَمَا تَجِعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ تَحْوَجِهِ مِلْةً أَبِيكُمُ إِبْرِاهِمِ مُعْوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولَ مَشْهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا مُشْهَدَاءً عَلَى النَّاسِ ١٨٠٠) التي تضمنت تقوير كون الملة التي هدى الله المسلمين إليها ، وساروا عليها هي في الأصل ملة أبيهم إبراهيم ليكونوا بها شهداء على النباس ، وعلى التمسك بها ، والجهاد في الله حق جهاده . وليس على ما زعمه الحوري من أن ذلك كان تراجعاً من النبي عن اليهودية والنصرانية بعد أن كان منضماً إليها كواحد منها في مكة ، وانتهاجه نهجاً وسطاً ليس يهودياً ولا نصرانياً ، وهو ما ينقضه نصوص الآيات وشروحنا المتقدمة ثم الحالة التي كان عليها كل من اليهود والنصارى واليهودية والنصرانية التي تمثلها آيات عديدة أوردناها في البحث السابق. ومن جملتها آيات سورة الشورى هذه ( تَشْوَعَ لَكُمْمُ مِنَ الدُّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالدُّي أَوْحَيْنَا إِكُنْكُ وَمَا وَصَّلْنَا بِهِ إِبْرَاهِمَ وَمُومِي وَعِيسِي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَغَرَّقُوا فِيه

كَيْمُ عَلَى المُشْر كَينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللهُ يَجِتَبِي إِلَيْهُ مَنْ يَسْاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهُ مَنْ يُنِيبُ . وَمَا تَفَوَّقُوا إِلَّا مَنْ بَعْد مَا تَجَاءَ هُمُ العِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلُولًا كَلَمَة "سَبَقَت مِن رَبُّكَ إلى أَجَل مُسمَّى القُضِي بَيْنَهُم وإن الدِّينَ أُو رثوا الكتاب من الله أَجَل مُسمَّى القَّضِي بَيْنَهُم وإن الدِّينَ أُو رثوا الكتاب من ذات المغزى العظيم في صدد استقلال شخصة الرسالة المحمدية القرآنسة ، وكونها قد كانت في الأصل غير يهودية ولا نصرانية ( َ فَلِذَ لِكَ ۖ فَادْعُ واستَقم كما أيمون ولا تتبيع أهواء هم وفل آمَنْت بما أنول اللهُ من كتاب وَأُمِونَ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْبَالُنَا وَلَكُمْ أَعْبَالُكُمْ لَا رُحِجَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجِمْعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصَيرُ .. ) وفي سورة الجائيـة المكية آيات أخرى فيها توكيد لذلك ، والمغزى العظيم الذي نوهنا به وهي ( َفَمَا اخْتَلَقُوا إِ اللَّهِ من تبعد مَا تَجَاءُ مُمُ العِيلَمُ بَعْنِياً بَيْنَهُمْ إِنَّ وَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يوم القيامة في كانوا فيه عِنتَلِفُونَ مَمْ جَعَلْنَاكَ عَلَى تشويعتَة منَ الأمر و فاتبعها و لا تَتَبيع أهواء النَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إنَّهُمُ " الن ويُغْنُوا عَنْكَ من الله سَيْنًا وإن الظَّالِينَ بَعْضُهُم أُولِنَاهُ بَعْض واللهُ وَلِي المُسْتُقِينَ . هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَمُعَدَّى وَرَحْسَةً لِقَوْمٍ يُو قَنُونَ . . ١٧ . . ٢٠ ) (١) وفي سورة البقوة آيات فيها هذا المغزى العظيم ، وفيها الدلالة على أن الكتابيين هم الذين بدلوا موقفهم من النبي ودعوته لا العكس ، فالذين كانوا في مكة آمنوا وانضووا إلى الرسالة المحمدية على ما شرحناه قبل ، لأنهم لم يكن لهم مآرب ومنافع ومواكز ذاتيـة يخشون عليها في مكة وتعميهم عن رؤية الحق والهدى، أما في المدينة فقد

 <sup>(</sup>١) الحرري إلى رأى في آيات الشورى والجائية إفحاماً ورداً عمد إلى القول.
 إنها مقحمة . وقد فندنا قوله في الفقرة ( ٦ ) من البحث السابن .

تمسك معظم اليهود وبعض من التقى النبي بهم من النصارى بيهوديتهم ونصرانيتهم ، بل طلبوا من النبي أن يتبعهم ، لأنهم كان لهم من المنافع والمآرب ما يخشون عليها وتعميهم عن رؤية الحق والهدى ، وهي هـ ذه ( إِنَّا أَرْسَلُنَاكُ ۚ بِالْحَقِّ بَشْيِراً وَنَفْيُواْ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْعَاب الجَحِيمِ . وَكُنُّ تَوْضَى آنِنُكُ البِّهُودُ وَلَا النَّصَادِي حَتَّى تَتَّبِّسُعَ مِلْتُهُمُ ۗ عَلَى إِنَّ مُعدى الله مُعرَ المُدى والنَّن اتَّبَعْتَ أَهْواءَ مُم تَبعْدَ النَّذي تَجَاءَكُ مِنَ العِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي ۗ وَلَا نَصِيرٍ . ١١٩ و ١٢٠) . ويلحظ أنها احتوت نفس التحذير الذي احتوته آيات الشوري والحاثبة للنبي بعدم اتباع أهوائهم ، وقد شذ عن ذلك فويق استطاعوا أن يتغلبوا على أنانياتهم وأهوائهم ومآربهم ، وآمنوا وانضووا إلى الدعوة المحمدية على ما سجلته آيات مدنية عديدة أوردناها في الفقرة (٢٠٠) من البحث السابق فكان في ذلك بوهان ساطع على أن الدعوة المحمدية القوآنية الجديدة أصيلة صادقة صعيحة فيها كل عناصر الاستجابة في كل من عهدي مكة والمدينة بالنسبة للكتابيين ، وأن امتناع من امتنع منهم عنها ليس بسبب تبدل من قبل النبي والقرآن كما زءم الحوري ، وإنما نسبب تلك الأنانيات والمآرب. ولقد جاء بعد آيات البقرة آية نحن نوى فيها دللًا من نفس السياق وهي ( اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الكِتَابَ يَتَلُّونَهُ حَقَّ تِلاوته أَولَئكَ "يؤامينُون بيم ومن بكنفر بسم الأولئك الم الحامر ون عيث تضمنت تقريراً معطوفاً على ما في الآيات التي سبقتها يلهم أنها بسبيل تقوير كون الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته ، ويفهمونه حق فهمه قد عوفوا الحق الذي جاء به محمد مِنْ ، وعرفوا أعلام نبوته من كتبهم التي يتلونها ، فأمنوا به . ولم يكفر به إلا الحاسرون الذين أعماهم هواهم وأنانيتهم عن رؤية الحق وأعلام النبوة في كتبهم .

ولقد ذكرنا قبل أن وفد نصارى نجوان ظل محتفظاً بنصرانيته ،

واكتفى بموادعته النبي على الله والله والله كان بين الوف الم الله النبي النبي الذبي كنا أبو حارثة الأسقف ، فقال لأخيه في موقف : إنه والله النبي الذبي كنا ننتظر ، فقال له أخوه : وما يمنعك من الإيمان وأنت تعلم ذلك ؟ قال : ما صنع بنا هؤلاء القوم ، شرفونا ومو لونا وأكرمونا ، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . فما كان من هذا الأخ إلا أن فارق جماعته ، وأسلم ، وأخذ يجدث بما سمع من أخيه

وروى ابن هشام أيضاً أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتباً عنده ، فأفضت الرئاسة إلى واحد منهم سمع من ابنه طعناً بالنبي الذي كان ظهر وذاع صيته ، فقال له أبوه : لاتفعل ، فإنه نبي ، وإن اسمه لمذكور في الوضائع \_ أي الكتب التي عنده ، فلما مات أبوه لم يكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الحواتم على الصندوق الذي فيه الكتب ، وأخرجها فوجد فيها ذكو النبي يرابح ، فأسلم وحسن إسلامه . ويروى عنه أنه أنشد النبي هذه الأبيات حينا وفد عليه :

إلَيْكَ تَعَدُّهُ قَلِقًا وَضِيْهُسَا مُعْتَوَضًا فِي بَطْنِيهَا جَنِينُهَا مُعْتَوِضًا فِي بَطْنِيهَا مُعْتَالِفًا دِينَ النَّصَادَى دِينَهُا

ولقد روى ابن هشام كذلك أن النبي عَلَيْظُ لما اقتوح على وفد نجوان. المباهلة حسب ما جاء في آية آل عمران ( ٦١) استمهاوه وخلوا إلى بعضهم ، فقال العاقب وكان أميرهم وذا رأيهم : والله يا معشر النصارى قد عوفتم أن محداً لنبي موسل ، وقد جاء إليكم بالقصل من خبر صاحبكم - يعني عيسى عليه السلام - وقد علمتم ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ، وثبت صغيرهم ، وإنه للاستثمال منكم إن فعلتم ، فإذا أبيتم إلا البقاء على ما أنتم عليه في صاحبكم ، فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم ففعلوا (١)

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن مشام ٢٠٤ و ٣١٥ مطبعة حجازي سنة ١٩٥٥ -

حيث يبدو من هذا أن المنافيع والمراكز هي التي جعلت هذا الوفد يتمسك بنصرانيته .

ولعل الحوري أو غيره يشك في هذه الروايات ، ونقول لهؤلاء : إن في القرآن ما فيه تقوير وتوكيد بكون اليهود والنصارى يجدون النبي مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ، وبكونهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وبكونهم يشهدون أن القرآن منزل من الله ، وإن منهم من كان يبشر بذلك ، ويستفتح على المشركين قبل بعثته ، وإن منهم من عرف أن بعثة النبي تصديق لذلك ، وعرف أن ما يسمع من النبي هو الحق، فآمن كما جاء في آبات البقوة ٨٩ و ٩٠ وآل عمران ٧٠ و ٢١ و ٨٦ و ١٩٩ والاساء ١٦١ والمأدة ٨٣ ـ ٨٤ والأنعام ٢٠ و ١١٤ و ١٨ و ووالم والإصراء ١٠٠ و ١١٥ و ١٠٨ و ١٥٠ والإصراء ١٠٠ و ١١٥ و ١٠٨ و ١٠٥ و ١٨ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١١٥ و ١٠٥ والأحراف ١٠٥ والأحراف ١٠٥ والأحراف ١٠٥ والأحراف ١٠٥ والأحراف ١٠٠ و ١١٥ والقص ١٥ ـ ٣٥ والأحقاف ١٠ التي أوردناها في مناسبات سابقة بما لايمكن أن يكون إلا تسجيلاً لواقع مسلم به من سامعي القرآن من جود ونصارى .

وكلمة (وسط) في آية البقرة ذات مدى أوسع بما يتوهمه الحوري الحداد ويفسره على أنه يعني وسطاً بين اليهودية والنصرانية . فمعنى الوسط: هو الحيرية في كل شيء والاعتدال في كل شيء ، وعدم الإفواط والتفريط ، والغلو والتقصير ، وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير في ناحية بما فيه خير دين ودنيا . وكل هذا بمثل في الرسالة الإسلامية فيا قامت عليه من أسس وقواعد ومبادى، وخطوط وتقريرات في مختلف شؤون الدنيا والآخرة . وقد حل بها ما في مختلف النحل من مشاكل وتعقيدات وخلافات ومتناقضات متصلة بالتوحيد الإلهي وربوبية الله للعالم جميعاً دون اختصاص وخلت من الطقوس المعقدة والتكاليف والأغلال والآصار الشديدة ، وتضمنت من التيسير والمرونة ما تستطيع أن تتسع به لكل ظوف وأمر معقول صالع ، والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم واللدية والوحية ، والعقل والقلب ، والعلم والعل

والدين ، وفتحت الآفاق للإنسان في مختلف المجالات ، لايمنعه مانع من أي جهد ونصرف في حدود الإيمان بالله وحده ورسله وكتبه واليوم الآخو ، والاعتدال والحق والعدل والطيب الحلال ، وتطابقت مع طبائع الأشياء ، ونواميس الكون ، ومقتضات المنطق والعقل ، وجمعت بين حظ الدنيا وحظ الآخرة ، وأقاحت كل طيب ، وحومت كل رجس وخبيث وفسق ، ومنعت الظلم والعدوان والاستغلال والحرمان والاحتكار، والاستعلاء والنايز ، والبغي والتجبر ، ودعت إلى كل فضية ، ونهت عن كل رذيلة ، فصارت بذلك كله خير رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظرف ومطلب ، ومرشحة للعمومية والحلود وغدوها دين البشرية جميعها ، ظاهوة على كل دين آخر كما قررته آيات منها آية سورة الفتح هذه ( مُهوَ السَّذِي أ رُسَلَ وَسُولَهُ مِالْهُدَى وَدِينِ الْحَسَقُ لِيُظْهُورَهُ عَلَى الدِّينِ كَلَّهُ وَكَفَى بِاللهِ تَشْهِيداً .. ٢٨ ) وصارت رسالة وسولها رحمـة للعالمين كما قورته آية سورة الأنبياء هذه ( وَمَا أَرْسَلْنَاكُ ۖ إِلَّا رَاحْمَة ۗ لِلْعَالَمِينَ ..) وصار متبعوها الذين التزموها خير أمـة أخرجت للناس كما قورته آية آل عوان هذه ( كَنْشَمْ خَيْوَ أَمَّةً أَنْخُوجِتُ لِلنَّاسِ تَأْمُونُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُو وَتَخُوْمُنُونَ بِاللَّهِ ١١٠٠٠).

## كالثاً:

# صغ محمد عِيْسِيْنَةٍ في القرآن المكي ومزاعم الخوري في صدد ذلك

#### - 1 -

دأي الحوري الحداد في القرآن المكي كثرة الآيات التي تصف النبي برائي البشير والنذير ، والمبشر والمنذر ، أو أمره بتبشير الناس وإنذارهم ، أو بأن يقول : إنه أرسل إلى الناس بشيراً ونذيراً ، أو إنما هو بشير ونذير ، ومبشر ومنذر وحسب فعلا له أن يزعم أن محمداً برائي حوص على أن يقدم نفسه للناس بشيراً ونذيراً ومبشراً ومنذراً دون أن يكثر من وصف نفسه بالرسول والنبي .

وقد أراد الحوري إبراز هذا الأمر كما هو المتبادر من كلامه ظاهراً وباطناً ليوهم ضعف ثغة النبي برائع برسالته ونبوته أو بصفته رسولاً ونبياً ، أو تردده في الجهر بها ، وبكامة أخرى أراد أن ينبه ويركز على وهن موقفه وصفته .

ولقد تغافل الحوري عما في القرآن المسكي من آيات كثيرة تثبت عهافت كلامه ووهنه ، فكشف بذلك عن غثاثة نفسه وصفارها وسوء أدبه معاً .

## - 7 -

ويجدر بنا أولاً أن ننبه على أن فحرى الآيات التي فيها كلمات مبشر ومنذر ، وبشير ونذير يفيد أن هذه الكلمات تعني مهمة رسل الله وأنبيائه أكثر منها صفة لهم وحسب ، وقد جاء ذلك بصراحة في آيات عديدة

جمعت هذه الكلمات مع كلمتي الرسول والنبي مما فيه دليل على ما نقول كلا هو في الآيات التالية مثلًا :

١ - كان النَّاسُ أمَّة واحدة واحدة والمعدن الله النَّبِيِّين مُبَشِّرين وَمُنْذُرِينَ وَأَنْزَلَ مَعْبَهُمُ الكِتابَ بِالحَقُ لِيَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيه . [ البقوة: ٢١٣] .

٧ - يَا أَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ وَسُوالْنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ عَلَى الْمُتَابِ وَلَا تَذَيِّ عَلَى الْمُتَابِ وَلَا تَذَيِّ فَقَدْ وَالْمُتَابِ وَلَا تَذَيِّ فَقَدْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً قَدِيرٌ . [ المائدة : ١٩ ] .

## - 4 -

والقرآن المكي لايصف النبي محمداً برائي وحده بصفة نذير ومنذر وبشير ومبشر ، بل يصف بذلك رسل الله وأنبياء السابقين في آيات كثيرة منها ما جاء مترافقاً مع كلمتي نبي ورسول ، ومنها ما جاء عاماً كما ترى في الآيات التالية :

١ - وَمَا أَرْسَلْنَا المُرْسَلَينَ إِثَلًا مُبِتَشِّرِينَ وَمُنْدُدِينَ ...
 [ الأنعام: ٤٨] .

٧ - وَالْفَلَا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنَّي لَكُمْ اللَّهِ مُبِينَ ..
 آهود: ٢٥] .

٣ - وَلُو مُ شِنْنَا لِبَعَنْنَا فِي كُلُّ وَوْيَةً مَنْدِيرًا . [ الفوفان : ٥٩ ] .

٤ - وَمَا أَهُلَكُنَّا مِنْ قُولِيَّةً إِلَّا لَهُمَّا مُنْذُورُونَ .. [الشعواء:٢٠٨].

٥ - لِتُنْذُرِ تَوْماً مَا أَنَاهُمْ مِنْ تَذَيرِ مِنْ قَبْلَيكَ الْعَلَمْمُ يَشَذَكُرُونَ . وَالوَّلا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ يِمَا قَدَّمَتُ أَيْدَيمِ عَنْ فَيَقُولُوا رَبُّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنْتَبِّسِعَ آبَالِكَ وَنَكُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ . [ القصص: ٤٦ و ٤٧ ] . ٦ - إنا أرسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَفْيراً وَإِنْ مِنْ أَمَّةً إِثَّلاً تَخْلَافِهَا نَدْيرٌ . [ فاطر : ٢٤ ] (١٠) .

- { -

ومع ذلك فإن القرآن المكي وصف النبي محمداً برائي بالرسول والنبي في آبات كثيرة منها ما هو صريح ، ومنها ما هو ظاهر الفعوى ، ومنها ما هو في سور مبكوة جداً في الغزول ، ومنها ما هو في أدواد التنزيل المختلفة كما ترى فيا يلى :

١ - وَالْقَدْ كُذَابِتَ أُرسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَابُوا وَالْوَدُوا حَتَى اللهِ وَالْقَدْ جَاءَكَ وَالْوَدُوا حَتَى اللهِ وَالْقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَنِبًا الشُوسُلِينَ .. [ الأنعام : ٣٤ ] .

٧ - وَكَذَلِكَ تَجْعَلْنَا لِكُلُّ نَبِي عَدُواً تَشَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ أَبُونُ الْقَوْلُ غُولُوداً..
 والجِنَّ أبوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ ذَّخُونُ القَوْلُ غُولُوداً..
 [ الأنعام: ١١٢].

٣ - وَلَقَدَ أَرْسَلُمُنَا رُسُلًا مِنْ تَقْبِلُكَ وَجَعَلُمُا لَهُمْ أَرُو َاجًا وَذُرُ يُسَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَتَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ .. [ الرعد : ٣٨ ] .

<sup>(</sup>۱) هناك آيات عديدة أخرى من باب هذه الآيات فاكتفينا بما تقدم انظر اذا شتت آيات الكوف هه وسبأ ۴۳ والصافات ۷۱ و ۷۲ والزخرف ۲۳ والقمر ۲۱ و المك ۸ و ۹ .

 <sup>(</sup>٧) واضح من فحوى الآيات أن عمداً صلى الله عليه وسلم قدم نفسه رسولاً .
 وتبيأ . وسياق الآيات يفيد ذلك أيضاً .

رِزْ قَنْهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَكَفَوَتْ بِأَنْعُمْ اللهِ وَأَذَاقَبَهَا اللهُ لِللهِ اللهُ وَلَا تَا اللهُ لِللهِ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ عِلَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . وَالْقَدْ تَجَاءَ هُمْ دَسُولُ مِنْهُمْ وَكَذَابُوهُ وَالْحَدَةُ هُمُ الْعَلَا اللهِ وَهُمْ ظَالِمُونَ . . [ النحل : مِنْهُمْ قَالِمُدُونَ . . [ النحل : مِنْهُمْ قَالِمُدُونَ . . [ النحل : النحل : النا و الله الله قَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَرْسُولِ إِلَا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَا أَنَا عَامُعُهُ وُنِ . [ الأنبياء : ٢٥ ] (٢) .

٧ - وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نِبِي ۗ إِوَّلَا إِذَا اللهِ عَلَى الشَّيْطَانُ فِي أُمُنْيِتُهِ .. [ الحج: ٥٠ ] (٣) .

٨ - وَقَالَنُوا مَالِ هَدَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسُواقِ لَوْلا أَنْزُلِ إِلَيْهِ مَلَكُ وَيَكُونَ مَعَدَهُ تَذَيراً ..
 [ الفرقان: ٧] (٤) .

٩ - وَقَالَ الرَّسُولُ عَارَبِ إِنَّ قَوْمِي انْخَذُوا هَذَا القُو آنَ مَهُمْجُورًا . وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُ تَنبِي عَدُواً مِنَ المُمُومِينَ مَهُمُجُورًا . وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُ تَنبِي عَدُواً مِنَ المُمُومِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَا دِياً وَنصيراً . [ الفرقان : ٣٠ و ٣٣] (٥) .

١٠ - يس والقُوْ آن الحتكيم إناك لين المُوْسَلِين ... [ يس : ١ - ٣] (١).

١١ - إنا أرسلنا إليكم تسؤلا تشاهدا عليكم كا أرسلنا
 إن ترسؤلا .. [ المزمل : ١٥ ] ٧٠٠ .

<sup>(</sup>١) هذه الآية في صدد مكة وأهلها ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم .

<sup>(</sup>٢و٣) فحوى الآيات يغيد بقوة أن النبي قـدم نفسه كرسول ونبي .

<sup>(</sup>١وه و٦) فيها صراحة كافية .

<sup>(</sup>٧) هذه الآية في سورة مبكرة جداً ، وهناك آيات أخرى من باب هذه الآيات فاكتقينا بما تقدم.

ولا يملك الموء إزاء كثرة الآيات التي تغافل عنها الحوري همداً بدون. ريب إلا أن يعجب لعدم خجله من الصفاقة والوقاحة في دعاويه ومزاعمه .

### -0-

وما محلو للخوري التركيز علمه في صدد صفة النبي محمد ماليَّة ( بشريته ) وما ورد في القرآن من هدايته بعد الضلال ، ومعاتبته على بعض أمور ومواقف صدرت في بعض الظروف ، وتكور الأمر له بالاستغفار من ذنوبه ، والإشارة إلى وضع الله عنه الوزر الذي انقض ظهره ، وتحذيره من الشك في ما أنزل علمه والامتراء فيه ، وما حدثته نفسه به من الاستحابة وإيجابه الاهتام بهم أكثر من الاهتام بأغنياء المشركين ووجهائهم، وضيق صدر. بمعض ما أنزل الله إليه خجلًا أو خوفاً من المشركين وانتقاداتهم ، وجواز نزغ الشيطان له ، وإنسائه له بعض الأمور ، وأمره بإعلان بشريته ، وكونه لايعلم الغيب ، وأنه يمسه ما يمس الناس من مظــــاهر السوء ، وكونه لم يدر شيئًا من الإيمان والكتاب مما يتمثل في آيات سورة النساء ١٠٥ ــ ١٠٧ والأنعــــام ٥٢ و ٦٨ و ١١٤ ـ ١١٦ والأعراف ٢ و ۱۸۸ و ۱۹۹ والأنفال ۲۷ ــ ۲۹ والتوبة ۲۳ و ۱۱۳ و ۱۱۷ ویونس ۶۹ و ع.٩ ــ ٩٥ وهود ١٢ والإسراء ٧٣ ــ ٧٥ والكيف ٢٣ و ٢٨ و ١١٠ والأحزاب ١٧ وغافر ٥٥ وفصلت ٦ ومحمد ١٩ والفتح ١ ـ ٣ والتحريم ١ وعبس ١ - ١٣ والضحى ٧ والانشراح ١ - ٤ (١) .

ولقد اهتم الحوري لإبراز هــــذه النقاط التي وردت في الآيات ممثلة ظروف السيرة وأطوار الدعوة ، وداعمة للرسالة القرآنية في سياق مقارنته بين النبي برائج وعيسى عليه السلام حيث قال : إن القرآن لم يذكر للمسيح

<sup>(</sup>١) الآيات كثيرة . ولذلك اكتفينا بسورها وأرقامها وموجز محتوياتها . ويحسن بالقارى. أن يرجع إليها في المصحف .

إلى ولا علاقة باغ ، وإنه وصفه بالزكي بمعنى الطاهو في آية سورة مويم هذه ( لأهب لك غلاماً زكياً ) وإنه جعله مباركاً أين ماكان في آية سورة مويم هذه ( وَجعلني مُباركاً أين ماكنت ... ) وإن الله وقاه من الشيطان بوعده الاستجابة لأم مويم ، كما جاء في آيات سورة آل عوان ( وإنتي أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . فقلها يقبول حسن وأنبتها نبانا حسناً ... ) وإنه لم يحكن الشرعليه سلطان على الإطلاق ، وأورد حديثين عن النبي بالله جاء في الشرعلية ما من مولود يولد إلا والشطان يسه فيستهل صارخاً من مس الشيطان إباه والمن وافيها واقولوا إذا شتم آبات آل عمران ، وجاء في النبيها و كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه يأصيعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعنه فطعن الحجاب ، بسبيل توثيق قوله .

ومقتضى كلام الحوري أن عيسى عليه السلام كان مصروفاً عن أي ذنب وإثم وشر فلا يستطيعه بحيث يكن أن يقال من باب المساجلة : إنه ليس في هذا والحالة هذه مزية ما ، والمزية الواقعية هي الامتناع عن الشر والإثم في حالة وجود قابلية عملها في المرء .

وليس في بشرية النبي عَلِيْ بدع يصع أن يساق كنقطة ضعف فيه ، وقد قال الحوري تعليقاً على آية يونس ( ٩٤ ) : إنها أعظم آية في القوآن على بشربة النبي وضعفه البشري ، ولقد أمر الله وسوله بأن يعلن بشريته في أكثر من آية حقاً ، وإنه لايلك من الأمر شيئاً ، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضراً في أكثر من آية أيضاً ، كما جاء في آبات الكهف يدفع عن نفسه ضراً في أكثر من آية أيضاً ، كما جاء في آبات الكهف على أن ذلك شأن الأنبياء والمرسلين عامة كما جاء في آبات عديدة مثل على أن ذلك شأن الأنبياء والمرسلين عامة كما جاء في آبات عديدة مثل عذه الآبات :

١ - وَلَا أَقُولُ ۚ لَكُمْ عِنْدِي خَوْ النِّنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمَ الغَيْبَ
 وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ \* . [ هود: ٢٦] (١).

٢ - وَالْعَمَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ عَبْلِكَ وَجَعَلْنَا عَلَمُ أَزُواجًا وَذُرْ يُنْهُ .. [ الرعد: ٣٨] ..

٣ - وما أد سلنا مِن قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا
 أهل الذكر إن كُنتُم لا تعلمون .. [ النحل: ٣٤] .

إلى الله المسلما عبلك إلا رجالاً نوحي إلى عاسالوا أهل الله كو إن كنتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً لا ياكلون الطبعام وما كانوا خالدين .. [ الأنبياء : ٧ و ٨ ] .

٥ - وَمَا جَعَلَنا لِبَشَر مِن ۚ تَبْلِكَ الْحَلْدَ أَفَان ْ مِت ۚ تَهُمُ الْحَالِدُونَ .. [ الأنبياء: ٢٤].

٣ - وَمَا أَرْسَلَنَا قَبْلُكَ مِنَ المُوسَلِينَ إِلَّا أَنسَهُمْ لَيَا كُلُونَ المُوسَلِينَ إِلَّا أَنسَهُمْ لَيَا كُلُونَ الطّعامَ وَيَمشُونَ فِي الأسواق . . [ الفوقان : ٢٠ ] (١) .

وظاهر من نصوص الآبات التي فيها معاتبات وتحذيرات وتنبيهات وتقويرات أنها بصدد مواقف وبوادر كانت تصدر من النبي والله اجتهادياً، ولا يكون فيها وحي، ويرى فيها خيراً وفائدة ومصلحة للدعوة الإسلامية أو تفادياً من حرج إزاء الكفار والمشركين، أو جلباً لزعائهم، وكانت خلاف الأولى في علم الله المغيب عليه، فكانت حكمة التنزيل تقتضي تنزيل تلك الآبات ليكون فيها تنبيه وتعليم وتشريع مع التنبيه على أن النبي وينات كون صواباً في علم الله وحكمته النبي وينات من مقتضي بشرية فينزل في ذلك قوآن مؤيد. وكل هذه الاجتهادات من مقتضي بشرية

<sup>(</sup>١) هذه حكاية لقول نوح عليه السلام لقومه .

<sup>(</sup>١) هنالهُ آيات أخرى من بابها أيضاً .

النبي بَرَائِيْةِ ، وليس هو فيها بدعاً . وفي القرآن حكاية مواقف ماثلة لأنساء سابقين ما يتمثل في الآبات التالية التي لها أمثال :

١ - و الذي نئوح تربه أفقال ترب إن ابني من أهلي وإن وعسد ك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال بانوح إنه ليس وعسد ك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال بانوح إنه ليس الك به من أهلك إنه عمل غير صاليع فلا تسال بي العيل اليس الك به علم إن أعظم أن تكون من الجاهلين .. [هود: ١٤وه ١] . علم إن أعظم أن تكون من الجاهلين أن أن أن نقدر علم علم النون إذ ذهب معاضياً فظم أن أن أن نقدر علم علم فنادى في الظلمان أن الإله إلا أنت سبعانك إنه كنت من الظلمين ..

وفي أسفار العهد القديم والحديث صور كثيرة من أمثال ذلك معزوة للى أنبياء الله ورسله ، وإلى الله تعالى على سبيل التحدير والتنبيه ، والحودي يعرف ذلك طبعاً ، ولكنه يقف منه بالنسبة النبي برائي موقف التجريم والتشكيك .

[ الأنبياء: ٨٧].

وقد يكون تكوار أمر الله تعالى الذي بالاستغفار متصلا بنلك الاجتهادات التي تكون خلاف الأولى في علم الله المغيب عليه ، أو بسبب ما يمكن أن يصدر منه من إلمامات وفسيان مما هو مقتضى بشريته ، وكل هذا من النوع الذي يدخل في نطاق عفو الله بصورة عامة بالنسبة لسائر الناس على ما تفيده بعض الآيات ومنها آيات النجم هذه ( وقله ما في السموات وما في الأرض ليتعزي الله ين أساؤوا بمسا عملوا وأبحري الله ين أساؤوا بمسار الإثم الأم والفوا حسنات الأبرار سيئات المقربين ) والفوا حسنات الأبرار سيئات المقربين ) غير فياموه الله بالاستغفار منها ويكون في ذلك تعليم للمسلمين بذكر الله فياموه الله بالاستغفار منها ويكون في ذلك تعليم للمسلمين بذكر الله

واستغفاره هما يصدر عنهم من إلمامات وهفوات . ولقد أثرت أحماديث عن النبي برائي تفيد أنه كان يستغفر الله كثيراً وكان محت المسلمين على الاستغفار لله ، ويعلمهم صيغاً له بما هو متصل بذلك ، ومن ذلك حديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي برائي قال : و من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخوجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لامجتسب ، وفي القرآن آبات تعد المستغفرين بالقبول كما جاء في آبات سورة النساء هذه :

١ - وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ خَلْلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ
 واسْتَغْفَرَ لَمُمُ الرَّسُولَ لُوَجَدُوا اللهُ تَوَّاباً رَحِياً .. [ ٦٤ ] .

٢ - وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يُظلِّمُ نَفْسَهُ مُمْ يَسْتَعْفِو اللهَ
 يجد الله غَفُوراً رحياً . [ ١١٠ ] (١) .

والمفسرون بجمعون على أن آبتي يونس ٩٤ و ٥٥ اللتين بركز الحوري عليها وهذا نصها ( فإن كُنْتَ في مَلُكُ مَا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ اللَّهُ مِنْ رَبُّكَ اللَّهُ مِنْ آلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ القَد بَهَا اللَّهُ الْحَتَى مِن رَبُّكَ فَلا تَكُونَن مِن اللَّهُ مِن كَذَّبُوا فَلا تَكُونَن مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ والصلال الذي ذكر في آبة سورة الضمى ليس بسبيل واقع قد ندد به ، والضلال الذي ذكر في آبة سورة الضمى ليس في معنى ارتكاس النبي على في عقائد قومه قبل البعثة ، وإنما هو في مقام تنبيه على ما كان من موقفه الحائر بعد أن أنف منذ وعيه عن السير في عقائد وتقاليد الجاهلية واتجه نحو الله وحده ، فهذاه الله إلى ملة إبراهم ، وأموه بالاعلان عن ذلك في آبات سورة الأنعام هذه ( ثق إن إنتي هداني وأموه بالإعلان عن ذلك في آبات سورة الأنعام هذه ( ثق إن إنتي هداني ربي إلى صراط مستقم . ديناً قيماً مللة إبراهم تحنيفاً وما كان ربي إلى صراط مستقم . ديناً قيماً مللة إبراهم تحنيفاً وما كان ربي إلى صراط مستقم . ديناً قيماً مللة إبراهم تحنيفاً وما كان ربي إلى صراط مستقم . ديناً قيماً مللة إبراهم تحنيفاً وما كان

<sup>(</sup>١) هناك آيات كثيرة من هذا الباب.

ولقد تفافل الحوري عما في الآيات التي تذكر بشرية النبي ، وتأموه بإعلان ذلك ، وبأنه لا يعلم الغيب ، وليس عنده خزائن الله ، أو تسجل معاتبات الله ، وتحذيراته على ما بدر منه من مواقف واجتهادات خلاف الأولى المغيب في علم الله من تعبير حميق عن اليقين بأنها وحي الله الذي يجب أن يثبت في القرآن ، ويعلمه الناس مع أنها تقبيهات شخصية ، كما تغافل عن الثناء العظيم الذي انطوى في آية سورة القلم ( وإنك لغلى خلق عظيم ) التي هي من أولى الآيات نزولاً ، والتي تعبر عما كان عليه النبي من مواهب وأخلاق عظيمة قبل البعثة ، فارتقى بها إلى ذروة الكمال الانساني وأهلته لاصطفاء الله إياه لرسالته العظمى الحالدة ، والله أعلم حيث عيمل رسالته .

ولقد تغافل الحوري إلى هذا عماكان من شدة حوص النبي على على عداية قومه حتى ليكاد يذهب بنفسه ويبخعها حسرة وأسفاً ، كما جاء في آيات عديدة منها هذه الآيات :

١ - وَالْعَلَاكُ الْحَيْعُ نَفْسَكُ عَلَى آثارِهِمُ إِنْ كَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَيْثِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْثِ الْحَيْلِ الْحِيْلِ الْحَيْلِ الْعَلْمِ ا

٧ - لعللُكَ باخع تفسلُكَ أولا يكونُوا مُؤْمِنِينَ. [الشعراء:٣]. ٣ - قان الله مُيضِلُ مَن يَشاء وَيَهْدِي مَن يَشاء فلا تَذَهُب وَ يَهْدِي مَن يَشاء فلا تَذَهب أَنفُسُكَ عَلَيْهِم حَسَرات . . [فاطو: ٨] . وأن ذلك ما كان مجعله مجتهد بعض تلك الاجتهادات التي كانت عند الله تعالى خلاف الأولى المغيب عنه .

وهذا ديدن الحوري حيث يغفل عما في القرآن من حقائق تضع الأمور في نصابها الحق، ويصح عليه قول الله ( أفرآينت من الدخذة إلهه عواه وأضله الله وأضله وتحتم على سمعه وقلبه وتجعل الهه بصرو غيشاوة فن تهديه من بعد الله ..).

# رابعاً :

# زع<sub>م</sub> قومية الدعوة الاسلامية وعروبتها دون عمومها وانسانيتها وعالمينها

## - 1 -

من النقاط التي يكورها الحوري في أماكن عديدة من كتبه كون رسالة النبي علي هي قومية عوبية ، وليست إنسانية عالمية ، وكون انتشارها بين غير العرب هو نتيجة حركة الفتح بعده وحسب (١) .

والحوري لا يعتقد أنها حتى على صفتها التي يزعمها رسالة ربانية يقوم بها نبي مرسل من الله عز وجل ، وإنما هي في زعمه دعوة اضطلع بها بدافع من ثقافته الكتابية \_ نسبة لأهل الكتاب \_ وغيرته القومية . ومن أقواله في صدد ذلك : ( إن معجزة محمد الحقيقية هي مجاصة في إقامة وحدة عربية تحت سلطان سيامي ديني عربي قومي ، وهي معجزته العظمى) .

### - 4 -

ولقد حاول الحوري التدليل على زعمه بآيات مكية ومدنية ، وهو كعادته يغفل ويهمل آيات أخرى فيها نقض لزعمه ، وحينا يرى أن لامناص له من إيرادها يتمحل في تأويلها تمحلًا يصرفها به عن موضعها ومداها الحقيقيين .

<sup>(</sup>١) ليس الحوري وحده يزعم هـذا الرعم فهناك مبشرون ومستشرقون يشاركونه في ذلك .

ومن الآيات المكية التي يستدل بها هذه الآيات :

١ - وَهَذَا كِتَابِ أَنْوَ لَنَاهُ مُبَاوَكُ مُصَدَّقُ النَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَّنَ نَدَيْهِ وَلَيْنَ نَدُولُ مُبَاوَكُ مُصَدَّقُ النَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْنَ نَحُولُهُمَا . [الأنعام: ٩٣].

٢ - ١م أم آتينا موسى الكتاب عاماً على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورخمة تعلم العلم بلقاء ربيم بومنون. وهذا كتاب أنو لناه مبارك أناه أمبارك فاتبعوه واتقوا العلكم ترحمون. أن تقولوا ١٠ إنها أنول الكتاب على طائفتتين من قبلنا وإن كنا عن دواستهم الغافلين. أو تقولوا لو أنا أنول علينا الكتاب الكنا أهدى منهم . [ الأنعام: ١٥٥ - ١٥٧].

٣ - وَلَكُلُ الْمُنَّةِ وَسُولُ فَإِذَا تَجَاءً وَسُولُهُمْ ' فَضِي ۖ بَيْنَهُمُ ' بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا مُظْلَمُونَ . . [يونس: ٤٧] .

ع - إنا أنو لناهُ فو أنا عربيا لعلككم تعقيلون .. [يوسف: ٢] .

ه – وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دَصُولُ إِلَّا بِلِسَانِ قُومُهِ لِيُبَيِّنَ ۖ كَلْمُ \*.. [ابراهيم: ٤].

٦ - ويوم تبنعت من كل أمة شهدا علمهم من أنفسهم و توم انفسهم و توم انفسهم و توم انفسهم و توم الكل الكياب و تبانا لكل الكياب و تبانا لكل الكياب و تبانا لكل الكياب و تما الكل الكل المسلمين . [ النحل : ٨٩] .

٧ - و كذلك أوحينا إليك 'قو'آنا عوبيا لتنذر أم العثوى
 وَمَنْ حَوْلُمَا .. [ الشورى: ٧].

٨ - قاستمسك بالله ي أنوحي إليك إنك على صراط مستقم .
 وإنه كذ كو كن و لقو مك و سوف تسالون . [الزخوف: ١٤٤٤].
 ٢ - فإنما بسرناه بلسانك العلهم بتند كرون .. [الدخان: ٥٨].

<sup>(</sup>١) لئلا تقولوا .

ومن الآيات المدنية هذه الآيات :

ا - وإذ يَرْفَعُ إِبُراهِمُ القَواعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِلُ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ التَّقِبُّلُ مِنَّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلَمُ . رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ النَّ وَمَنْ أَذَرَيْتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اللَّهِ وَمَنْ أَذُرِيْتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ النَّوْابُ الرَّحِمُ . رَبِّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتِبْلُو عَلَيْهُمْ أَلْكِتَابَ وَالْحَكْمَةُ وَيُو كَبِيمِ إِنَّكَ أَنْتَ العَرْيِرُ الْحَرَابُ وَالْحَكْمَةُ وَيُو كَبِيمٍ إِنَّكَ أَنْتَ العَرْيِرُ الْحَرَابُ وَ ١٢٨ و ١٢٨ ] .

٧ - كَاأَرُ سَلْنَا فِيكُمْ وَسُولَامِنْكُمْ يَسْلُو عَلَيكُمْ آيا تِنَا وَيُو كَيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا آل تَعْوَفُوا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا آلِمْ تَكُونُوا تَعْلَمُكُمْ مَا آلِمَ اللَّهِ وَيُعَلّمُكُمْ مَا آلِمَ اللّهُ وَالْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَيُعَلّمُكُمْ مَا آلِمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

س القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم وسولاً من الفلسيم بتلقوا عليهم آواته ويزكيهم ويعلمهم الكياب والفلسيم توالحكمة وإن كانوا من قبل الهي ضلال مبين . [آلعران: ١٦٤].

إ - القد جاء كم أرسول من انفسيكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم الله منين رؤوف رحيم .. [ التوبة : ١١٩ ] .

ه - مُعرَّ الذي بَعَثَ في الامَّيِّنِ رَسُولاً مِنْهُمُ بِتَلُو عَلَيْهِمْ آياته وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِيَّابِ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلُ اللهِ ضَلال مُبِن .. [ الجمعة : ٢] .

# - ٣ -

وجميع هذه الآيات سواء منها المكي والمدني كما يستفاد من سياقها ومقامها هي في مقام الحجاج والإلزام الكفار العرب، والتطمين للمؤمنين العرب الذين كانوا أول من خوطبوا بالدغوة . ولا يصع أن يقتصر عليها دون سائر آيات القرآن ، وتورد فلتدليل على أن الدعوة كانت وظلت

قاصرة على العرب ما دام في القرآن المسكي والمدني آيات أخرى تفيد شمول الدعوة وهمومها وعالمتها .

ولقد احتوى القرآن آيات عديدة مكية ومدنية فيها خطاب ودعوة الناس جميعاً كما نوى فيا يلي :

١ - يَا أَيُّهَا النَّتَاسُ عَدْ جَاءَ كُمْ أَبُوهَانُ مِنْ وَبَكُمْ وَأَنْوَ لَنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً .. [ النساء : ١٧٤ ] .

٢ - قل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ بَجِيعاً النَّذِي لَهُ مُلكُ السّموات وَالأَوْسِ لا إِللهَ إِلَا يُحو بين وَيُجِينُ وَيُجِينُ وَيُجِينُ وَيُجِينُ اللَّهِ إِلَا يُحو بين إللهِ وَكَلّماتِهِ وَكَلّماتِهِ وَكَلّماتِهِ وَكَلّماتِهِ إِللّهِ وَكَلّماتِهِ وَلَيْسِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ . [ الأعواف : ١٥٧] .

٣ - كِتَابُ أَنْوَ لَنَاهُ إِلَيْكَ لِتُغُورِجَ النَّاسَ مِنَ الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ عِلَا النَّورِ الحِيدِ .. [ابواهم: ١] النُّورِ يَاذُنْ وَبَيِّمُ إِلَى صِراطِ العَوْيَرِ الحِيدِ .. [ابواهم: ١]

٤ - 'قل مَ يَا أَيُّهَا النَّاس إنَّهَا أَنَا لَكُمْ مَنْدِر مُمِين . [ الحج : ١٩] .

٥ - وَمَا أَرْسَلْنَاكُ ۗ إَا لَا كَافَةً ۗ لِلنَّاسِ بِشَيرًا وَ نَذَيرًا .. [سبأ : ٢٨].

والحوري يقول في صدد هذه الآيات: إن المقصود بالناس فيها هم ناس ميئة النبي برائح ، وليس جميع البشر ، وهذا تمحل متهافت ، ولا سيا أن هناك آيات مكية فيها تنبيه على أن الرسالة المحمدية هي إنذار وذكر للعالمين ورحمة لهم منذ العهد المكي كما ترى فيا يلى : (١):

١ – 'قل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْوا إِنْ مُو إِلَا فِكُوَى لِللهِ الْحُورَ اللهِ فَكُورَى لِللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) في القرآن المكني آيات كثيرة من باب هذه الآيات ، فاكنه بنا بما أور ناه .

٢ - وَمَا تَسَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو َ إِثَّلَا ذِكُو لِلْعَالَمِينَ . .
 [ يوسف : ١٠٤ ] .

٣ - وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَجْعَةً لِلْعَالِمِينَ .. [ الأنبياء: ١٠٧].
 ١ - تبارَكَ النَّذِي تَزَّلُ الغُوثَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِلكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذَيِّلُ الغُوثَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِلكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذَيِّلُ الْعُوقَانَ : ١].

٥ - 'قل مَا أَسْالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْوِ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلَّفِينَ .
 إن مُورَ إَلَا ذِكُو لِلْعَالَمِينَ . وَلَتَعَلَّمُنَ تَنِبَاهُ بَعْدَ حِينِ ..
 [ ص ٨٦ - ٨٨] (١) .

وقد سكت الحوري عن هذه الآيات التي تنسف وهمه وزعمه وهواه .

# - 1

ولقد رأى الحوري أن القرآن يوجه الدعوة إلى أهل الكتاب في آيات عديدة منها هذه الآيات :

١ - يَابَنِي إِمْرَائِيلَ اذْ كُورُوا نِعْمَتِي النَّي انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِيَّايَ وَالْمَبُونِ . وَآمِنُوا يِمَا وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ . وَآمِنُوا يِمَا أَنْذَ لَتُ مُصَدَّقًا لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أُوالَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَكُونُوا أُوالَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَتُمُونُوا إِبَالِي عَمَنَا عَلِيلًا وَإِيَّايَ عَالَقُونٍ .. [البقرة: ١٠ و ١٤].

٢ - وكلَّا تَجاءَهُم كِتَابُ مِن عِنْدِ اللهِ مُصَدِّق لِما مَعَهُمُ
 وكانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى النَّذِينَ كَفَورُوا وَلَمَنَا تَجاءَهُم

<sup>(</sup>١) في هذه الآيات إخبار فرآن إعجازي عن المستقبل حيث تحقق على أوسع نطاق في زمن النبي وبعده في مختلف أنحاه العالم وفيا دليل لا يدحض على أنها وحي من الله رب العالمين .

مَا عَرَ فُوا كَفَرُ وَا بِهِ فَلَعَنْمَ اللهِ عَلَى الكَافِوينَ .. [البقرة: ٨٩] ١١٠.

٣- وَلَمُنَا تَجَاءَ هُمْ دَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدَّق لِمَا مَعَهُمْ تَنِكَ وَرَاءَ مُطُورِ هِ فَوْيِقُ مِنَ السَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ كَتَابَ اللهِ وَرَاءَ مُظُورِ هِمُ كَانَهُمُ لا يَعْلَمُونَ .. [البقرة: ١٠١] ١١٠.

٤ - يَا أَهُلُ الْكِتَابِ وَلَهُ جَاءَكُمْ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثَيرًا مِنَا أَيْبَيْنُ لَكُمْ كَثَيرً مِنَ الْكِتَابِ وَيَعَفُّو عَنْ كَثَيرٍ وَلَهُ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ . يَهْدي بِهِ اللهُ مَن اتّبَعَ رضوانته مُسِئلَ السّلامِ وَمُخِنُو جَهُمْ مِنَ الطّلّلُهَاتِ إِلَى النّورِ فِإِذْ يَهِ وَيَهِ بِهِمُ إِلَى النّورِ فِإِذْ يَهِ وَيَهِ بِهِمُ إِلَى النّورِ فِإِذْ يَهِ وَيَهِ بِهِمُ إِلَى النّائِدة : 10 و 13].

٥ - يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ ۚ رَسُولُمُنَا مُبِيَّنُ لَكُمْ عَلَى الْحَدْمِ عَلَى الْحَدْمِ وَلا تَذَيرِ وَلا تَذَيرِ وَلا تَذَيرِ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيءَ قَديرٌ . [ المائدة : ١٩ ] .

٢-اللّذِن تَتَبِيعُون الرّسُول النّبي الأمّي السّدِي يجدُونه مَ مَكْتُوباً عِنْدَهُم في التّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَامُر هُم بِالمَعْرُوف وَيَنْهَا هُم عَنْ المُنْكُو وَ وَيُنْهَا هُم الطّيبّات و مجورًم عَلَيْهِم الحَسَائِت وَيَحَوَّم عَلَيْهِم الحَسَائِق وَيَضَرَّوه والأغدلال النِّي كانت عليهم عاليهم عاليه وَعَزَرُوه والمُعَد والبَّعُوا النُّور الدِي النَّول معت المَنْول معت الله الله المُعَلِمُون . [ الأعراف: ١٥٧ ] .

<sup>(</sup>١و٣) واضح من الآيات أن القرآن قد جاه لأهل الكتاب ، وأن محداً رسول الله قد جاه لأهل الكتاب ، وأن محداً رسول الله قد جاه لأهل الكتاب ، والمتبادر من جملة ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراه ظهوره ) انها تعني أنهم تجاهلوا ما في كتبهم من وصف للذي الذي يجدونه مكتبوباً عندم في التوراة والانجيل كما جاه في آية سورة الأعراف ١٥٧٠.

نقول: إن الخوري لما وأى في الفرآن هذه الآبات التي لها أمشال أخرى لم يخبل ولم يحبم عن التسحل فيا والزعم بأن المقصود فيها هم يهود العرب ونصاداهم حيث يبلغ في ذلك ذروة التمحل والمكابرة والصفاقة ، ولا سيا انه يقوا تعبير ( بني إسرائيل ) نعتاً لليهود ، ولا يمكن أن يجهل أن هؤلاء ليسوا من العرب ، وانه لايجهل أن الكتابيين والنصادى الذين كانوا في مكة ليسوا جميعهم عوبي الأصل ، بل وان منهم من كان لايزال أعجمي اللسان بما أشارت إليه آية سورة النحل هذه ( وَلقسد تعلم أن أنهم أن يقولون إنسما يعمل أيعلم أن يشعر السان الذي يملحدون إليه أي المتابين إسرائيلين وغير إصرائيلين من غير العرب بالنبي والمتوآن في المكتابين إسرائيلين وغير إصرائيلين من غير العرب بالنبي والمتوآن في مكة ثم في المدينة ، لأنهم فهموا أن الدعوة موجهة إليهم أيضاً على ما شرحناه في الفقرة 10 و 70 من البحث ( ثانياً ) .

وفي القرآن المسكي آيات عديدة وجه الحطاب فيها لبني آدم ، وفيسه تبشير بالرسالة المحمدية ، وفي مطلع سورة الأعراف المكية التي هي من السود المبكرة في النزول فصل طويل من ذلك لايمكن لمن يقرأه إلا أن يتيقن أن هذه الرسالة موجهة لجميع بني آدم دانيهم وقاصيهم ، وأبيضهم وأسودهم ، وأجوهم وعوبهم وعجمهم ، وذكورهم وإناثهم ، وكتابيهم ومشركيهم ووثنييهم بأسلوب قاطع لايتحمل أي مراء وهو الفصل الذي تبدأ به السورة إلى آخو الآنة ٥٠ (١) .

ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر عن النبي يَرَاقِيُّهُ قال : « أعطيت خساً لم يُعطهن أحد قبلي : "نصرت الرعب مسيرة شهر ،

<sup>(</sup>١) تفادينا ايراده لطوله ويحسن بالقارىء أن يقرأه من الصحف ويتمعن به يرى مصداق ما نقول .

ومجعلت في الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت في الفناغ ولم تحل لأحد من قبلي ، وأعطبت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ، وروى الطبراني أن النبي يالي قال : « بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ، وإنما كان نبي يبعث إلى قويته ، وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن النبي يالي قلل : « بعثت إلى كل أبيض وأسود » وليس في هذه الأحاديث ولا سبا أولها الذي هو من الصحاح محل لمكارة ، لأنها متساوقة مع الوحي القرآني ، ولم يكن إذ ذاك دءوى من نوع دءوى الخوري وأمثاله في آخر الزمان حتى يقال : إنها وضعت الرد على ذلك ، وفي صدد اليهود والنصارى الزمان حتى يقال : إنها وضعت الرد على ذلك ، وفي صدد اليهود والنصارى بخاصة روى مسلم عن أبي هورة عن النبي يالي أنه قال : « والذي نفس عمد بيده لايسمع في أحد يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أوسلت به إلا كان من أصحاب النار ، ولا نظن أن الحوري تصل فيه أو إلى القول : إن الحديث هو لأجل اليهود والنصارى العوب فقط .

## -0-

وفي سور التوبة والفتح والصف آيات فيها دلالة حاسمة أيضاً على عموم الرسالة المحمدية وشمولها للكتابيين وغير الكتابيين حيث تقرر أن الله عز وجل آلى على نفسه أن يظهر رسالة محمد على جيسع الأديان ، وبعبارة أخرى أن يكون دين البشرية جميعاً كما ترى فيها :

١ - يُويدُونَ أَنْ يُطْلَقْيُوا نُورَ اللهِ بِافْواهِمِمْ وَيَابِي اللهُ إِلَا أَنْ يُبَيّمِ 'نُورَهُ وَلُو كُوهَ الْكَافِرُونَ . 'هُوَ النَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَنَّ لِيُظْهُرَهُ عَلَى الدَّينِ مُكَامَّةٍ وَلُو كُوهَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَنَّ لِيُظْهُرَهُ عَلَى الدَّينِ مُكَامَّةٍ وَلُو كُوهَ النَّينِ مُكامَّةٍ وَلُو كُوهَ المُشْرِكُونَ . [ التوبة : ٣٢ و ٣٣] .

٢ : أهو اللذي أرسل رأسواته بالهدى ودين الحق ليظهوه أعلى الدين كله و كفى بالله شهداً.. [الفتح: ٢٨].

٣- يُويدُونَ لِيُطْفِينُوا نُورَ اللهِ بِافْواهِهِمْ تُواللهُ مُمْمُ أُنُودِهِ وَلُو كُوهَ الْكَافِرُونَ . مُحَوَ اللَّذِي أَرْسَلَ دَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الحَقِّ لِيُظْهُورَهُ عَلَى الدَّيْنِ كُلَّهِ وَلُو كُرِهَ المُشْرِكُونَ . . [ الصف: ٨ و ٩ ] .

وآبات الصف جاءت بعد هذه الآبات ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِمَ تُوْ ذُونَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أَنَّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا لَمْ تَوْ ذُونَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أَنَّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ أَقَلُو بَهِمْ وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الغاسقينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى فَنْ مَوْيَمَ يَابِنِي إِصْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدَّقًا لِلا بَيْنَ

وهكذا يكون في آيات التوبة والصف دليل لايدحص على أن إعلان الله تعالى فيها بأنه أرسل رسوله ( محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) شامل لليهودية والنصرانية واليهود والنصارى إطلاقاً وقاطبة .

## - 7 -

ولقد كان موقف الخوري الحداد من هذه الآبات متنوعاً ، فقال في صدد آبة سورة الفتح : إن النبي اعتبر صلح الحديبية الذي نزلت السورة في صدده انتصاراً لدينه على الدين كله ، وقول الحرري غير سائغ ولا هو متفق مع مدى الآبة التي تعني أمراً مستقبلاً ، ولا سيا أن قريشاً وجزيرة العرب من ورائم قد ظلت على شركها فترة غير قصيرة بعد صلح الحديبية ، بل وأقرت وثيقة الصلع ذلك . وكان النبي بالله وأي رؤيا بأنه يزور الكعبة فاعتبر ذلك وحياً ، وندب أصحابه ، وساروا للزبارة ، فمنعتهم قريش ، ثم جرت مفاوضات بين الطرفين انتهت بصلح مدته عشر سنوات ، وكان من شروطه أن من يأتي النبي مسلماً من مكة يعاد إليها ، ومن يأتيهم من من شروطه أن من يأتي النبي مسلماً من مكة يعاد إليها ، ومن يأتيهم من بزبارة الكعبة في السنة القادمة .

وقال الحوري في صدد آبات النوبة : إنها مقحمة ، والسورة ليست مكية حتى تكون مقحمة عليها من العهد المسكي كما يجلو للخوري أن يقول كلما أفحمه نص مكي ، والسياق متساوق ومنسجم كل التساوق والانسجام كما يبدد من قواءة جميسع الآبات ، بجيث يظهر بوضوح أن زعم

الحوري الإقعام هو تمعل متهافت بقصد النهوب من دليل مفحم . وجوأة الحوري وصفاقته وسوء أدبه لايقف عند حد من حدود المنطق والحساء والأدب مها يكن في ما يزعم من إفك وبهتان وتمعل وتناقض مع الانسجام القوآني . وقد نبهنا في مناسبة سابقة إلى ما هو القرآن في يقين النبي وأصحابه بحيث يكون القول بزيادة شيء عليه لقصد تعديل فحوى ما إفكا فاجواً لا يصدر إلا من آثم فاجو وهذا فضلا عن أنه ليس هناك أبة ضرورة ظوفية ولا سبكية للإقعام المزعوم .

ولقد أنساه الله التعليق على آبات الصف ( ٧ و ٨ ) الماثلة لهــــذه الآبات فانكشف بذلك ما وقع فيه من تمحل وتناقض وصفاقة وإفك وسوء أدب .

# - V -

ويبدو أن ما احتوته الآية (٣) من سورة الصف من حكاية قول عيسى عليه السلام: إنه مبشر برسول من بعده اسمه أحمد قد شغل الحوري عن التعليق على الآيات التي بعدها ، وجعله يهتم للتعليق على هذه الحكاية ، لأنها تمسه في الصميم ، فزعم أولا أنها مزيدة ، وقال : إنها لو حذفت لما اختل المعنى ولا المبنى ، ولانسجمت الآية أكثر فأكثر ، وهسندا هواه وهذيان فضلا عما فيه من سوء أدب وإفك ، فالمعنى منسجم كل الانسجام والسياق متسق كل الاتساق ، والآيات مدنية ، وما قلناه في صدد زعم إقسام آبات التوبة نكوره هنا أيضاً وهو هنا آثم فاجو كما هو هناك . وقال علنيا . إن عيسى إنما بشر بالبار قليط ، وهو روح القدس ، وإن الإنجيل الذي ورد فيه هذا اللفظ مكتوب على رق قبل النبي بثلاثائة سنة ، وظل بعده فلا يكون قد حوف ، وقد ذكونا قوله هذا في مناسبة سابقية ، وليس فيه الحجة التي يريد أن يسوقها لإثبات قوله ، لأنه ليس ما يمنع أن يكون هناك أناجيل وقواطيس فيها بشارة عيسى عليه السلام برسول من

بعده اسمه أحمد ، أو معنى الكامة آلتي كتبت في الأفاجيل التي تضمنت توجمة حياة عيسى عليه السلام وأقواله فضاعت أو أبيدت ، وهذا ما نعتقده . فالآية كانت تتلى علناً ، ويسمعها اليهود والنصارى ، ولا يمكن أن يكرن ذلك إلا صدقاً وحقاً وواقعاً . وقد سجل القرآن إيمان طائفة من النصارى ، فيهم القسيسون والرهبان ، وفيضان دموعهم حينا ممعوا ما أنزل إلى الرسول ، وتبقنوا أنه الحق الذي يعوفونه (آبات المائدة ٨٣ - ٨٦) كما سجل القرآن إيمان طائفة أخرى وصفها بأنها من الذين أوتوا العلم ، وترجم أنهم نصارى وبكاءها وسجودها وقولها : إن الله قد وفي بما وعد ، وكان أمره مفعولا (آبات الإسراء ١٠٧ – ١٠٩) ولقد جاء كلام عيسى المذكور في الآية حرفياً في إنجيل برناما ، والنصارى ينكرون هذا الإنجيل ، ويبقي ما قلناه على حرفياً في إنجيل برناما ، والنصارى ينكرون هذا الإنجيل ، ويبقي ما قلناه على كل حال هو الوارد الحق .

ومع ذلك ففي عبارة إنجيل بوحنا ( الاصحاح السادس عشر ) الذي فيه ذكر البار قليط وقد جاء هذا اللفظ في الترجمة العربية الكاثوليكية بلفظ (المشعرةي) ما يغيد ( أن شخصاً ما سيأتي بعد عيسى ويبكت الناس على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة ، وأنه روح الحق ، وأنه هو الذي يرشد الناس إلى الحق، لأنه لايتكلم من عنده ، بل يتكلم بما يسمع ويخبر بما يأتي) وفوق كبير ببن هذا وبين القول : إنه روح القدس وحسب . وروح القدس عند الحوري وأهل مذهبه صفة من صفات الله ، وأقنوم من أقانيمه غير منفك عنه ، وبعض علماء اللغات يفسرون كلمة البار قليط بمعنى الحمد المشتق منه اسم أحمد علماء اللغات يفسرون كلمة البار قليط بمعنى الحمد المشتق منه اسم أحمد أيضاً (۱) . وقد نبهنا في مناسبة سابقة إلى كثرة البشارات التي سجلها السيد

<sup>(</sup>١) للا ام ابن قبم الجوزية بحث قيم في مدى كلمة البارقليط وكونها تعني اسم أو صقة النبي عمد صلى 'لله عليه و-لم في كتابه «دليل الحيارى » .

رشيد رضا في تفسيره المستنبطة من الأسفار والأناجيل المتداولة عن بعثة سيدنا محمد بالله . والإمام ابن قيم الجوزية سبعل مثل تلك البشارات في كتابه « دليل الحبارى » أيضاً ما هو مصداق صادق لما جاه في آبة سورة الصف .

## - **\lambda** -

ولقد قرأ الحوري الأحاديث التي تذكر أن النبي الله وصلى قبل وفاته بأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان ، وبإخراج اليهود والنصارى منها (١) فحاول أن يرى في ذلك دليلًا على أن ما احتوته آبات التوبة والفتح والصف هو في صدد ظهور الدين الإسلامي على الأدبان في جزيرة العرب وحسب.

وإزاء النصوص القوبة التي أوردناها ، والشروح التي شرحناها بهنا ، وإزاء الأحداث التاريخية التي سوف نوردها بعد ، والتي تثبت أن الرسالة المحمدية رسالة شاملة للجزيرة وخارجها وللعرب وغيرهم وللكتابيين وغيرهم ، فلا مناص من أن يفهم المنصف من تلك الأحاديث أن هدف النبي هو تحصين جزيرة العوب من تعدد الأدبان وخلافاتها وحسب على اعتبادها مهبط وحي الله ، ومنشأ الرسالة الإسلامية . وفي تجاوز هذا النطاق تجاوز للمنطق والواقع من دون ديب .

# - 9 -

ولقد رأى الحوري في آبة الأحزاب هذه ( مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ منْ رَجَالِكُمْ وَلَكِينْ وَسُولَ اللهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِيِّينَ .. . ٤٠) ما يمكن

<sup>(</sup>١) روى ابن هشام عن عائشة أن آخر ما عهد رسول الله به قالى « لا يترك في جزيرة العرب دينان» وروى الامام أبو عبيد القاسم بنسلام عن أبي عبيدة بن الجراح أن النبي قال ( أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ) .

أن يفيد أن محمداً عِلَيْنِ وقد أراده الله ليكون آخر أنبيائه وخاتمهم قسد صار رسول الله للناس جميعاً عند الله ، فأخذ يتمحل فيها تمحلاً متهافتاً لم يردعه عنه حياء ولا منطق حيث زعم أن العبارة تعني أن النبي مطبوع بطابع النبوة المصدق للنبيين من قبله وليست بمعنى خاتمة لهم .

وفي سورة الزخوف آبات في صدد عيسى عليه السلام من جملتها هذه الآبة ( وإنه من العلم السلام السلام السلام الآبة ( وإنه العلم السلام السلام السلام ، ولقد جاء مستقم ) ٦ فصرف ضمير ( وإنه ) إلى عيسى عليه السلام ، ولقد جاء في بعض الأحاديث النبوية أن عيسى عليه السلام يبعث في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة ، فربط بين كل ذلك ، وقال : إن كل هذا بشهادة القرآن والحديث يفيد أن عيسى لا عمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين . ومن عجيب مناقضات الحوري أنه يستشهد بالقرآن والحديث وهو غير مؤمن بها .

وما دام أنه يويد أن يستند إلى الأحاديث فنقول له أولاً : إن هناك أحاديث تؤيد كون جملة ( خاتم النبيين ) في آية سورة الأحزاب هي بمعنى خاتمة لهم حيث روي عن جابر بن عبد الله عن النبي علي قوله : ومثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لمنة ، فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة ، فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة ، فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم المصلاة والسلام ، وفي رواية أخرى و فأنا اللبنة وأنا خاتم النبين ، وروي عن ابن الطفيل عن النبي علي قال : و فتمت بي النبوة ، وروي عن أبي هويرة عن النبي علي قال من حديث : و وختمت بي النبوة ، وروى عن جبير بن مطعم عن النبي علي قال : و وختمت بي النبوة ، وروى عن جبير بن مطعم عن النبي علي قال : و إن لي أسماء ، أنا محمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفو ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وانا العاتب الذي

ليس بعده نبي ، وروي عن عبد الله بن عموو قال : « خوج علينا رسول الله علينا الأمي ثلاثاً ولا نبي بعدي ، وروى الترمذي عن النبي قال : « إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر .. ، .

ونقول له ثانياً في صدد ما أشار إليه من أحاديث عن نزول عيسى عليه السلام : إن فيها ما يفيد أنه سيكون على دين الإسلام حينا يأتي إلى الدنيا ثانية في آخر الزمان ، ولا يكون مجيئه بعثًا نبويًا جديدًا ، وتظل صفة خاتم النبيبن لمحمد عليه من المستقرة المستمرة حيث جاء في واحد منها رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي علي فال : ﴿ وَالَّذِي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مويم عليه السلام حكماً مقسطاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الحنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لايقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ، وجاء في حديث آخر رواء الشيخان عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : ﴿ كَيْفُ أنتم إذا نزل ابن مويم فيكم وإمامكم منكم ، وجاء في حديث ثالث رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم عن أبي هويرة قال: قال رسول الله علي : د ليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي ، وإنه تازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه ، رجل مربوع إلى الحوة والبياض بين مُمَصَّرَ تَمَيْنُ (١) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ، فيقاتل الناس على الإسلام ، فيدق الصليب ، ويقتل الحنزير ، ويضع الجزية ، ويهلك في زمانه الملل كلما إلا الإسلام ، ويهلك المسيح الدجال ، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الأيل ، والنمور مع البقو ، والذئاب مع الغنم ، وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث عيسى في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ، .

<sup>(</sup>١) وصف ليثابه والممر : ما فيه صفرة خفيفة .

وفي آيات التوبة والفتح والصف صراحة بأن الله تعالى لدسل محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وفي هذا حسم قرآني بأن الدين الذي جاء به محمد هو آخر الأديان ، وهو المرشع من الله ليكون دين البشرية ، وليظهره على سائر الأديان ، فيكون محمد على بذلك آخر الأنبياء وخاتمهم أيضاً ، ويبوء الحوري في تمحله في صرف معنى ( خاتم النبين ) القرآني بالحزي والفشل .

أما قول الحوري : إن الإسلام انتشر خارج جزيرة العرب وبين غير العرب بعد النبي على تلبية لحوكة الفتح الإسلامي ، فهو متهافت جزاف وسيأتي تفنيده بعد قليل .

# - 1 . -

وما اتكاً عليه الحوري في زعمه قضة تحويل القبلة عن سمت المسجد الأقصى إلى سمت المسجد الحوام في العهد المدني ، فاصطبغت رسالة النبي بها في هذا العهد بالصبغة القومية ، وهذا زعم متهافت ، ونعتقد أن الحووي أذكى من أن يجهل قصة هذا التحويل الذي كان متصلاً بموقف الهود في المدينة من الدعوة الإسلامية ورسولها ، ولكنه يتجاهل ذلك ويغلب هواه على حقيقة الأمر فيه .

ولقد كان النبي هو وأصحابه في مكة يصلون نحو الكعبة بيت الله الحوام التي كان يتداول العرب أنها من إنشاء أبوبها إبراهيم وإسماعيل عليها السلام ، والتي كان الاتجاه إليها من مقتضى الملة الحنيفية الإبراهيمية التي هدى الله إليها النبي وأمره بإعلان ذلك في آبات الأنعام ( ١٦٦ - ١٦٣) التي أوردناها قبل ، وقد أيد القرآن ذلك التداول في آبات سورة البقوة هذه ( وَإِذْ تَجعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِمَ مُصَلَّى وَعهد نا إلى ابراهيم وإشماعيل أن طهرا تبيني للطاً يُفين والنعاكِفين والوثك السَّجُود . وَإِذْ قَالَ إِبْراهِم رَبِّ الطاً يُفين والنعاكِفين والوثك السَّجُود . وَإِذْ قَالَ إِبْراهِم رَبِّ الطاً يُفين والنعاكِفين والوثك السَّجُود . وَإِذْ قَالَ إِبْراهِم رَبِّ المَا

الْجِعَلُ هَذَا بَلَّداً آمناً وَالْرُزُاقُ أَهْلَهُ مِنَ النَّمْوَاتِ مَنْ آمَنِ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالنَّيْوَمِ الْآخُو قَالَ وَمَنْ كَفَوَ فَالْمَتَّعُهُ قَلْلًا لَمُ اصْطَرُّهُ إلى عَدَابَ النَّادِ وَمِنْسَ المَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ القَوَاعِدَ مِنَ البين وإسماعيلُ وبنا تقبلُ منا إنك أنت السميع العليم . ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرَّيْتِنَا أَمَّهُ مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنَا مَنَا سِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّوابُ الرَّحِيمُ . رَبِّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ وَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آبَاتِكَ وَبُعَلِّمُهُمْ الكِتَابِ وَالحَكْمَة وَيُزَكِّيهِم إِنَّكَ أَنْتَ العَوْيزُ الحَكَمِ .. ١٢٤ – ١٢٩ ) وكان هذا الأمر بما يعوفه اليهود ويعترفون به يصرحون به قبل الإسلام على ما تفيده آيات البقرة هـذه التي نزات في صدد تحويل القبلة وتسفيه اليهود الذين اغتاظوا من هـذا التحويل ، واعتبروه ضربــة موجعة لهم ، وحاولوا أن يثيروا بين المسلمين فتنـــة وشكوكاً ضده ( سَيَقُولُ السُّقَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلا أَهُمْ عَنْ قِبْلَتَهِمُ النَّي كَانُوا عَلَيْهَا 'قَلْ بِنَهِ المُشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صراط مُسْتَقِيمٍ . وَكَذَلِكَ تَجِعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لَيْكُونُوا السَّهَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّاسُولُ عَلَيْكُم شَهِيداً وَمَا تَجِعَلَنَا القَبْلَة النَّتي كُنْتُ عَلَيْهَا إِثْلَا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِيعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عِقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْكَبِيرَة " إلا على النَّذِينَ مَدَّى اللهُ وَمَا كَانَ " اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ أِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَوُّوفُ رَحِمٍ . قد تُرَى تَقَلُّبُ وَجُهُكُ فِي السَّمَاء وَلَلْنُو لَلِّينَكُ قِبْلَةً وَضَاهَا فَوَلَّ وَجُهِّكُ وَجُهِّكُ منطو المسجد الحوام وحيث ما كنتم ولوا ومجوهكم سَطُورَهُ وَإِنَّ النَّذِينَ أَوْتُوا الكِتابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّـهُ الْحَيَنُ مِنْ رَبِّيم وَمَا الله بيغافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ . وَلَنْنُ أَنَيْتَ النَّذِينَ أَوْتُوا الكيتاب بكل آية ما تبعثوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَاسِعِ قَبْلَتَهُمْ

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِيعٍ قِبْلَةً بَعْضِ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ مِنْ أَبِعْدُ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنْكَ إِذَا كَيْنَ الظَّالِمِينَ . اللّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابُ مِنْ يَعْدُ فُونَ أَبْنَاءُ هُمْ وَإِنْ فُويقًا مِنْهُمْ الْكِتَابَ يَعْدُ فُونَ أَبْنَاءُ هُمْ وَإِنْ فُويقًا مِنْهُمْ الْكِتَابَ يَعْدُ فُونَ أَبْنَاءُ هُمْ وَإِنْ فُويقًا مِنْهُمْ لَلْكَتَابُ مَنْهُمُ وَلَا تَكُونَنَ الْحَيْقُ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَ الْحَيْقُ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَ الْمُمْتُونِ مَنْ المُمْتُونِ . 187 - 187 ) .

وفي سورة آل عمران آبات أخرى بمكن أن تفسد أن اليهود ظلوا يشهرون الغبار حول التحويل ، ويدسون بين المسلمين ، ويزعمون أفضلية المسجد الأقصى وقدمه ، فاقتضت حكمة التنزيل وحيها للرد عليهم وتسفيهم ، وتقوو حكمة الأمر في قدم الكعبة وأفضليتها وصلتها بإبراهيم ، وكون الله بسبب ذلك أوجب على الناس المستطيعين أن يحجوا إليها ، وهي هذه (فل صدر ق الله فاتبعثوا مِللة إبراهيم تحنيفا وما كان مِن المششر كين . إن أو ل بيت وضع الناس المدي ببتكة مماركا ومعدى الناس المثير المنابي ببتكة مماركا ومعدى النعالين . فيه آبات بينات مقام إبراهيم ومن دخلك ومن دخلك ومن كان آمناً وين النعالين . فيه آبات بينات مقام إبراهيم ومن دخلك ومن دخلك ومن كفر ومن المتطاع إليه سبيلا ومن كفر ومن المتعلل المحتاب على المناس عبد المعالمين . في المتعلل المحتاب على المناس المناس عبد المعالمين . في المناس المتعلل المتعالمين . في المناس المن

ولقد كان النبي يَرَائِلُغ من جهته متألماً من مواقف قومه الجعودية في مكة التي وصلت إلى حد التآمر عليه لقتله أو حبسه أو إخواجه كما ذكرت آية سورة الأنفال هذه ( وَإِذْ يَمُكُو بِكُ اللّذِينَ كَفَواُوا لِلنّفِيتُوكَ أَوْ يَعْدُو بُوكَ وَيَمْكُو وَنَ وَيَمْكُو أَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَصْرُ الماكوينَ . . ٣٠) وقد أراد من جهة أخرى أن يتألف اليهود حينا هاجو إلى المدينة ، ويسهل عليهم الاستجابة إلى دعوته والانضواء

إلى رايته ، فألهمه الله أن يتجه في صلاته نحو سمت المسجد الأقصى بدلاً من سمت الكعبة ، فلما وقف اليهود منه ومن دعوته موقف الجحود والمناوأة والدس والكيد والصد والتعطيل والتأليب والتآمر على ما شرحناه في البحث الأول ، وكانوا إلى هذا يزهون على المسلمين بقولهم لهم : إنهم إنما يهتدون بهداهم ، ويستقبلون قبلتهم مما كان يجز في نفوسهم وفي نفس النبي معا حتى صار يتمنى أن يوجهه الله إلى قبلته الأولى فاستجاب الله له وألهمه ذلك ، ثم أنزل فيه آيات البقرة ١٤٧ ـ ١٤٧ .

وظاهر من هذا الشرح أنه ليس في هذه المسألة بمــا يصع أن يسمى اتجاهاً جديداً إلى صبغ الدءوة الإسلامية بطابع قومي عربي .

## - 11 -

وإذا كان حقاً أن الذي على قد وحد العرب وأنشا دولة \_ وهدا وذاك من تلقينات الدين الذي جاء به \_ فإنه إغا وحدهم تحت راية الإسلام . وإن الدولة التي أنشاها كانت دولة إسلامية وليست قرمية ، وكل ها في الأمر أن أكثريتها العظمى كانت من العرب ، وكان طابعها المميز عوبها ولسانها عربياً ، وكل هذا كان من ظروف قيامها ، غير أنها كانت تمثل عنتلف الأجناس والألوان حيث كان في الإضافة إلى العرب الحبشي والفارسي والرومي والمصري القبطي والسرياني والأرامي ، والأبيض والأحمر والأسود والأسمر ، فكان في ذلك مصداق الحديث الذي يذكر أن الني قد بعث إلى الناس كافة أحمرهم وأسودهم تحت راية الإسلام ، وفي الأخرة الدينية الشاملة التي لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقرى كما جاء في بعض الأحاديث ، وكما لفته آية سورة الحجرات هذه (إنتها المؤ منون أخوة في بعض وآية أخرى في نفس السورة وهي ( يا أينها الناس أينا خلقنا كم من وآية أخرى في نفس السورة وهي ( يا أينها الناس أينا خلقنا كم من ذكر و أثنش و جعلنا كم شعوباً وقبائيل لتعارفوا إن اكومكم منذ ألله أنفاكم ) . وقد تسمى وؤسه الدولة بعد النبي علي السم

(أمير المؤمنين) الذي فيه الدليل القاطع على أن المسلمين الأولين من لدن النبي مالية قد فهموا أن دولتهم إسلامية وليست قومية (١).

وهناك أحاديث نبوية أخرى تدعم ما قلناه ، فقد روى الإمام أحمد أن ثابت بن قيس غز بأم رجل في المجلس ، فقال له رسول الله والله والله والنفر في وجوه القوم ، فنظو فقال : « ما رأيت ? ، قال : رأيت أبيض وأسود وأحمر قال : « فإنك لاتفضلهم إلا بالدين والتقوى ، وقد روى الشيخان عن أبي ذر قال : « أوصاني خليلي أن أسمع وأطبع وإن كان عبداً بجدع الأطواف ، . وفي دواية : « إن أمر عليم عبد بجدع أسود يقود كم بكتاب الله فأسمعوا له وأطبعوا » ولا يمكن أن يمكون هذا إلا في ظل دولة إسلامية ، وفي نطاق الأخوة الدينية الشاملة .

## - 17 -

ولقد حار الحوري الحداد في تعليل انتشار الإسلام في اقطار الأرض على اختلاف ملل أهلها الكتابية وغير الكتابية ، وعلى اختلاف أجناسها وألوانها بعد أن زعم أن الرسالة المحمدية عربية قومية لاتتعدى الحجاز ، أو جزيرة العرب على الأكثر ، وبعد أن تمحل في ما في القرآن من دلائل قوية حاسمة على بطلان زعمه ، فلم تهده شطارته أو غباوته إلا إلى القول إن ذلك الانتشار هو انفتاح طارى، نتج عن حركة الفترح العربي التي حدثت بعد النبي برائح متجاهلًا لحقائق تاريخية وقعت في زمن النبي عربية

<sup>(</sup>١) ننبه على أننا لا تربد بهذا أن ننفي شأن العروبة في الاسلام ، قانه قام عليها ومنها ، وبينها تزرّم قام بحيث يمكن القول إن العروبة بدون الاسلام ليس لها شأن مميز وإنما صار لها رسالة خائدة به وإن عز الاسلام وقوته هما في عز العرب وقوتهم . وهناك كلمة عظيمة لعمر بن الحطاب رضي الله عنه ( استوصوا بالعرب خيراً قانهم مادة الإسلام وإذا ذل العرب ذل الاسلام .

لا يكن إلا أن يكون قد اطلع على أخبارها ولا يصح أن يتجاهلها إنسان عاقل حتى ولو كان مغرضا حقوداً ، لأنها مقترنة بوقائع بقينية يكون في تجاهلها غباوة وصفاقة صارختان . وتنطوي هذه الحقائق على بداية ذلك الانتشار الذي لم تكن حركة الفتح إلا ضامنة لحريته ومزيلة للعقبات في طريقه ، وكانت تلك البداية من مباشرة وبمارسة النبي بالله المنبقين عن حقيقه كون الرسالة المحمدية رسالة عامة لجميع الناس على اختلاف أجناسهم وملهم ونحلهم وألوانهم وأقطارهم برغم أنف المكابرين ، وعن حقيقة كون ذلك من مقتضى أمر الله في القرآن المكنى وفي القرآن المدني معاً .

ولقد تمثلت هذه البداية والمارسة والمباشرة بوسل رسول الله ورسائله إلى قيصر الروم ، وكسرى الفوس ، ونجاشي الحبشة ، ومقوقس مصر بالإضافة إلى أمراء العرب وملوكهم في اليمن ، وسواحل الجزيرة الشرقية ، وبلاد الشام يدعوهم إلى الإسلام .

وتشكيك المغرضين الحاقدين في هذا الحادث لا يثبت على تحميص ، فقد كانت أحداث منبثقة عنه دوتها الروايات الوثيقة القديمة في سياق آخر مثل سلب دحية الكلبي رسول رسول الله إلى قيصر من قبل بعض بني جذام ترتب عليه توجيه مربة لقتالهم بقيادة زيد بن حادثة ، ومثل قتل فروة الجذامي أحد همال الروم أو الغساسنة في البلقاء الذي اعتنق الإسلام ، ومثل قتل رسول رسول الله الحادث بن همير إلى ملك بصرى من قبل عامل مؤته الغساني همرو بن شرحبيل . وقد ترتب على ذلك توجيه جيش إلى مؤته في البلقاء بقيادة زيد بن حارثة أيضا ، وهدنه ألحوادث وقعت في السنة السادسة الهجرة ، وبعد إدسال النبي رسله وكتبه إلى الماوك ، ولم ينكوها الحاقدون المغوضون . ثم مثل قدوم مادية وأختها من مصر هدية من المقوقس ، وقد تسرى النبي بأولاهما وأولدها وأولدها ابنه إبراهيم ، وهذه حقيقة يقينية . ومثل إسلام باذان عامل كسرى على

اليمن الذي أرسل إليه كسرى يأموه باعتقال النبي الذي أرسل إليه رسولاً ورسالة ، فلم يكن منه بعد أن رأى أعلام نبوته إلا أن يسلم . ومما قالوه : إن محدًا لم يكن ليجرأ على ارسال رسل ورسائل إلى أكبر ملوك الأرض، وهذا محض هراء بالنسبة إلى صاحب دءوة مؤمن بدعوته أعمق الإيان ، ومستغرق فيها أشد الاستغراق، ومعتقد بواجب تبليغها والتبشير بها في مشادق الأرض ومغاربها تنفيذاً لأمو ربه أقوى الاعتقاد، وقد رأى علماء اليهود الراسخين في العلم قد آمنوا بها ، ودأى النصارى الذين هم في الحجاز قد آمنوا بها ، ورأى وفود النصارى الذين فيهم القسيسون والرهبان قد آمنوا بها، وفاضت دموعهم مما عرفوا بهـا من الحق على ما أشارت إليه الآبات القرآنية المكية والمدنية التي أوردناها قبل، فليس هناك أي عنل لاستغراب هذا الحادث، وإنكاره، والمكابرة فيه . وهذا الحادث مدون في أقدم كتب السيرة التي وصلت إلينا ، ولم يكن هناك أية ضرورة دينية أو سياسية تحمل أحداً في القون الأول والثاني على اختراع خبر هذا الحادث وروايته وتدوينه ، ولقد اتكا بعضهم في إنكاره على ما في روايات ونصوص الرسائل المروية من ثغرات ، ولا بعد هذا مسوعًا حدمًا لإنكار الحبر، فمثل هذه الثغوات يمكن أن تقع في سياق كل حادث. ولم يدون الحادث إلا بعد مدة ما ظل خلالها متداولاً على الألسنة يزيد الرواة في تفصیله ونصوصه ونواریخه وأسمائه ، وینقصون ویبدلون ویغیرون ، بل کثیراً ما يقع أصحاب حادث ما في مثل ذلك إذا أرادوا أن يوووا تفاصله بعد مدة ما من حدوثه ، ولا يقتضي ذلك أن يكون الحادث كاذباً ، ولقد كان وقت إرسال النبي رسله ورسائله هو عقب هدنــة الحديبية مع قريش ، وإتمام إجلاء اليهود عن المدينة وخفض شركتهم في خيبر والقرى الأخرى حيث شعر النبي يفراغ باله من الهموم المحلية ، فبادر إلى إبلاغ دعوته 

( يَا أَيُّهَا الرّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْوَلَ إِلَيْكَ مِنْ وَبِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَا بَلِغُتَ وَسَالِمَتَهُ وَالله يَعْصِمْكَ مِن النّاسِ .. ٢٧ ) وسورة فا بَلِغْتَ وساليّتَهُ والله يَعْضِم عقب صلح الحديبية ، وقد بدأت بأمر المسلمين بالوفاء بعبوده بهذه الآية ( يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .. ) وجاء بعدها آية تغيد أن بعض المسلمين أرادوا أن يلحقوا ضرراً بأهل مكة عنع الناس من الحج ، فحكم الله بأنه إخلال بذلك الصلح ، وأمر المسلمين بالوفاء بعقوده . في غطوته الحطيرة ، وقد تضمنت تطمئاً له بأن كانت الحافز المباشر للنبي على خطوته الحطيرة ، وقد تضمنت تطمئاً له بأن كانت الحافز المباشر للنبي على خطوته الحطيرة ، وقد تضمنت تطمئاً له بأن الله عاصمه من الناس ، فعليه أن لا يحسب أي حساب لأحد في سياق تبليغ ما أنزل اليه من ربه .

### - 14 -

ولقد كان من الأحداث اليقينية إقبال نصارى الشام والعواق ومصر ويهودها وبحوس الفوس والتوك وبربر شمال إفريقية على اعتناق الإسلام بقياس واسع في القون الهجري الأول حتى إن هذا القون لم يكديننهي حتى كان معظمهم قد دانوا بالإسلام. ولم يكن هذا نتيجة لتمكن الجيوش العوبية الإسلامية من الاستيلاء على هذه البلاد ودحو سلطانها عنها ، وإجبال أهلها على الإسلام كما يزعمه الحاقدون المغوضون ، فتسيير الجيوش بعد الني ألمها على الإسلام كما يزعمه الحاقدون المغوضون ، فتسيير الجيوش بعد الني والروم والغساسنة والقبائل النصرانية في مشارف الشام ، وكان ذلك منتزعاً عن إرسال النبي رسله إلى ملوك الأرض ، ومقابلة الروم والغساسنة والنصارى عن إرسال النبي رسله إلى ملوك الأرض ، ومقابلة الروم والغساسنة والنصارى ذلك بالعدوان ، على ما مر بيانه . والروايات المتواترة التي بلغت مبلغ اليقين تذكر أن شعار هذه الجيوش الأول كان الدعوة إلى الإسلام ، فإذا قبل الناس ذلك صار لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، وهذا متصل بدون ربب بكون رسالة الإسلام هي لجيع البشر عامة ، وبيقين الخلفاء الذين سيروا

الجيوش، وأمروا بشعاراتها بدلك. وكان الشعار الثاني إذا رفض الناس الإسلام طلب الجزية كعلامة للخضوع والاستسلام، ويكون في ذلك في الوقت نفسه ضمان لحوبة الدعوة الاسلامية واعتناقها بمن يريد، فإذا قبل الناس بإعطاء الجزية أمنوا على حرياتهم الدينية والمدنية، وضمن لهم الفانحون الناس بإعطاء الجزية أمنوا على حرياتهم الدينية والمدنية، وضمن لهم الفانحون السلامة والأمن والحابة، ولا يقاتل إلا من رفض العرض الأول والثاني نتيجة لقيام حالة الحوب قبل قدوم الجيوش حيث يكون رفضها في معنى العداء العدواني، وهذه الشعارات مستمدة من توجيه النبي بإلى الذي كان يأمر به جيوشه التي كان يسيرها على ما أوردناه قبل. ولقد أرسل الله رسوله (شاهيداً ومُمبَشِّراً وتذيراً. وداعياً إلى الله بإذانه وسراجاً رسوله (ليتخر ج النساس مين الظلَّلمات إلى الله والدعوة إليها. منيراً و واجب خلفائه أن يقتفوا اثوه، ويستمروا في التبشير برسالته والدعوة إليها.

ولقد كان أهل البلاء المفتوحة يصالحون المسلمين بعد أن يندحو أصحاب السلطة عن بلادهم على الجزية ، وبدخلون في ذمتهم وحمايتهم ، ثم أخذوا يقبلون على اعتناق الإسلام حينا ترووا في مبادئه ودعوته ، ورأوا فيها من حق وخير وحل لمشاكلهم المتنوعة الروحية وغير الروحية . ولقد كان إقبالهم على الإسلام بالطوع والاختيار ، لأن الجزية كانت بجزئه منهم تجاه الجيوش ، فليس من محل لغير ذلك قطعا ، ولقد كانت أكثرية نصارى الشام والعراق ومصر الساحقة يعتنقون النسطورية واليعقوبية ، وأصحاب هدفه المذاهب كانوا يعتقدون أن المسيح ذو طبيعة واحدة مزيجة من اللاهوتية والناسوتية ، وأنه ليس إلها كاملاً ولا إنساناً كاملاً خلافاً للمذهب الملكاني الذي كانت عليه الدولة الرومانية صاحبة السلطان في الشام ومصر ومن والاها وهو عقيدة ثنائية الطبيعة في المسيح ، وكان بين أصحاب المذهب الأرلين والمذهب الثالث خلاف ونزاع ، وتعرض اليعقوبيون في مصر وسورية لاضطهاد الدولة ومواليها ، فلما رأوا القرآن يقرو أن المسيح مصر وسورية لاضطهاد الدولة ومواليها ، فلما رأوا القرآن يقرو أن المسيح مصر وسورية لاضطهاد الدولة ومواليها ، فلما رأوا القرآن يقرو أن المسيح

كلعة الله القاها إلى مويم ، وروح منه ، وجدوا بين هذا وبين ما يقولون تطابقاً ما ، فأقبلوا على الإسلام الذي وجدوا فيه منقذاً روحياً وسياسياً في وقت واحد ، ولم تكن حركة الجيوش العوبية كما قلنا إلا تعبيداً لطريق الدعوة ، وصوناً لحرية انطلاقها ، وخضداً لشوكة الباغين عليها والصادين عنها ، وليس من تفسير معقول آخر لإقبال جمهوة نصارى الشام والعواق ومصر على الإسلام غير ذلك ، والقول خلافه افتراء بحض وهواء عوفت حقيقه ، والدليل الحاسم على ذلك أن جماعات من النصارى في الشام ومصر والعراق شاؤوا أن مجتفظوا بدينهم ، فكان لهم ما أرادوا ، واستمروا بمارسون حويتهم الدينيسة على مدى الأحقاب ، وفي ظروف قوة السلطان الإسلامي العظمى .

ولقد كان جل الذين انقبضوا عن الإسلام ، وأحبوا الاحتفاظ بدينهم ، وسمح لهم به من خصارى الشام ومصر على مذهب السلطات الرومية ومن الموالين لها ، أو بتعبير اليوم هلاءها ، فكان الدافع السياسي هو المؤثر في انقباضهم ، ولا سيا ان الروم ظلوا يتصلون بهم بعد اندحارهم عن بلاد الشام ومصر ويحركونهم ، ويجعلونهم يتمردون ويشغبون على السلطات الشام ومصر ويحركونهم ، ويجعلونهم يتمردون ويشغبون على السلطات الإسلامية حيناً بعد حين في زمن الدولة الأموية ، ثم العباسية . وكان لهذا أثره في موقفهم الموالي المعملات الصليبية أيضاً .

ونعتقد إلى هذا أن فويقاً من الرهبان أيضاً غلبتهم فكرة الاحتفاظ عنافعهم المادية التي كانوا يجنونها من أوقاف الأديرة والحكنائس ونذور رعاباهم وهداياهم ، فجعلهم ذلك ينقبضون بدورهم عن الإسلام ، ومحاولون التأثير ما أمكنهم على بعض أبناء أسرهم وملهم . ومن الجدير بالتأمل أن كثيراً من الأسر النصرانية المنشورة في القرى العربية في بلاد الشام والعراق ومصر التي ظلت تحتفظ بدينها تتسمى بأسماء القسيس والحوري والراهب والشماس مما قد يكون فيه قوينة ما . وهذا ما كان مشمود الأثر منه

عهد الذي يَرَافِي مَا عبوت عنه آية التوبة ( يَا أَيُّهَا السَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَشَيراً مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُونَ مَنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ٢٤٠).

وبعض المستشرقين ـ وهم على الأغلب استشرقوا التبشير والتجسس إلا قليلا ـ بمن كتب كتباً في الطعن في الإسلام زعموا أن النصارى الذبن اعتنقوا الإسلام في القرون الأولى ، إنما اعتنقوه هرباً من الجزبة ، وهذا هراء وتزيف . فالسلطان الإسلامي كان لايتقاضي من الذمي غير الجزبة مقابل حمايته وحويته ، وكان أعلى مقدار لها أربعة دنائير في السنة ، وتكون دينادين على المتوسطين وديناراً على الكسبة ، وكان الرهبان والنساء والأطفال والشيوخ وذوو العاهات معفيين منها ، وكان المسلم مكافأ بالدفاع والإطفال والشيوخ وذوو العاهات معفيين منها ، وكان المسلم مكافأ بالدفاع والزكاة ، فالمشقة على المسلم مادياً أشد منها على الذمي ، فليس من المعقول أن يقو من الأخف ليتحمل الأشد ، وكثرة النصارى من الصنفين الثاني والثالث ، فإذا كان الحلاص من دينار أو دينارين في السنة محمل النصراني على التخلي عن دينه ، فيكون في ذلك دليل قوي على وهن هذا الدين وضعفه في نفسه .

ولقد انبرى غير واحد من الباحثين المخلصين الأجانب لهذه المسألة ، وأثبتوا أن الإسلام إنما انتشر بالدعوة والتبشير وحسب .

#### - 12-

وإذا كناركزنا كلامنا على أسباب تسيير جيوش الفتح الإسلامية إلى بلاد الشام ، فلا يعني هذا أن تسيير جيوش الفتح إلى العراق ومصر وشمال إفريقية ثم إلى بلاد الفوس والترك لم يكن لأسباب مسوغة وفي نطاق ممادىء الجهاد الدفاعة .

فالروم نقلوا نشاطهم الحربي والسيامي بعد اندحارهم عن بلاد الشام عا فيها فلسطين إلى مصر ، وأخذوا يستعدون للكرة برأ وبحرا ، فصارت المصلحة تستدعي مطاردتهم فيها وتطهيرها منهم ، ولما تم ذلك نقلوا نشاطهم الحربي والسيامي إلى شمال إفريقية ، وأخذوا يستعدون للكرة أيضا ، فطاردهم المسلمون فيه ليطهروه منهم .

ولقد كان الإسلام أخذ بنتشر في أطراف العراق والخليج العربي في زمن النبي برائلي ، فتصدت السلطات الفارسية لتعطيل انتشاره ومطاردة المسلمين في هذه البلاد ، وإثارة الفتنة على الإسلام عقب وفاة النبي برائي المسلمين فقامت بذلك حالة الحرب بين المسلمين والفرس ، وكان ذلك من موجبات أمر الحديثة أبي بكو خائد بن الوليد رضي الله عنها بالسير نحو العراق بعد انتهائه من حروب الردة في اليامة لمعالجته هذا الأمر ، ثم الاتجاه إلى الشام ، فلما طال الأمر عليه ، أرسل الخليفة جيوساً مستقلة إلى بلاد الشام ، وظل خالد يعالج الأمر حتى تمكن من تقويض السلطان الفارمي عن العراق العربي . ولم يرض الفرس بما وقع حيث أخذوا يستعدون الكرة على المسلمين فاتصلت وقائع الحرب بين الفريقين إلى النهاية .

ولقد استنصر ملوك الفرس في بعض مواحل الحرب بخاقانات التوك ، وجاء هؤلاء لنصرتهم ، فقامت حالة الحرب بينهم وبين المسلمين بدورهم ، ونقل المسلمون نشاطهم الحربي بعد تقويض بملكة كسرى إلى بلاد التوك ، وتمكنوا من توطيد سلطانهم عليها بدورها ، ومن ثم تسنى المدعوة الإسلامية أن تنطلق حرة بدون معارضة وصد ، وأن يستجاب إليها من قبل أهل بلاد الفرس وخراسان والديلم والأكراد والأذربيين والترك والتتر والأفغان والسند حتى كادت تعمها خلال القرنين الأول والثاني من الهجرة ، ثم أخذت تمتد إلى بلاد الهند والصين والأرخبيل الماليزي العظم ( ماليزيا وأنديوسيا ) عبر القرون حتى صاد الإسلام الدين الغالب لمعظم هذه البلاد ،

وصار عدد معتنقيه في الشرق الأقصى والأوسط البعيد نوعاً ما اليوم نحو ثلاثائة وخمسين مليوناً ، أي : أكثر من نصف مجموع المسلمين .

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام استمر ينتشر في هذه البلاد في ظرف ضعف السلطان الإسلامي بمقياس واسع بالدعوة والتبشير ، وكان حظه في قارة إفريقية كذلك بما فيه من ناحية ما رد على افتراء المفترين عليه .

ومن هذا العوض يبدو زيف دعوى الحوري الحداد ، وحقيقة كون انتشار الاسلام خارج الجزيرة وبين غير العرب إنما كان بالدعوة التي بدأها النبي مالية ، لأن ذلك من صميم رسالته ، وباقتفاء خلفائه بعده أثره وتوجيه لأن ذلك من صميم واجبهم .

# خامساً:

# زعم بدائية الدعوة الاسلامية وسلبيتها ومزاعم أخرى

يكور الحوري الحداد في أكثر من موضع من كتبه وصف الدعوة الإسلامية بالبدائية معللا ذلك بالجيئة البدوية التي انبثقت فيها ، وقد أورد للدلالة على زعمه آية سورة الإسراء هذه ( وَيسالو نك عن الراوح و قل الراوح مين أمر رببي وما أوتيتم من العلم إلا قلبلا) وقال : إن في الآبة إعلاناً قرآنياً بأنه لاينبغي أن يطلب من القرآن أكثر بما تستوعيه بيئته البدائية البدوية .

وغثاثة الاستدلال وتفاهته واضحة ، فما جاء في الآية يصح أن يقال لأرقى الناس في أرقى المجتمعات الحضارية بالنسبة لأسوار كون الله وعلمه ، وبنوع خاص بالنسبة للأمر المسؤول عنه ، سواء أكان هو نسمة الحساة للتي يكون الحي بها حيا كما يقول بعض المفسوين ، أم كان الوحي الذي ينزل بالقوآن كما يقول مفسرون آخرون استدلالاً من الآيات التي تصف الذي كان ينزل بالوحي القرآني على النبي بيالية بالروح ، وبالروح القدس ، وبالروح القدس ، وبالروح القدس ، وبالروح القدس ، الله من تربك بالحق ليشبت الني آمنوا ومحدى وبسرى القدس من تربك بالحق ليشبت الني آمنوا ومحدى وبسرى المنالين ، وأبات سورة الشعراء هذه ( وَإِنّهُ التَنْويلُ وَبِ العالمين . في النبي المنافون من المنذوين . . ) .

وليس في الآية التي أراد الاستدلال بها على بدائية الدعوة وبدائية البيئة أي دليل على ما أراد موضوعياً ، وقد أعماء هواه وصفاقته ورغبته في التجويح والتهوين عما في القرآن المكي من الدعوة إلى كل ما فيه سمو في الأهداف ، وضمان لسعادة البشر ، وسلامتهم وخيرهم ونجاتهم في الدنيا والآخوة ، وتوطيد لأسس قيام أفضل المجتمعات الإنسانية على أرقى درجات الحضادة من مختلف جوانبها .

والقرآن بين أيدي الناس، وتصفح السور المكية فيه أي الدي نؤلت في بيئة الإسلام الخاصة الأولى كفيل بإبراز كل ذلك وإثبات كون الدعوة الإسلامية التي يمثلها جديرة بأفضل الصفات السامية الرفيعة .

ففيها الدعوة إلى الله تعالى وحده دون ما شائبة ، وإلى نبذكل القوى الأخرى التي تكبل الإنسان ، ونجعله يشركها مسع الله ، وتقرير حوية التدين ، والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، وتوك الناس وشانهم ما داموا مسالمين الإسلام والمسلمين ، والأمر بلعووف ، والنهي عن المنكر ، وعن الظلم ، والبغي ، والتكبر ، والحيلاء ، والفساد ، والكذب ، والغدر ، وحل الطبات ، وتحريم الحبائث ، وتحفيف التكليف الشاقة ، وعدم تكليف الناس بمسا لا يطبقون ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإقامة المجتمع على أساس الشورى ، والصبر والصدق ، والعدل والرجمة والحق ، والانتصار من البغي والظلم ، والعفو عند المقدرة ، والتواصي بالموجمة ، والبر بالفقواء والمساكبين ، بالصبر ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالمرجمة ، والبر بالفقواء والمساكبين ، وحدم العدوان على مال الغير ودمه وعرضه ، وتحوير العبيد وحدم مسؤولية أحد عن خطأ غيره ، وعدم التكالب على المال واكتنازه وإمساكه عن المحتاجين ، والاعتدال في المأكل والمشرب ، وتجنب الموبقات وعدم البخل والتقيير والتبذير والإسراف ، وإعطاء كل ذي حق حقه ،

والوفاء بالوعد والعهد، وإبراز مركز المرأة كإنسان له من الحقوق وعليه من الواجبات ما على الوجل، وجعل الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة والحث على العمل وابتغاء فضل الله ، والضرب في مناكب الأرض، وإباحة الاستمتاع بزينة الله وطيبات الحياة بالحلال، والقصد والاعتدال، والحث على العلم والتعلم، واستعال العقل، والانتفاع بما في كون الله من نواميس والتدبر فيها، وفيه من التلقينات والأمثال والمواعظ والمبادىء الاجتاعة والإنسانية والعقلية والسلوكية والسياسية ما عد الإنسان بأحسن المثل والقواعد التي تكفل له، والمحتمع الإنساني السعادة والقرة والعزة والكوامة والرفاه والسداد والصلاح، والتلاؤم مع كل زمن ومكان وظوف وجنس ولون. وكل ذلك باروع أسلوب وأشمله، وأشده نفوذاً إلى القلوب والعقول والضائر. وشواهد كل ذلك مبثوثة في مختلف السور المكية قصيرها ومتوسطها وطويلها، يقهمها ويدركها أوساط الناس فضلًا عن نبهائهم.

فهل من سخف أشد من زعم كون الدعوة الإسلامية في العهد المكي بدائية ، وهل من شاهد أعظم من نصوص السور المكية المبثوث فيها كل تلك الشواهد على أن القرآن وحي من الله تعالى العليم بكل حاجات ومطالب ومصالح البشر في جميع أدوارهم وأطوارهم وظروفهم ، الحكيم الذي يهدي إلى كل ما فيه الحق والحير والصواب والسعادة والطمأنينة والنجاة في الدنيا والآخرة إلى وسوله محمد عليه المحون فيه لجميع البشر من كل جنس ولون ، وفي كل دور وطور وظرف الهدى والرحمة والبينة والذكرى ؟

#### - 4 -

ولا يمنع هذا القول من التنبيه على أن الحوري يقع في خطأ مقصود أم غير مقصود حين يزعم أن البيئة المكية كانت بدائية ، ويبني على خطئه هذا ذلك الزعم السخيف الذي تكذبه شواهد القرآن المكي .

ولقد رأينا الحوري ينقل كثيراً من كتابنا , عصر النبي عَلِيْقِ وبيئته قبل البعثة ، وكان مجب عليه أن ينتبه إلى ما في الكتاب من الدلائل الكثيرة الدالة على عدم صحة زءم بدائية أهل مكة الذين كانوا أول المخاطبين بالدءوة ، وبالتالي بدائية بيئة الدءوة ، بل وعلى أنهم كانوا على درجات متقدمة في سلم الحضارة معيشة وترفاً وثقافة ونشاطاً عقلياً وأدبياً واقتصادياً واجتاعياً ، ومعارف متنوعة تاريخية وجغرافية وملاحية وفلكية وطبية ودبنية.

ولقد كانوا على صلة وثيقة بالبلاد الجاورة لهم شمالاً وشرقاً وجنوباً ، أي : بلاد الشام ، والعراق وفارس واليمن ومصر والحبشة ، ولقد كان يعيش بينهم جاليات كتابية ، منهم من كان ذوي علم راسخ ، وكانوا يعوفون أخبار وأحوال أهل هذه البلاد الدينية والسياسيه والاجهاعية والاقتصادية وما عندهم من كتب ومعارف وصناعة ، وماهم عليه من خلافات وتعدد مذاهب ونحل . وكانت لغة القرآن هي لغتهم ، وناهيك بلغة القرآن حسن أداء ، ودقة استعال ، وعمق نفوذ ، وجودة سبك وأسلوب ، وغزارة مادة ، وتفنئاً في الأساليب الكلامية ، وقواعد وضوابط نحوية وصرفية بما لم تكد لغة أخرى تبلغ مبلغه قديماً بل وحديثاً . وفي كتابنا المذكور دلائل كثيرة على أن القراءة والكتابة كانتا منتشرتين بينهم بمقياس غير ضيق ، وفي القرآن حكاية لكثير من مواقفهم تدل على ما كانوا عليه من قوة العقل ، وشدة الحصومة والجدل ، وسعة الاطلاع ما كانوا عليه من قوة العقل ، وشدة الحصومة والجدل ، وسعة الاطلاع كتابنا المذكور .

فتجاهل الحوري لكل ذلك مع اطلاعه عليه ، ووصفه بيئة مكة بالبيئة البدائية عجيب يدل من دون ريب على قصد تزييف الواقع الصارخ فضلًا عليه من غباء وسذاجة وتفاهة وصفاقة ومكابرة .

ولقد اقتصر الحوري في وصفه الزائف لبدائية البيئة وبدائية الدعوة القرآنية تبعاً لها على مكة والعهد النبوي المكي . ولا ندري هل يريد أن يقول : إن وصف البدائية للبيئة والدعوة القرآنية لا ينظبق على المقرآن المدني والعهد النبوي للمدني . منطلقاً من تصور كون بيئة المديئة أرقى حضارة وثقافة من بيئة مكة بسبب وجود كتلة من بني إصرائيل في اع فإذا كان هذا هو تصوره ومنطلقه ، فهو فيهما متهافت أيضاً ، فما في القوآن المكي من الدلائل الدالة على رقي بيئة مكة في سلم الحضارة في المسفرة في من الدلائل الدالة على رقي بيئة مكة في سلم الحضارة كاف لنسف زعه .

ولقد كانت بيئة المدينة زراعية في حين كانت بيئة مكة تجادية ، وهد ما كان وهذا بما فيــــه فرصة لتفوق مكه حضاريا على المدينة ، وهو ما كان واقعاً فعلًا .

ولقد كانت مكة موطن الحج الذي كان عاماً يفد إليه الناس من كل صوب من جميع أنحاء جزيرة العرب ، ومن خارجها على اختلاف منازلهم ونحلهم وثقافاتهم ، وأحوالهم الاجتاعية والاقتصادية والعقلية والأدبية ، وكانت تقام في موسمه الأسواق التجادية ، والمجالس الأدبية والشعوية والحطابية والقضائية ، وكان كل هذا بما يضمن لأهل محتة تفوقاً في النشاط والاتصال والأفق والتجارب والمعرفة .

ولم تكن مكة خالية من الجاليات الكتابية كما قلنا فبل ، فليس من سأن وجود كتلة من بني إسرائيل في المدينه أن يجعل بيئة المدينة متحة . في الحضارة والثقافة على بيئة مكة .

ومع ذلك فإن الذي ينعم النظر في محتويات القرآن المكي والمدني كه ويقارنها ببعضها لايجد \_ باستثناء بعض التشريعات والأجوبة والتوضيعات

والأحداث والوقائع التي كانت متساوقة مع ظروف العهد المدني ومــع تنوع الفئات والميول والتطورات المدنية والسياسية والاجتاعية في هذا العهد سيئاً جديداً ، ويجد أن ما في القوآن المدني من مبادى، وخطوط وتلقينات وأرامر ونواه ومباحات وبحظورات ، بل وتشريعات ليس جديداً ، ويجد مشله في القرآن المكي بأسلوب ما أو يجد له فيه نواة وأسساً ، بجيث يظهر بهذا تساوق القرآن وتناسقه وترابطه وتلاحقه بقطع النظر عن ظرف نزوله المكي أو المدني . وهذا فضلا عن أن القرآن المكي والقوآن المدني عثلان كتاب الله ودينه ورسالة رسوله محمد عليه ، وكل منها متكامل يتمم بعضه بعضاً ، ويربط بعضه ببعض ، ويوضح بعضه بعضاً دون يتمم بعضه بعضاً ، ويربط بعضه ببعض ، ويوضح بعضه بعضاً دون تناقض ولا تغاير ولا تخالف . وصدق الله العظم ( أَفَلا يَسَدَبَرُونَ تَالَقُونُ آنَ وَلُو كُانَ مِنْ عَنْد غَيْر الله لَو جَدُوا فيه اختيلافاً كثيراً (١٠). لا يَاتِيه الباطيلُ مِنْ بَيْن يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفه تَنْوَيلُ مِنْ مَنْ يَانِي يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفه مَنْ تَنْوَيلُ مِنْ مَنْ يَانِي يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفه مَنْ تَنْوَيلُ مِنْ مَنْ يَانِي يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفه مَنْ تَنْويلُ مِنْ مَانِه مِنْ مَانِيلُ مِنْ مَانِيلُ مِنْ خَلْفه مِنْ مَانِه مِنْ مَانِيلُ مِنْ مَانِه مَانٍ مَانٍ مِنْ مَانِه مِنْ مَانَه مِنْ مَانِه مِنْ مَانَاه مِنْ مَانِه مِنْ مِنْ مَانِه مِنْهُ مِنْ مِنْ مَانِه مِنْ مَانِه مِنْه مِنْ م

ونقول استطواداً : إن الإعجاز القرآتي الذي فيه دليل على كون القرآن وحياً ربانياً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولا يوجد فيه اختلاف ليس متمثلاً في هـــذا الأمر فقط ، بن هو متمثل في كل موضوع قرآني . وقد مجلو لبعص المبشرين والمستشرقين أن يدعوا أن في القرآن تناقضاً واختلافاً ، وقد يبدو لبعض المسلمين بل ولعلمائهم أحياناً إشكال ما يوهم شيئاً من ذلك أيضاً بسبب ما في بعض الآيات من إطلاق أو تخصيص ، أو خطاب أو موقف ، أو أمر أو تنبيه ، أو تقوير أو تحورة ديها في الظاهر مباينة لما في بعض الآيات الأخرى من ذلك . غير طورة ديها في الظاهر مباينة لما في بعض الآيات الأخرى من ذلك . غير أن هذا الإشكال يزول حينا ينظو المرء إلى القرآن ككل متكامل يفسر

<sup>(</sup>١و٢) أية سورة النساء المدنية (٨٢) . أية سورة فصلت (٤٣) المكية .

بعضه بعضا ، ويوضع بعضه بعضا ، ويتمم بعضه بعضا . بحيث لا يوجد آية ما فيها إشكال أو وهم إشكال ومباينة إلا جاء في سياقها أو في آية أخرى في سورة ال ، أو في سورة أخرى ما يزيل ذلك الإشكال ، أو وهم الإشكال والمباينة . ولو أردنا التمثيل لطال النفس كثيرا ، وقسد اهتممنا لهذا الأمر وتتبعناه في تفسيرنا الحديث ، ونوجو أن نكون في ذلك قد وضعنا الأمر في نصابه الحق .

وآية النساء المذكورة وآية فصلت التي أوردناها معها يتضمنان تقريراً توكيدياً لهذا الإعجاز القوآني من حيث كونها احتوتا نفياً ربانيا للاختلاف في القرآن ، ومن حيث أن هذا النفي لا يمكن إلا أن يكون صادقاً كل الصدق وحقاً كل الحق ، وأن هذا يعني أن القرآن كل يتمم بعضه بعضاً ويوضح بعضه بعضاً ، وأن ما قد يوهم إشكالاً أو وهما أو غمرضاً في مكان جاء في مكان آخر ما يزيل ذلك . ويظهر أن الحوري الحداد ارتاع من آية النساء ، لأنه وجد فيها استدراكاً ربانياً عكماً ينفي أي اختلاف وتباين في القرآن ، فلم يسعه إلا أن يقول : المها مقحمة تهرباً مما فيها من منع ونفي وإفعام وتقرير إعجازي لكل من يدعي خلاف ذلك ويتمحل به ، كما هو شأنه في كل ما يراه مفحماً لدعاويه الباطلة المهافئة دون تورع ولا حياء ولا أدب بما شرحناه في مناسة سابقة .

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى السياق فنقول: إن الخوري دعوى فاقعة في التدليل على كون الدعوة الإسلامية بدائية بأن ذلك هو المتناسب مع بدائية البيئة التي انبثقت فيها في حين أنه انطرى في العقيدة المسيحية معان فلسفية راقية ، لأن ذلك هو المتناسب مع درجة الحضارة المتقدمة التي كانت عليها البيئة التي انبثقت فيها .

والمتبادر أنه قصد بذاك بنوع خاص عقيدتي التثليث والفداء .

ولقد كشفنا زيف زعمه من بدائية بيئة محة ، ومن بدائية الدعوة الإسلامية ، ونعتقد أن الحوري إنما لجاً إلى تلك الطريقة الفاقعة لتغطية مافي العقيدتين من غرابة وألغاز جعلت الأكثرية الساحقة من المتسمين بالسمة النصرانية ملحدين موضوعياً ، أو في فراغ غير قابل السلد والفهم ، أو تهرباً بما ثبت لدى كثير من الباحثين من أصولها الوثنية القديمة . ونحب أن نقف هنا عند هذا الحد ، لأن ما نكتبه هو دد على تخرصات الخوري في القرآن والدعوة الاسلامية ، ونوى أن نبقى في نطاق ذلك ، وندع زعم الحوري في العقيدة المسيحية لكل عاقل منصف لا يعميه الهوى ، ولا يستسلم الفراغ من أبناء ملته وغيرهم . ولا نشك في أن هؤلاء سوف يرون اذا دققوا في الوقائع والحقائق المحروفة المشهورة مالا مجب الحوري أن يروه ، وما يعمل جاهداً لحجبه عن بني ملته بالهراء والترهات والإفك والهتان .

#### -7-

ويصف الحوري الدعوة الاسلامية في مكة بالاضافة إلى وصف البدائية يوصف السلبية أيضاً ، ويشير في معرض التدليل على ذلك إلى كثرة مافي القرآن من نفي الشرك ، وتقرير أن الإله إلا الله وقال : إن في ذلك اعلاناً عن وحدانية الله أحكثر بما هو كشف عن حياة الحي القيوم في ذاته السرمدية .

ومن عجيب أمر الحوري أن هذا الذي ينكره على القرآن المسكي ويرى فيه مأخذاً، ومجاول تهوين أمر الدءوة الإسلامية ووصفها بالسلبية بسببه قد تكور بكثرة في (كتابه المقدس) الذي مجتوي على أسفار العهدين القديم والجديد معزواً إلى الله تعالى ورسله، ومن ذلك كثرة النهي والتحدير عن إشراك أي شيء مع الله، وعن اتخاذ الأصنام والتقوب لغير الله ، وتدمير كل أمة مشركة وثنية ، وعدم التعاهد والتعامل والتعايش

معها ، بل وعدم دءوتها إلى دين الله ، وهذا مجاصة بما ورد في أكثر من سفو من أسفار العهد القديم .

ومع ذلك فإن لكثرة نفي الشرك وتقوير أن لا إله إلا الله في القرآن المكي حُكمة أو سراً متصلاً بظروف نزول القرآن أيضاً . ولا نعتقد أن ذلك يفوت الحوري وإنما تجاهله عمداً ، فقد كان الشرك هو السائد في أوساط العرب حيث كانوا يعترفون بائه تعالى خالقاً بارئاً رازقاً مدبراً عيطاً بكل شيء ، وقادراً على كل شيء ، ومالكاً لكل شيء ، ولكنهم كانوا يقيسون على شؤون الدنيا ، فيرون أنه لا بد لهم من وسائل وشفعاء يقربونهم إليه ، ويضمنون لهم عنده قضاء مصالحهم ومطالبهم ، وكان هؤلاء مم الملائكة ، ولقد اعتقد العرب أنهم بنات الله ، وذوي الحظوة لديه ، فصاروا يشركونهم معه في الدعاء ، ويقوبون لهم القرابين عند أوثان وأنصاب اتخذوها رموزاً لهم بما يمثله آيات قرآنية مكية عديدة منها هذه الآيات :

١ - وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَسا لا يَضُرُهُمْ وَلا يَشْعُهُمْ
 وَيَقُولُونَ هَوْلاء نَشْفَعَاوْنَا عِنْدَ اللهِ . . [ يونس : ١٨ ] .

٢ ـ ألا ينه الداين الحالص والسنين التحقد وا من دونه أولياء
 مَا تَعْبُدُهُمْ إَثَلًا لِيُقَوّ بُونا إلى الله وَلَهْ . [ الزمر : ٣] .

٣- وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزُءًا إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورَ مُبِينَ . أم النَّخَذَ مِمَّا يَخِلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَا كُمْ بِالبَنِينَ .. [الزخوف: ١٦٥٥] . ع - وَجَعَلُوا المَلائِكَةَ النَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمِنِ إِنَانَا أَسْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتَكُنْتُ مُهَادَنَهُمْ وَمِسْالُونَ . وَقَالُوا لَوْ سَاءَ الرَّحْمِنُ مَا عَبَدُ الرَّحْمِنُ عَلْم إِنْ هُمْ إِلَا يَخُورُ صُونَ . . مَا عَبَدُ نَاهُمْ مَا مَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَا يَخُورُ صُونَ . . [ الزخوف: ١٩ و ٢٠ ] (١) .

<sup>(</sup>١) هناك آيات أخرى يمكن أن تساق من هذا الباب فاكتفينا بما أوردناه ،

فكانت الدعوة إلى الله وحدة من أهم أهداف وأساليب الدعوة القرآنية في مُحكة ، وهذا لا يصح أن يعد سلبياً ، وإنما هو مقتضى الظرف القائم . وفي القرآن من أسماء الله وأوصافه ونعمه وأفضاله وعظيم قدرته وإحاطته وعلمه ما فيه كل الإيجابية ، فهو العليم الحكيم البصير السميع الرقيب الحي القيوم المدير الرحيم الوحن الهادي الغفور الرحيم الودود الغني البر الجبار المنتقم رب العالمين وخالفهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ، ورب الأكوان ومبدعها الأبدي السرمدي . وهذه بعض آبات مكية على سبيل المثال فيها تقوير لبعض ذلك ، وفيها بالتالي كل الإيجابية في صدد الذات الإلهية :

١٠- الحَمَدُ بِنْ السَّدِي خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الطَّلْلُهَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الطَّلْلُهَاتِ وَالنَّورَ مُمُ السَّدِي كَفَرُوا بِرَّجِيمُ يَعَدَّلُونَ . هُوَ السَّدِي خَلَقَكُمُ مِنْ طِينِ مُمُ أَفَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ مُمُ أَنْتُمُ عَلَقَكُمُ مِنْ طَينِ مُمُ أَفْتُمُ السَّمواتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ مِرْكُمُ تَجَهُرُونَ . وَهُوَ اللهُ فِي السَّمواتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ مِرْكُمُ وَجَهُرَكُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ . [ الأنعام: ١-٣] .

٢ - آذليكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لا إلهَ إلا مُهوَ خَالِقُ كُلُّ شَيْءِ
 آفاعُبُدُوهُ وَمُهوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَمُهوَ المَّانِّ الْمُنْعَامِ: ١٠٢ و ١٠٣] .
 أيدُريكُ الأَبْصَارَ وَمُهوَ اللَّطِيفُ الْحَبَيرُ . [ الأَنعَام: ١٠٢ و ١٠٣] .

٣- إن "رَبِّكُمُ الله الله ي خَلَقَ السَّمواتِ والأرْضَ في ستة أيّام مِمْ اسْتَوى على العَوْشِ مِغْشي اللَّبْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ تَحْبَيْاً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَوَّاتٍ بِالْمُوهِ أَلَا لَهُ الحَلْقُ وَاللَّمُو مَالله المُلكَة وَالأَمُو مَا يَامُو مَا لَا لَهُ الحَلَلْقُ وَالأَمُو مَا تَبَارَكَ الله رَبِ العالمينَ .. [ الأعراف: ٤٥] .

إلى الله عن من يوز أفكم من السّماء والأرض أمن بَعْلِكُ السّمع والأرض أمن بَعْلِكُ السّمع والأبْصار ومن مغز ج الحي من المسّت ومعن بعثر ج المسّت من المسّت ومن بد بو الأمو فسيقولون الله تفلُ أفلا تشقون .

ه - و لا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا معو كل شيء ما الله إلا تعو كل شيء ما الله إلا وجبه له الحكم وإله إله ترجعون .. [القصص: ٨٨].

٦ - ليس كميثله شيء ومهو السميع البتصير . له مقاليد السموات والأرض ببسط الرازق لمن بشاه ويقدر إنه بكل من علي علي . [ الشودى : 11 و 17 ] .

٧ - كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانَ . وَيَسْقَى وَجِهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإَكْوَامِ . وَبِيْكَ ذُو الجَلَالِ وَالإَكْوَامِ . فَسِيْكِ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبُانِ . بَسْأَلُهُ مَنْ في السّموات وَالأَرْضِ كُلُّ يَوْم هُو فِي سَأَنْ . فَسِيْكِ آلاء رَبِّكُهَا تُكذَّبُانِ . وَالْرَضِ كُلُّ يَوْم هُو فِي سَأَنْ . فَسِيْكِ آلاء رَبِّكُها وَكُذَابُانِ . [ الرحن: ٢٦ - ٣٠] .

وأما عدم كشف القرآن عن الحي القيوم في ذاته السرمدية على حد تعبير الحوري ، فليس بما يصع أن يوصف بالسلبية ، لأن ذلك بمتنع ، وقد وصف الله تعمالى نفسه بوصف ( لاتدركه الأبصاد ) و ( ليس كمثله شيء ) .

والحوري لابد من أنه يسلم بذلك في قرارة نفسه ، ولكنه عاحك في الكلام للتجريع والتهوين ، وإن الله لراد كيده إلى نحره .

والسلبية لاينبغي أن تقتصر في مداها على نفي غير الله كما يوهم الحوري. أو يتوهم ، ولها معنى في شؤون الدنيا والدين أو شؤون الإنسانية المتنوعة .

والقرآن المكي يحتوي من الإيجابية في هذه الشؤون ما فيه الشمول والسمو" والاستجابة لكل مطلب في أعلى الذرى ما ذكرنا ثبتاً له في البحث السابق.

وإذا كان يريد الحوري في قصر وصف الدعوة القرآنية في محكة بالسلبية على العهد المكي والقرآن المكي ، فإننا نقول ما قلناه في صدد زهمه الزائف ببدائية الدعوة في مكة ، فإنه ليس في القرآن المدني أمر متصل بالعقيدة ، أوالشؤون المتنوعة الأخرى بما يمكن أن بوصف بالإيجابية إلا وله صورة أو نواة أو أساس في القرآن المكي حيث يبدو زيف دعواه بالمقارنة من هذه الزاوية أيضاً ، والقرآن كما قلنا قبل في متناول كل الناس ، وما نقوله هو من حقائق القرآن التي لاتتحمل مواه ، والتي لايدعي عكسها إلا جاهل أو مكابر .

## - V -

ويصف الحرري الدعوة الإسلامية في مكة بأنها عملية أكثر بما هي فلسفية وأخلاقية ، لاعقائدية ولا لاهوتية .

وهذا الكلام سفسطة وهذيان ، وهدفه الوحيد هو التعريض بالقرآن والدعوة المحمدية والتهوين وحسب .

فالقرآن ليس كتاب فلسفة ولا لاهوت ، وإنما أنزله الله على رسوله للبكون كتاب هداية للناس إلى صراطه المستقيم ، وفيه بيان لأسباب نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وإنذارهم وتبشيرهم كما جاء ذلك في آبات مكية كثيرة منها على سبيل المثال ما يلى :

١ - 'قل 'أي شيء أكبر أشهادة " 'قل الله شهيد" بيني وبيننكم وأوحي إلي هذا القو آن لأنذركم به و من بلغ أإنكم التششهدون أن مع الله آلهة أخرى 'قل لا أشهد 'قل إنها مهو إله واحد" وإنه بريء مما 'تشر كون .. [ الأنعام: ١٩].

٢ - وَهَذَا كِتَابِ أَنْوَ لَنَاهُ مُبَاوَكُ مُصَدِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَّنَذُورَ أَمْ القُوى وَمَنْ حَوْلُهَا وَاللَّذِينَ مُيوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَيْوُنَ بِهِ وَمْمْ عَلَى صَلاتِهِمْ (مِحَافِظُونَ .. [ الأنعام: ٩٢].

إلى النّور بإذن ربيم إلى صراط العنويز الحميد . الله النّدي له النّور بإذن ربيم إلى صراط العنويز الحميد . الله النّدي له ما في السّموات وما في الأرض وويل لله كافوين من عذاب تشديد اللّذين يَسْتَعِبُون الحمياة الدّنيا على الآخرة ويَصُدّون عَنْ سَبيل الله ويَسْعُونها عوجا أوليْك في ضلال بعيد .. [ابراهيم: ١-٣].

٥ - الله القد أرسكنا إلى أمم من قبلك أفريّن لهم الشيطان أعما لهم في قبلك أو المم الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع المرابع المراب

٣ - وَبَوْمَ تَنبْعَتُ فِي كُلُّ أَمْةً شهداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ
 وَجِيْنَا بِكَ تَشهداً عَلى هَوُلاء وَنَوَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلُّ شَيء وَهُدى وَرَحْمَة وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ . إِنَّ اللهَ يَامُو بِالعَدْلِ

وَالإحْسَانِ وَإِبِنَاءِ ذِي القُوْبِي وَيَنْهِي عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكُو وَالبَغِي يَعْظِكُمُ لَعْلَكُمُ تَذَكُّرُونَ . وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الأَيْانَ بِعَدْ تَوْكَيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ كَوْبُونَ . [ النحل: ٨٩ - ٩١ ] (١) .

وليس القرآن ولا نبي القرآن في هذا بدعاً ، فهو ماثل في ما يجوز أن تكون حكاية نسبته صحيحة إلى الله ورسله في كتاب الحوري المقدس أي أسفار العهد القديم والجديد ، وهو جوهر وهدف وحصحة إرسال الله الرسل وإنزال الكتب عليهم ، وقد جاء في القرآن على أقرى ما يكون من عمق وسعة وشهول ونفوذ ، لأن الله قد رشحه ورشع ما فيه من شرائع وحكمة وتبيان ليكون كتاب البشر جميعهم وشرائعهم والحكمة التي يهتدون بها والتبيان الذي يستبينون به الحق من الباطل والهدى من الضلال أبد الدهر . ومن عجيب هذبان الحوري أن يقول : إن الدعوة الإسلامية في مكة وربوبيته بدون ما شائبة وهو يقرأ في القرآن تقوير عقيدة الله ووحدانيته وربوبيته بدون ما شائبة ومشاهد عظمته وأبديته وصرمديته التي يتمثل فيها وجوب وجوده بالأسلوب النافذ القوي الذي من شأنه أن يستحوذ على القلوب والعقول والضائر .

#### - **/** -

والحوري يصف الدعوة القرآنية في مكة بأنها إصلاحية محلية لا إنشائية ، وإنها لم تكن لتتجاوز أكثر من شعائر عملية زهدية في شكل صلوات وامتناع اختياري عن الطعام والشراب وأعمال خيرية لم تحدد كيفياتها .

أما أن الدعوة في مكة كانت إصلاحية فهذا حتى ، وهو هدف رسالات الرسل ، وقد كان ذلك صفتها المستمرة في العهد المدني أيضاً ، وأما أنها

<sup>(</sup>١) لهذه الآيات أمثال كثيرة في القرآن المكي فاكتفينا بما أوردناه .

كانت محلية وليست إنشائية ، فهذا ما تكذبه نصوص القرآن المسكي الذي عو في متناول جميع الناس .

فليس من منصف عاقل مها كانت نحلته يستطيع أن يكابر إذا ما تمعن في هذا القرآن أنه قد احتوى على تعاليم ووصايا وخطوط ومبادى، وقواعد وتلقينات فيها أقوى معاني الانتشائية والشمول والعموم والامتداد والاستمرار وإلانطباق على كل ظرف ومكان أبد الدهر ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعدل والإحسان ، والوفاء بالوعود والعبود ، وإحلال الطيبات ، وتحريم الحبائث ، درفع الإصر والأغلال والتكاليف الشاقة التي كان ينوء بها أهل الملل الكتابية السابقة مخاصة ، والتكافل والتضامن والتعاون الاجتاعي المتمثل بالتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتعاون على البر والتقوى ، وحماية اليتم ، والبر بالفقراء والمساكين ، وتعيين قدر معين في أموال الأغنياء للمحتاجين ، وجعل الموأة على قــدم المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات الدينية والمدنية والمجتمع ، ونوطيد الحياة الزوجية على أساس المودة والرحمة ، والحث على العمل والضرب في مناكب الأرض، وابتغاء الرزق ، والكسيب الحلال ، وتقرير مسؤولية المرء عن عمله في الدنيا والآخرة ، وعدم أخذ أحد يجويرة أحد ، وعدم تكليف الناس إلا وسعهم وما هو في طاقتهم ، وإباحة الاستمتاع بطيبات الدنيا وزينتها مع القصد والاعتدال ، وإباحة مقابلة العدوان بمثله ، والانتصار من البغي والظلم ، وجعل الأمور شورى ، والحض على عتق الرقاب ، والوفاء بالكيل والميزان ، وعدم الغش ميها ، والصدق في القول والعمل، والصبر على الشدائد ، وأخذ الأمور بالرفق، والتواضع، وعدم التدخل بشؤون الغير والتجسس عليم، وإكرام الآباء، والبر بالأفارب ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، والتنديد بالطغيان والفسق

والبخل والحيلاء والتحبر والتجبر والنقاق والرباء والكذب والقساد والإمراف ، ومنع الحير ، والزنا ، وأكل مال البتم ، وشهادة الزور ، والتبذير ، وقتل النفس بغير حق ، والحسد ، والشره إلى ما في أيدي الغير ، وحظو كل ذلك ، وإنذار مقترفه مع الوعد المتكور بنصر الله لرسله وللمؤمنين في الدنيا والآخوة .

وكل هذا مبثوث في السور المكبة التي نزلت في مختلف أدوار التنزيل بكثرة تغني عن النمثيل ، ويقع عليه متصفح المصحف بيسمر وسهولة ، والتعامي عنه ووصف الدعوة الإسلامية بالمحلمية وعدم الإنشائية مكابرة صارخة لا تكون إلا من الحوري وأمثاله ، لأنه أذكى من أن يفوته ذلك ولكنه اتخذ هواه إلها له عن علم وبينة فضل ضلالاً بعيداً.

#### - 9 -

ويقول الحوري إن الدعوة الإسلامية في مكة كانت أخلاقية الا تشريعية .

والحق في هذا الأمر هو أن الأسلوب التشريعي في القرآن كان من خصائص العهد المدني ، وبالتالي من خصائص القرآن المدني ، لأن السلطان مناط التشريع ، ولم يكن النبي على ذلك خاط التشريع ، ولم يكن النبي على ذلك كان الأسلوب القرآني المكي في صدد مبادى، الدعوة وأهدافها واخلاقيانها وواجبانها وأوامرها ونواهيها أسلوب حض وتنويه وترغيب وتحذير ونهي وإنذار أكثر منه أسلوب تشريع وتقعيد وتقنين .

على أن هناك ما يحسن التنبيه عليه في صدد محتوى وأسلوب القرآن المدني : المكي ومقارنته بمحتوى القرآن المدني :

فأولاً ان الصلاة والزكاة مُوريَستا في مكة كفوضين تشريعيين بإلهام رباني وأمر نبوي ، وقد احتوى القرآن المكي منذ بدء التنزيل تنويهاً بمارسة المسلمين لهما، واستمو ذلك في مختلف أدوار التنزيل في مكة، ولقد كان تشريعها سائفاً، لأنه كان بمكن التنفيذ والالتزام من قبل المسلمين ، ولا مجتاج إلى سلطان، ويكفي فيه الإيمان بالله ورسوله. ويلحظ فقط شيء من الفوق في الأسلوب، ففي القوآن المكي تنويه وحث كالذي جاء مثلا في آيات سورة الأعلى هذه والسورة من أبكر ما نزل من القرآن في آيات سورة الأعلى هذه والسورة من أبكر ما نزل من القرآن وفي آيات القر آن وكتاب مبين . وفي آيات سورة النمل هذه (طس تلك آيات القر آن وكتاب مبين . هداي وبشرى للمؤ مين اللهن أيقيمون الصلاة ويؤ تون الزكاة وهم بالآخرة وهم أبوقيئون . . ٢ - ٢) وهناك آيات تلهم بقوة أن النبي وهي سور المعارج والذاريات والأنعام آيات تلهم بقوة أن النبي بإلهام من الله قد فوض مقادير معينة على أموال المسلمين كزكاة .

١- وهم الله عائشا جنات معووسات وغير معووسات وغير معووسات والنخل والزرع معووسات معووسات معووسات والزرع معووسات معتام والنخل والزرع معووسان متشابها وغير معتسايده كلوا من عموه إذا أغمر وآثوا حقة يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا بجب المسرفين. [الأنعام: ١٤١]. والأسحار مم كاثوا عليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار مم من الليل ما يهجعون . وبالأسحار مم من الليل ما تهجعون . وبالأسحار مم

يَسْتَغَفْيرُونَ . وَفِي أَمُوالْهِمْ حَقَ لِلسَّايِّلِ وَالْحُرُومِ . . [ الذاريات : ١٧ - ١٩ ]

٣- إلا المُصَلَّينَ . النَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَا يَمُونَ . وَالنَّذِينَ فَي أَمُوا لِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ . وَالنَّذِينَ وَالْحُورُومِ . [ المعارج: ٢٢-٢٤] . ومن المحتمل أن الذي هو الذي كان يأخذ من أصحابه زكاة أموالهم وزروعهم ، ويصرفها على فقواء المسلمين ومصلحة الدعوة ، ومن المحتمل أنه

كان يأمرهم بصرفها أيضاً ، وعلى كل حال فالصلاة والزكاة كانتا مشرعتين في العهد المكيي .

والوضوء والاغتسال من الجنابة من أوكان الصلاة . وتشريعها في السور المدنية ، من ذلك آبة سورة المائدة هذه (يَا أَيّها الدّنِيّ آمَنُوا إذا وَالْمَسْتُمُ إِلَى الْمَسْتُمُ اللّهِ الْمَسْتُمُ اللّهِ الْمَسْتُمُ وَأَرْجِلْكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ مُجْبُا وَالْمَسْتُمُ اللّهِ الْمَسْتُمُ النّساة وَلَمْ تَجِدُوا مَا الْمَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ مُجْبُا وَالْطَهْرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُوضى أو على سقر أو جاء أحد منكم من الغالط أو لامسنتُم النساة وَلَمْ تَجِدُوا مَا وَتَسَمَّمُوا صَعِيدا طَبًا وَالْمَسْتُمُ النّساة وَلَمْ تَجِدُوا مَا وَتَسَمَّمُوا صَعِيدا عَلَيْنَا وَالْمُسْتُمُ النّساء وَلَكُنْ يُويدُ لِيُطَهِّرُكُمْ ولِيثُمْ يَعْمَلُهُ مَنْ وَلَيْدِيكُمْ وَلَيْدِيكُمْ وَلَيْتِمْ يَعْمَلُوا عَلَيْنِ يَعْمَلُهُ وَلَيْتِمْ لَيُعْمَ وَلَيْدِيكُمْ وَلِيْتُمْ يَعْمَلُوا وَلَا اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَكُنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَانْتُم سُكارًى مَنْ الغَالِي سَعِيلُمُ وَلَا مُنْفُولُونَ وَلا مُنْبِا إِلّهُ عَالِمِي سَعِيلٍ حَتّى مَنْ الغَالِي سَعِيلٍ وَانْتُم مُنْ وَلَا مُنْفُولُونَ وَلا مُنْبِا إِلّهُ عَالِمِي سَعِيلٍ حَتّى تَعْدُوا عَلَى مَنْ وَالْمُ لُولُولُونَ وَلا مُنْبَعُهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلْونَ اللّهُ كَانَ عَفُوا عَقُولًا عَقُوراً عَلَى مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

غير أن هناك آثاراً متواترة تغيد أن الوضوء للصلاة والاغتسال من الجنابة كانا ممارسين في مكة بإلهالم الله وتشريع النبي مالية .

وطهارة الثياب أيضاً من أركان الصلاة، وفي سورة المدثر المكية التي هي من أبكر السور نزولاً آبة تأمر النبي بتطهير ثيابه (وثيابك فطهر ) فيكون هذا تشريعاً له والمسلمين بذلك .

وستر العورة من أركان الصلاة أيضاً ، وفي سورة الأعراف المكنة آية أجمع المفسرون على أنها بصدد إيجاب ستر العورة وعسدم أداء الصلاة

وطقوس الحج في حالة العري وهي ( يَاتِنِي آدَمَ خُلْدُوا زِينَتِكُم عِنْدَ كُلُّ مَسْمِيد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنْسَهُ لا نَجِيبِ المُسْرِفِينَ . ٣٣) فيكون هذا تشريعاً .

وثالثاً نعتقد أن المسلمين كانوا يارسوت طقوس الحج فه مبوأة من شوائب الشرك وهم في مكة بإذن من النبي وتشريعه ، وأنه هو نفسه كان عارسه بإلهام من الله ، وقد كان الحج طقساً موسمياً مهماً وهميق الجذور ، ومنسوب في أصله إلى إبراهيم وملته الحنيفية ، وفي القوآن تأييد ذلك جاء في سوره الحج التي يمكن أن يكون بعضها مدنياً وبعضها مكياً ( وَإِذْ بَوْ أَنَا لأُ بُراهِم مَكَانَ البَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكُ فِي سَيْنًا وَطهر بَيْتِي للطّا ثفين والقائمين والره كنع السَّجُود ، وأذّن في النّاس بالحج الماتوك رحالاً وعلى كل ضامور يَاتِين مِن كُل فج عيق .

لِيَسْهَدُوا مَنَافِعَ مَهُمْ وَيَدْكُووا اللهَ فِي أَيَّام مَعْلُومَانِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِمة الأنعام وَكُلُوا مِنْها وَأَطْهِمُوا البّائِسَ الفَقيرَ . ثُمَّ لِيَقْضُوا نَقْسَهُمْ وَلَيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلَيَطُوقُوا البّينَ اللهَ قَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ الفَقيرِ . ثَمَّ لَيْكُمُ الأَنعامُ إلا ما يُتني عليكُم أَفَاهِنَيْوا المّينَّوا الرّبيسَ مِنَ الأُولِ مُعْتَلِبُوا الرّبيسَ مِنَ الأُولِ مَعْتَلِبُوا اللهِ الرّبيطَ فَي مَكَانِ سَعِيقٍ . ٢٦٠ - ٢١ ) وإذا مُشْرِكُ بِهِ وَمَن مُشْرِكُ بِلهُ فَكَانِيًا حَر مِن السّاء فَتَغَطّفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرّبيعُ فِي مَكَانِ سَعِيقٍ . ٢٦٠ - ٢١ ) وإذا كانت هذه الآيات مكية وهو محتمل ، فيكون فيها دليل من القرآن على ما قلناه من عارسة الذي وأصحابه طقوس الحج مبوأة من الشرك في مكة ، علما المناء من عارسة الذي وأصحابه عذه وإذا لم تكن مكية ، فلا يمنع ذلك من احتال عارسة الذي وأصحابه عليه وإذا لم تكن مكية ، فلا يمنع ذلك من احتال عارسة إلى إبواهم عليه السلام الذين هم على ملته الحنيقية .

ولقد كان من عملى جذور الحج ورسوخه عند العرب وحرصهم عليه أن خوفهم من إلغاء النبي له كان من أسباب انقباض بعضهم عن الإسلام رغم أنهم كانوا محتفين من أن النبي على قد جاء بالهدى لأنهم كانوا محتفين من أن النبي على قد جاء بالهدى لأنهم كانوا محتفين من إلغائه أن يتعرضوا للأخطار وضيق الرزق ، ويستفاد هذا من آية في سورة القصص هذه التي فيها تطبين ببقاء الحج ومنافعه ( و قالتُوا إن محرماً تسبيع الهدى معك "نتخطف يمن أرضنا أو لم "نمكن علم حرماً منا معنى إليه عمرات كل شيء رزقاً من الدنا و لكن اكثر هم المنا يعلمون . ٧٥).

رابعاً إن كثيراً بما ورد فيه تشريع في القرآن المدني قد ورد نواة له في القرآن المكي بأسلوب الحض والتنويه والنهي والتحسفير والتبشير والترهيب. وهذه أمثلة على ذلك.

1 - إن القرآن المدني أمر النبي بالله بشاورة أصحابه ، فصارت مشاورة رئيس الدولة المسلمين تشريعاً ، غير أن القرآن المكي احتوى تنويها أو رصفا المسلمين بأنهم أمرهم شورى بينهم ، والقطة الأولى جاءت في آبة سورة آل عمران هذه ( قبيها رُحمة مِن الله النت مَهُمْ وَلُو كُنْتَ وَطُلّا عَلَيْظَ القَلْبِ لانفَضُوا مِن حُولِكَ فاعْف عَنهُمْ وَاستَغفو مُن وَشَاوِرُهُمْ في الأمو .. ١٥٩ ) والنقطة الثانية جاءت في آبة سورة الشورى المكة هدد ( والذين استجابوا لرسيم و أقاموا الصلاة وأمرة هُمْ مُشورتى بَيْنَهُمْ وَيمًا رَزَقَنَاهُمْ مُينفَفُونَ .. ٣٨ ) .

٢ - إن القرآن المدني كتب على المسلمين القتال ضد الذين يقاتلونهم ، ومقابلة العدوان بمثله في هذه الآبات ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ النَّذِينَ ۗ يُقاتِلُونَ كُم وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لا مُحِبِ المُعْتَدِينَ .. البقوة: ١٩٠ ) و (الشَّهُو الحَمَوامُ بِالشَّهُو الحَمَوامِ وَالحَمُومُاتُ قَصَاصُ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُوا عَلَيْهُ عِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَسعَ المُتَّقِينَ .. البقوة: ١٩٤ ) و (كُتب ّ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَمُعُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُو هُوا مَشَيْسًا } وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَحَبُّوا تَشْيُنًا وَهُو تَسُو لَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ . . البقوة : ٢١٦ ) و ( أُدِنَ لِللَّذِينَ مُقَاتَلُونَ بِانْهُمْ ۚ طَلِيمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ ۖ القَدَيرِ ۗ النَّذِينَ أَخُورُ مِوا من ۗ دِ بَادِ هِمْ فِغَيْدٍ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلُولًا دَفَعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبِعَضِ لَمُدَّمَّتُ صَوامِعِ وَبِيبَعُ وَصَلَواتُ وَمَسَاجِدُ مُنِذُكُو مُنِهَا اسْمُ الله كَثَيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللهُ لَقَوِي " عَزيز ". النَّذِينَ إِن مَكَنَّا هُم ۚ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُو ُ الزُّكَاةَ وَأَمَوُوا بِالْمُعُرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكُورِ وَيَلْهِ عَاقِبَةٌ ُ الأُمُورِ . الحج : ٣٩ - ٤١) وكل هذا تشريع مدني ، وفيه من الروعة ،

وبعد المدى ، والحكمة السامية ، والحق والعدل والتحديد ما يجعله تشريعاً إنسانياً خالداً ، وفي ذروة من السمو ليس بعدها شيء ، غير أن نواة ذلك قد ورد في آيات سورة الشورى هذه ( وَاللّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البّغيُ مُمْ يَنْصَرُونَ . وَجَوْاءُ سيسَّة سيسَّة مِثْلُها فَمَن عَفا وَأَصْلَعَ فَاجُوهُ وَيَنْصَرُونَ . وَجَوْاءُ سيسَّة سيسَّة مِثْلُها فَمَن عَفا وَأَصْلَعَ فَاجُوهُ وَعَلَى اللهِ إِنسَهُ لا محيب الطَّلَالِين . وَلَمَن انتَصَر بعد فظلمه عَلَى الله إنسة لا محيب الطَّلِين . وَلَمَن انتَصَر بعد فظلمه فَاولُلُكَ مَا عَلَيْهُم مَنْ سَبيل . إنّا السبيل على اللّذين يَظيلمُون في الأرش بغيو الحتى أولئك على اللّذين يَظيلمون المناس ويعيو الحتى أولئك علم عناب ألم . . النّاس ويعقون في الآيات وسموها وحكمة مداها مماثلة لما في الآيات المدنية .

٣ - والقرآن المدني احتوى تشريعاً بعقوبة الزنا بهذا النص ( الزّالية والزّاني فا بجليد وا كل واحيد منهم مائة تجلد ق . . سورة النور : ٢) .

وهناك أحاديث نبوية مدنية فيها تتات وتوضيعات لا يتسع المقام لها ، غير أن القرآن المكي قد نهى عن الزنا ، ووصفه بالذنب العظيم ، ونوه بالذين يجتنبونه ، وأنذر الذين يقترفونه إنذاراً رهيباً كما ترى في الآيات التالة :

١ - وَلا تَقُوبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَـةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا . .
 [ الإسراء: ٢٢] .

٢ - وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِي حَوَّمَ اللهُ إِلَّا يَاللُّهُ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ وَلِكَ يَلْقَ اللَّيْ حَوَّمَ اللهُ إِلَّا يَاللُّهُ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ اللَّهِ الْمَا أَنْ اللَّهُ وَالْحَلَاثُ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إ - والقوآن المدني شرع قصاص القتل في هذه الآية (يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا كُنْبِ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلَى .. ١٧٨) وهذه (وَلَكُمُ أَمْنُوا كُنْبِ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلَى .. ١٧٨) وهذه (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةُ مِنْ الْمُولِي الأَلْبَابِ لِعَمَّلِكُمْ تَتَّقُونَ .. ١٧٩) .

وهناك أحاديث فيها تتأت وتوضيحات لا يتسع المقام لها . غير أن القرآن المكي قد نهى على قتل النفس بغير حتى وجعل لولي المقتول حقاً بالقصاص ، وفي آبات سورة الفرقان التي أوردناها آنفاً شاهد ، وفي آبة سورة الإمراء هذه شاهد آخر ( و لا تقتلُوا النَّفْس َ النَّي حَوَّم اللهُ إَلا بِالحَقِّ وَمَن مُنْ فَقِل مَظْلُوماً فَقَد مُ جَعَلْنا لُولِيه سُلُطاناً فَلا مُسْرَف في القَتْل إنَّه كان مَنْصُوراً . ٣٣ ) (١) .

٥ – والقوآن المدني شرع عقوبة زاجرة للذين مجاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً في آية سورة المائدة هذه (إثنا جزاء المدني مي الأرض فساداً أن ميتمنطوا المي ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن ميتمنطوا أو ميصلبوا أو منقطع أيديهم من خلاف أو مينفوا من الأرض ذلك ملم خزي في الدائيا وكلم في الآخوة عذاب عظيم ٣٣) غير أن القرآن المكي نهى وحذر من الإفساد في الأرض، وندذ بفاعليه في آبات عديدة منها هذه الآبات:

١ – وَلَا تُنفُسِيدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاهِما . . [ الأعراف : ٥٦ ] .

٧ - وَاللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْد مِثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ أَنْ أيوصَلَ وَيُغْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ مَهُمْ اللَّادِ . [ الرعد: ٢٥] .

٣ ـ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلنَّذِينَ لَا يُويِدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا تَضاداً وَالعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . [القصص: ٨٣]:

ع - أمْ تَجْعُلُ النَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي

<sup>(</sup>١) المفسرون يحملون جلة ( فلا يسرف فيالفتل ) على محلين كلاهما وارد ووجيه -فالأول أنها خطاب للقاتل المفروض عليه أن يتجنب القتل فإنه مأخوذ به . والثاني أنها خطاب لوليالفتيل بأن لا يقتل أو يقتص من غيرالقاتل ، والثانياً فوى وروداً والله أعلم .

الأدْضِ أَمْ تَجْعُلُ المُتَّقِينَ كَالْفُجَّادِ .. [ ص : ٢٨] ١٠٠ .

- والقرآن المدني أوجب على المسلمين أن يكون منهم جماعة يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكو ، ويدعون إلى الحيو ، كما جاه في آية آل عمران هذه ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الحَيْو وَيَامُو وَنَ بِللْمَعُووْفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المَنْكُو وَاولئكَ عَمُ المُقْلُحُونَ .. بالمَعُووْفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المَنْكُو وَاولئكَ عَمُ المُقْلُحُونَ .. 10٤ ) غير أن نواة ذلك واردة في القرآن المكي ، ففي آية في سورة الأعراف جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكو من مهمة الرسالة المحمدية وهي (النَّذِي يَعِيدُونَهُ مَكْتُوبًا والنَّذِي يَعِيدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَامُوهُمْ بِالمَعْووْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكُو . 10٧ ) وفي نفس السورة آية فيها أمر الذي بأن يأمر بالعرف ( وهي مُخذِ العَفْوَ وَامُو وَالْعُوفُ وَاعْوَ ضَ عَنِ الجَاهِلِينَ . 199 ) .

ν – والقرآن المدني احتوى تشريعاً لأمرى الحوب، والرق كان على الأعم الأغلب من أسرى الحوب، واحتوى تشريعات الكفارات من جملتها عتق الرقيق ، وفي تشريع مصارف الزكاة المدني نصيب خاص لعتق الرقيق كا ترى في الآيات الثالة :

١ - وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَا تُومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَا تُومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً .. [الناء: ٩٢].

٧ - لا مُؤاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغْنِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ مُؤَاخِذُ كُمْ عَلَمَ وَلَكِنْ مُؤَاخِذُ كُمْ عِلَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ وَكُمُ اللَّهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَظْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَتَهُ فَمَنْ لَمْ مَا نَظْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَتَهُ فَمَنْ لَمْ مَا نَظْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَتَهُ فَمَنْ لَمْ عَلَيْكُمْ أَوْ يَعْرِيرُ رَقَبَتَهُ فَمَنْ لَمْ تَعْرِيدُ وَقَبَلَهُ فَيْ إِنَّامٍ .. [ المَائدة : ٨٩] .

<sup>(</sup>١) هناك آيات كثيرة في السور المكية تندد بالمفسدين والفساد في سياق قصص الأنبياء السابقين وأعمم أيضاً .

٣ - فإذا القيتُم الدِّينَ كَفَرُوا الفَسَرُبِ الرَّفَابِ احتَّى إذا أَنْخَنْتُمُوهُم وَفَدَّهُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى الضَّعَ الْمُنْفَنْتُمُوهُم وَفَدُّهُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى الضَّعَ الحَرْبُ أُوزَارَهَا .. [ محمد : ٤] (١)

ولذلك كل العنقبة في القرآن المكي تتمثل في آيات سورة البلد هذه ( فلا افتقحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا معربة . أو مسكينا ذا مشربة . م كان من النذين آمنوا بالصبر وتواصو بالموحمة . أولك أصعاب المبتمنة . ١١ - ١٨ ) .

٨ -- والقرآن المدني احتوى تشريعاً يجعل نصيب من إيرادات الدولة
 من الزكاة والغنائم والغيء للمحتاجين كما ترى في الآيات التالية :

<sup>(</sup>١) في الآية ينطوي التشريع القرآني في صدد أسرى الحرب وهو المن وإطلاق السراح بعد الحرب بدون فداء أو بغداء حسب ما يراه ولي أمر المسلمين موافقاً المصلحة الاسلامية . وهناك طريقان آخران من السنة النبوية وهما الفتل والاسترقاق اذا ما كانت الظروف تفتضي ذلك ، وكان النبي بعمد إليها في حالة الضرورة القصوى وأكثر ما كان يطبقه الطريقتين الأوليين ، وفيها تميد وتوطيد لالفاه الق الذي يغذ به كا قلنا أمرى الحرب .

٣ - مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القَرْى فَلْهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي القَرْبِي وَالْبَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَاثْنِ السَّبْيلِ كِي لَا يَكُونَ أَدُو لَهُ تَبِيْنَ الْأَغْنَبِاءِ مِنْكُمْ .. [ الحشر : ٧ ] (٢) .

وفي القرآن المدني تشريع كفارات بإطعام المساكين أو كسوتهم كما جاء في آية المائدة ( ٨٩ ) وآية المجادلة ( ٤ ) التي أوردناها آنفاً .

وفي القرآن المسكي أعير هـذا الأمر عناية خاصة بأسلوب الخض والترغيب الذي كان أسلوب العهد المكي ، وبكامة ثانية له نواة وأساس في هذا القرآن كما ترى في الأمثلة التالية :

١ - وَآتِ ذَا القُونِي تَحَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَاثِنَ السَّبْيلِ وَلَا تُبَلَدُّهُ تَبَلَدُّهُ وَالْمِنْ السَّبْيلِ وَلَا تُبَلَدُهُ تَبَلَدُهُ وَالْمِنْ السَّبْيلِ وَلَا تُبَلَدُهُ وَالْمِنْ السَّبْيلِ وَلَا تُبَلَدُهُ وَالْمُنْ السَّبْيلِ وَلَا تُبَلَدُهُ وَالْمُنْ السَّبْيلِ وَلَا تُبَلَدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُبَلِّدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُبْلُدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُبْلُدُهُ وَاللَّهُ وَلَا تُبْلُدُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُبْلُدُهُ وَاللَّهُ وَلَا تُبْلُدُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُبْلُدُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُبْلُقُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ والللْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُ

٢ -- أَاتِ ذَا القُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَا بَنَ السَّبِيلِ وَلَكَ خَيْرٌ لَلَّهُ بَاللَّهُ فَي مَا اللَّهِ وَأُولَئِكَ مُمْ المُفْلِحُونَ . [ الروم : ٣٨ ] .

 <sup>(</sup>١) يختلف المؤولون والرواة في تأويل الجملة وقد عسنا هذه المسألة في كتابنا «الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة » فترجح لنا أنها للمحتاجين من ذوي الحدمات النافعة للمسلمين والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الهيء والفد ثم أن بيت مال المسلمين له خس الفنائم وهذا الحمس هوالذي يوزع على ماجاء في آية الأنفال في حين أن جيع الفيء لبيت مال المسلمين ويوزع على ماجاء في آية الحشر لأن الفنائم تكون باشتراك المسلمين في المعركة والفيء يكون بدون حرب .

٣- إن المُتَقِنَ في جنّات وعيُون . آخِذِنَ مَا آنَاهُمْ رَبّهُمْ اللّهُمُ كَانُوا قَلْلًا مِنَ اللّهُلُ مَا يَهْجَعُونَ . اللّهُمُ كَانُوا قَلْلًا مِنَ اللّهُلُ مَا يَهْجَعُونَ . وَيَالْاَسُوا قَلْلًا مِنَ اللّهُ لُل مَا يَهْجَعُونَ . وَيَالْاَسُوا فِيمُ حَقُ لِلسَّائِلِ وَالْحُورُومِ . . وَيَالْمُوا فِيمُ حَقُ لِلسَّائِلِ وَالْحُورُومِ . . [ الذاريات : ١٥ - ١٩ ] .

إن الإنسان مخلق هلوعاً إذا مسه الشر كان جزوعاً .
 وإذا مسه الحيو منوعاً إلا المصلين . الذين هم على صلانهم داغون . والدين في أموالهم حتى معلوم للسائيل والحووم . .
 [ المعادج: ١٩ - ٢٥] .

و - إن الأبرار يشربون من كأس كان مزامها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله ميقجر ونها تفجيرا . أبو نون بالنذر وتغافرن يوما كان شوه مستطيرا . ويطعمون الطبعام على محبه مسكينا وينها وأسيرا . إنها الطنعمكم لوجه الله لا الويد منكم تجزاء والا الشكورا . إانا تخاف من وبنا يوما عبوسا قبطويرا . وعزاهم الله تشور والقاهم الفرة وسروا . وجزاهم عبوسا وحروا . وجزاهم عاصروا جنة وحروا . [الانسان: ٥ - ١٢] .

إلا أصحاب البدي في جنّات يَتَسَاءَلُونَ عَنِ المُجُومِينَ .
 مَا سَلَكَكُمُ في سَقَوَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ . وَكُنّا نَكَدُّبُ مُنْ المُسْكِينَ . وَكُنّا نَكَدُّبُ مُعَ الْحَالِيْضِينَ . وَكُنّا نَكَذَّبُ يَبِومُ الدِّينِ . . [ المدو: ٣٩-٤١] .

٧ - كلا " بَلْ الا التكثر مُمون البَتْيم . و لا تخاصُون على طعام الميشكين . . [ الفجر : ١٧ و ١٨ ] .

٨ ــ آيات سورة البلد التي أوردناها قبل

٩ - أمَّا البَّتِمِ فَلا تَقْهَوْ . وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَشْهَوْ ...
 [ الضحى : ٩ و ١٠ ] .

١٠ - أر أينت الدي يكذب إلدين عذالك الدي يدع البتم .
 ولا يحض على طعام المسكين .. [ الماءون : ١-٣] .

 ٩ - والقرآن المدني حوم الربا بأسلوب ترهيبي تشــــريعي شديد كا ترى في الآيات التالة :

٣ - يَا أَيْهَا الدِّنِ آمَنُوا لا تَا كُلُوا الرَّااِ أَضْعَاماً مُضَاعَةً "
 وَا تَقُوا اللهُ العَلَّكُمُ "تَعْلَيْحُونَ". وَا تَقُوا الذَّارَ الدِّي أُعِدَّتَ "

لِلْسَكَافِونِ ۚ . . [ آل همران : ١٣٠ و ١٣١ ] (١) .

وفي سورة الروم المكية هذه الآية ( وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَباً لِبَوْ بُواَ فِي الْمُوالِ النَّاسِ فَلا يَوْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ ذَكَاةً تَوْيِدُونَ وَجَهْ اللهِ عَنْدَ اللهِ تَعْلَى اللهِ المُضْعِفُونَ .. ) حيث احتوت الآية تنبيها إلى كراهية الله تعالى للربا جرياً على الأسلوب المكي ، وبكلمة ثانية أساساً ونواة لتحريه ، فلما صار للنبي والإسلام سلطان في العهد المدني حرم بذلك الأسلوب الزجري القوي .

ا من الآيات المالي حرم الحمو في آيات عديدة بأسلوب تدريجي كما ترى في الآيات التالية:

١ - بَسَالُونَكُ عَنِ الْحَبُو وَالْمِسْرِ 'قَلْ فَهِيما إِثْمُ كَبِيرِ"
 وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمُا أَكْبَوُ مِنْ تَفْعِيها . [البقرة: ٢١٩].

٢ - آيا أينَّها النَّذينَ آمَنُوا لا تَقْورَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْشُمُ سُكادَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ . [ النساء : ٢٣] .

٣- يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُوْ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَوْلامُ رَجْسُ مِنْ مَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ الْقَلْحُونَ. إِنَّمَا يُونِيعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الْحُمُو وَالمِنْسِرِ وَتَصُدُ كُمْ عَنْ وَكُو اللهِ وَعَن الصَّلاة فَهَلَ أَنْتُم مُنْتَهُونَ. والمنشرر وتصد كم عن وكو الله وعن الصّلاة في النَّم مُنْتَهُونَ. والمنشرر وتصد كم عن وكو الله وعن الصّلاة في النَّه مُنْتَهُونَ. والمائدة : ١٩٥٠ ].

والقرآن المكي ليس فيه تحريم للخمر حقاً ، ولكنه نوه بميزة الحمر في الآخرة وهي عدم إيراثه الصداع والنزيف اللذين ينشآن من خر الدنيا كما ترى في الآبات التالية:

 <sup>(</sup>١) الرواة متفقون على أن هذه الآيات نزلت قبل آيات البقرة ويهذا يكون تحريم الربائم ندر يجياً ، حرم أكل الربا أضعافاً مضاعفة أولاً ، ثم حرم جنسه بالمرة كما هو شأن الحمر .

١ - إلا عبادَ الله المخلصين . أولئك كمم يؤثن معلم . أولئك كمم يؤثن معلم . أولئك كم يؤثن معلم . أولئك كم و ومم محمو مون . في جنات النّعم . على ممر و متقابلين . أيطاف عليهم يحكاس من معين . بيضاء لذه يالشاربين . لا فيها غوال ولا مم عنها ينثر أفون . . [الصافات : ٤٠ - ٤٠] .

٢ - وَأَمْدَ دُنَاهُمُ بِغَاكِهَةً وَلَحْمَ مِمَّا يَشْتَهُونَ . يَتَنَازَعُونَ فيها
 كَأْسًا لا الغُو فيها و لا تَأْثِيمٌ . [ الطور : ٢٣ و ٢٤ ] .

٣- يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلدَانُ مُخْلَدُونَ بِأَكُوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَاسِ
 مِنْ مَعِينٍ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ لا يُنْزِفُونَ . [ الواقعة : ١٩ و ١٩ ] .

حيث يتبادر أن القرآن المكي نبه إلى تلك المزية وخروها في الدنيا ؛ وخلو الحمر الأخروي منها لتكون لذتها تامة ، وبالتالي نبه إلى كراهيـة الحمو في الدنيا .

وجل التشريعات المدنية التي ليس لها نواة في القوآن المسكي هي في صدد الأحوال المدنية من زواج وطلاق وعدة وتوزيع إرث وبيان محومات الأنكحة إلى حيث اقتضى ذلك المجتمع الإسلامي الذي صار في نطاق الدولة مما لم يكن في مكة ، غير أن هذا لا يسيغ القول إن القوآن المسكي والقوآن المدني كانا منفصلين في صدد الدعوة الإسلامية ومبادئها وقواعدها وتشريعاتها ، فالقرآن متكامل ، والمسكي منه احتوى نواة جل مبادىء الدعوة وأهدافها بل كلها ، والمدني منه احتوى التوضيح أو الإقرار أو الإتمام .

هذا ، وقبل أن ننتمي من هذا المبعث نوى أن ننبه على ما وقع الحوري الحداد فيه من تناقض وتخبط ، فقد حاول بغباء وسخف وتهافت وغثاثة أن يضيق فطاق ومدى محتويات القرآن المكي ، ويهون من أموها ويجعلها من مقتضيات البيئة المكية البدائية ومحصلة لها في حين أنه قسد غالى غلواً فيه غباء وسخف وغثاثة في إسباغ الصبغة الكتابية اليهودبة

النصرانية التوراتية الإنجيلية على القوآن المكي ورسول الله على حتى لم يخبل أن يقسم العهد المكي إلى دورين دور كانت المسيعية والإنجيل فيه هما الغالبان ، ودور كانت الميودية والأسفار فيه هما الغالبان على القوآن وعلى الرسول ، ثم في زعم كون القوآن المكي ليس إلا نسخة عوبية من الكتب المنزلة السابقة ، وأنه عالة عليها في قصصه وجدله ومواضيعه وأساليه على ما شرحناه في النبذة (أولاً) بما يؤدي لو صحت مزاهمه وأساليه على ما شرحناه في النبذة (أولاً) بما يؤدي لو صحت مزاهمه حذه إلى القول: إن كل ما قوره من صفات الدعوة القوآنية المكية هي صفات ما يسميه (الكتاب المقدس)

## سادساً :

# مزاعم الخوري الحداد في نظم القرآن - ١ -

كتب الحوري فصلًا طويلًا في هذا المرضوع في الصفحات ( ٣١٧ - ٣٦٩) من كتابه الضغم رقم ( ٣) ثم رأى أن يكتب فيه كتابًا خاصاً فيه تفصيل أكثر فكتب كتابه رقم ( ٤) بعنوان ( فظم القرآن والكتاب) وعلى الورقة الأولى من غلافه هذه العبارة أيضاً ( الكتاب الأول إعجاز القرآن ) وعلى الورقة الأخيرة من غلافه ما يفيد أن هناك كتاباً ثانياً تحت الطبع عنوانه ( معجزة القرآن ) حيث يبدو من ذلك شدة ما أعاره الحوري لهذه الناهية من القرآن الكويم .

ولقد حشا الحوري على عادته فصله في الرقم (٣) وكتابه رقم (٤) بالتمحل والتخوص والتعسف والتنطع وسوء الأدب معاً ، وعوض ماشاء من جمل آبات دون باقيها ومن آبات دون سياقها ليساوق كلامه مع هواه ، وفعل هذا فيا نقله من كلام علماء المسلمين وكتبهم حيث أوره منه ماشاء ناقصاً ومبتوراً وأهمل ماشاء لنفس القصد .

ولا نعرف هل صدر كتابه الثاني أم لا ، ولكنا نعتقد أنه لن يخرج في مداه وهدفه عن هذين الكتابين ، فهو يكور ويجتر ما يقول بأساليب متنوعة ، توهماً بأن ذلك من شأنه أن يؤثر في القارى، ويستهويه .

وفيا يلي إيجاز لمزاهمه في مختلف مواضيع النظم القرآني وتعليق عليها بما فيه وضع الأمر في نصابه الحق إن شاء الله .

#### - Y -

يقول الحوري في مطلع فصله في كتابه الضغم دقم (٣): إن المسلمين يلتمسون اليوم القرآن الشمول من كل وجه ، ويحاولون أن يجدوا فيه إعجازاً إلها في العقيدة ، وإعجازاً إلها في الشمريعة ، وإعجازاً إلها في الفلسفة ، وإعجازاً إلها في العلم الحديث ، وفاتهم جيعاً أن تاريخ الاسلام يجهل مثل هذا التفكير ومثل هذه المحاولات ، وأن القدماء إنما أجعوا على أن إغجاز القرآن هر في نظمه .

وقد لمحنا حين قراءة فصوله ومباحثه التالية أنه قد اختط خطة خبيثة ، ولكنها غبية ، فقد أراد أن يركز على أن المسلمين القدماء وهم أهل القرآن ومثلقوه الأولون لم يروا الإعجاز إلا في نظمه ، فيكون في مايقوله المحدثون خلاف ذلك شذوذاً عن أمر أجمع عليه الأعرف والأعلم والأقدم من المسلمين ، فلا يكون له اعتبار وأساس يصح الإركان إليها ، والتعويل عليها . ولقد ترسم في مباحثه التالية الطعن في نظم القرآن ونقض رأي القدماء في إعجازه ، أو التشكيك فيه ، أو توهينه ظناً منه أنه يكون بذلك قد نقض دعوى إعجاز النظم القرآني التي يدعيها القدماء يزهمه بعد أن يكون قد نقض دعوى إعجاز النظم القرآني التي يدعيها القدماء يزهمه بعد أن يكون قد نقض دعوى إعجاز النظم القرآني التي يدعيها القدماء الأخرى التي يدعيها له المحدث .

## - 4 -

والحوري كاذب من حيث الأصل في قوله : إن القدماء مجمعون على أن إعجاز القرآن في نظمه وحسب ، فهناك آثار وأقوال قدية كثيرة

ينطوي فيها تقرير حكوت إعجاز القرآن هو في نظمه وفي محتواه على السواه .

وقبل أن نورد الدليل على ذلك يحسن أن ننبه على أمر جوهري في هذا الموضوع ، وهو أن القرآن نفسه حينا يقرر أنه هدى ورحمة وشفاء الناس وهداية للتي هي أقوم وتبياناً لكدل شيء بما جاء في آيات عديدة منها الأمثلة التالية :

١ - اللم . تذليك الكيتاب لا ربب فيه مدى للمُتقين ..
 [ البقوة : ١ و ٢ ] .

٧ - يَا أَهُلَ الكِتَابِ قَدْ تَجَاءَكُمْ رَسُولُنَا بُبِينَ لَكُمْ كَثَيْرًا مِنَا مُبِينَ لَكُمْ كَثَيْرًا مِنَ الكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثَيْرٍ قَدْ تَجَاءَكُمْ مِنَ اللهِ تُنورِ وَكِتَابِ مُبِينَ . يَهْدِي بِهِ اللهُ مَن النّبِعَ رِضُوانَهُ مُنِ اللهِ تُنورِ وَكِتَابِ مُبِينَ . يَهْدِي بِهِ اللهُ مَن النّبِعِ رَضُوانَهُ مُسِلً السّلامِ وَمُجْهُم مِن الظّلْمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ مِن الظّلْمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى وَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . [ المَاثَدة : 10 و 11 ] .

٣ - كيتاب أَنْوَ لِنَاهُ إِلَيْكَ لِتُنْفُوجِ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّوْدِ بِإِذْنُ وَبَهِمُ إِلَى صِراطِ العَوْيَةِ الحِيدِ . [ ابراهم : ٢ ] .

إلا التُبيِّن عَلَمُ الدّي الحيتاب إلا التُبيِّن عَلَمُ الدّي اخْتَلَفوا فِهِ وَهُدى وَرَحْمَة القَوْم بُوْمِنون . [ النحل : ١٤ ] .

٥ - وَنَوْالنَا تَعْلَيْكُ الكِتَابِ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَمُدَّى وَرَحْمَةً وَمُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ . [ النّحل : ٨٩ ] .

٦ - إن مذا القر آن مدي الله من أقرم و يبشر المؤمنين الله منين تعملون الصالحات أن مم أجرا كبيرا .. [ الإسراء: ٩].

٧ - و 'نَنَوْالُ مِنَ القُو 'آنِ مَا مُهُوَ سِنْفَاءٌ وَرَاحَمَةٌ لِللَّمُؤْمِنِينَ . .
 [ الإسراء: ٨٢] .

٨ - لا يَا تِهِ الباطلُ مِن تَبِن يَه يَهِ وَلا مِن خَلْفِهِ تَنْوَبلُ مِن حَكْفِهِ تَنْوَبلُ مِن حَكْمِهِ مَعْد .. [ فصلت : ٤٢ ] (١٠) .

إِمَا يقور إعجاز القرآن في المحترى في الدرجة الأولى الذي يمثله ما في القرآن المكي والمدني معا من إعجاز إلهي في التشريع وإعجاز إلهي في العقيدة ، وإعجاز إلهي في الإرشاد إلى خير العقيدة ، وإعجاز إلهي في الإرشاد إلى خير سبل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ، وإعجاز إلهي في التبشير والإنذار والترغيب والترهيب ، وإعجاز إلهي في عرض بدائي الكون ومشاهد عظمته وروعة نواميسه الماثلة في كل شيء ، والبرهنة بها على وجوب وجود اله وقدرته وإعجاز إلهي في مااحتواه من مواعظ وامثال وتذكير وحكم والإنوام ، وإعجاز إلهي في ما احتواه قصصه من مواعظ وامثال وتذكير وحكم بالغة ، وإعجاز إلهي في ماحتواه من الغيبات السالغة والغيبات الآتية، وإعجاز إلهي في ماحتواه منان ومكان ، وجنس ولون، وعقل وثقافة.

<sup>(</sup>١) مناك آيات عديدة أخرى من هدا الباب أيضاً وقد اكتفينا بالأمثلة التي أوردناها .

ونقطة أخرى أيضاً بحسن أن ننبه إليها قبل إيراد نصوص القدماء ، وهي أن كون إعجاز القرآن هو في محتواه بالدرجة الأولى لم يفت نبهاء قريش الذين ناوأوا الذي على التي العهد المسكى على ما تدل عليه محاولتهم تخفيف مدى هذا المحتوى التي تستفاد بما حكاه القول عنهم في قولهم (قند محينا لو تنشاء القلنا مثل مذا إن هذا إلا أساطير الأوالين .. مورة الأنفال) حينا كانت تتلى عليهم آبات الله البينات فيه كما جاء في نفس الآية ، وقد حكت آية سورة الفوقان هذه (وقالوا أساطير الأوالين اكتنتبها منهي ثمنى عليه كانوا يعنون نظم القوآن ، وإنما أخرى عنهم ، وهذا القول لا يفيد أنهم كانوا يعنون نظم القرآن ، وإنما وقصصهم ، ولم يكن تحدي القوآن لهم حين تحداه بالإتيان بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو بحديث كما جاء في هذه الآيات :

١ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبِ مِمَّا تَوْ لَنَا عَلَى عَبْدِينَا قَا ثُوا بِسُورَةً مِنْ مِشْلِهِ وَادْعُوا بُسْهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَّادِقَينَ ...
 [ البقرة : ٢٣ ] .

٧ - أم يَعُولُونَ افْتَواهُ 'قَلْ عَا تُوا يِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِن 'دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين .. [يونس: ٣٨].
 ٣ - أم يَقُولُونَ افْتَواهُ 'قَلْ عَا تُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مَثْلِهِ مَفْتُوبَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .. [هود: ١٣].

إن كُنْتُم صَادِقِينَ .. [القصص: ٩٤].

ه - أم يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلُ لا يُؤْمِنُونَ . فَلْبَأْ ثُوا بِحَدِيثِ مِثْلِينًا ثُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ . [ الطور : ٣٢ - ٣٤ ] .

تحدياً لهم بنظم القرآن ، وإنما بمحتواه حتماً ، لأن نظمه مشابه لنظمهم ، وكلماته وقواعده مي كلماتهم وقواعدهم ، وفي جملة (أساطير الأولين ) التي حكت عنهم الدليل الحامم على ذلك .

#### -0-

وهناك حديث نبوي ذو مغزى عظيم في هذا الباب رواه الترمذي عن الحارث الأعود عن علي بن أبي طالب قال: صمحت رسول الله يقول: وألا إنها ستكون فتنة ، فقلت: ما المخرج منها يارسول الله ؟ قال: كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزينغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا مخلق على كثوة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم »

وهذا الوصف الشائق الشامل للقرآن المروي عمن أنزل عليه القرآن والذي هو أدرى الناس بمدى إعجازه ليس ـ كما هو واضح بقوة ـ وصفاً لإعجاز نظمه ، وإنما هو وصف لإعجاز محتواه في الدرجة الأولى .

ولقد نوقف بعضهم في الحديث كحديث مروي عن النبي وقالوا: إنه من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولو صع هذا القول ، فمعناه أن هذا المفهوم لمدى إعجاز القوآن صادر عن أناس من الرعيل الأول ، ومن الذين كانوا أقرب الناس للنبي علي ، وأفهمهم لمدى القوآن .

ولقد كان معظم أهل الكتاب الذين يسميهم القرآن أحياناً باسم أهل العلم أيضاً ، والذين سجل القرآن خشوعهم وسجودهم وبكاءهم وفرحهم وأيمانهم حينا ممعوا القرآن كما جاء في هذه الآيات :

١ - وإذا سميعُوا مَا أُنْوَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَوَى أَعِينَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَوَ فُوا مِنَ الحَيِّقِ لَقُولُونَ رَبِّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مِنَ الحَيِّقِ مِنَ اللَّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحَيِّقِ مَسَعَ الشَّاهِدِينَ . وَمَا النَّا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحَيِّقِ مَسَعَ الشَّالِحِينَ . [ المائدة : ٨٣ و ٨٤].
 و نظمَعُ أَنُ مُهِ خُلِلنَا رَبُنَا مَعَ القَوْمُ الصَّالَحِينَ . [ المائدة : ٨٣ و ٨٤].

٢ - وَاللَّذِينَ آتَيَنْما هُمُ الكِتابَ يَغُو حُونَ عِا أَنْوَلِ إَلَيْكَ آلُونِ لَ إَلَيْكَ آلُونِ لَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ أَلَا عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَا عَلَيْهِ الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلِيْ الْعَلَى الْعَلِيْ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

٣- 'قل آمِنُوا بِسِهِ أو لا 'تؤ مِنُوا إن اللّذِنَ أَوْتُوا العِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا كُيْنَا عَلَيْهِم تَخِونُونَ لِلأَذْ قَانِ سُجِّداً وَيَقُولُونَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا كُنَ وَعُدُ رَبِنَا لَلْفَعُولًا وَعَجْورُونَ لِلأَذْ قَانِ سُبْحَانَ وَيَجْورُونَ لِلأَذْ قَانِ سَبْحَوْنَ وَيَزِيدُهُم مُحْشُوعاً . [ الإصراء: ١٠٧ - ١٠٩] .

والآن نورد الدليل على كذب الحوري ، فالحوري يجعل كتاب ( الاتقان في علوم القرآن ، للسيوطي مصدراً رئيسياً من مصادره ، وينقل عنه كثيراً ، ومع أن السيوطي أورد حمّاً أقوالاً لبعض العلماء بأن إعجاز القرآن هو في نظمه وبلاغته ، فإنه قال : ( إن جمهور العلماء يقورون أن إعجازه هو القول الذي فيه تكذيب صريح له . ولقد أورد السيوطي مقتطفات عديدة من أقوال عدد منهم ، ومن جملة ذلك فصل للخطابي أحد علماء القرآن في القرن الرابع الهجري زورده كمثال على أقرال العلماء القدماء ( وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور. منها أن علمهم لا مجيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني . ولا تدرك أفهامهم جميع معاني. الأسياء المحمولة على تلك الألفاظ ، ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع وجود المنظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضا ببعض ، فتواصلوا باختياد الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله ، وإنحا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حاصل ، ومعنى به قائم ، ورباط لمها ناظم ، وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غابة الشرف والفضية حتى لا نوى سُيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ، ولا نرى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاوة وتشاكلاً من نظمه ، وأما معانيه فكل ذي لب" يشهد له بالتقدم في أبوابه والترقي إلى أعلى درجاته ، وقد نوجد هذه الفضائل الثلاث على التفوق في أنواع الكلام، فأما أن نوجد مجموعة في نوع واحد منه ، فلم توجد إلا في كلام العليم القدير . فخرج من هذا أن القرآن صار معجزاً ، لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف متضمناً أصع المعاني من توحيد الله تعالى ، وتنزيه في صفاته ، ودعائه إلى

طاعته ، وبيان طريق عبادته من تحليل وتحريم ، وحظو وإباحة ، ومن وعظ وتقويم ، وأمر بمعروف ونهي عن منكو ، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساويها ، واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شه، أولى منه ، ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منسه ، مودعاً أخيار القرون الماضية ، وما نزل من مثلات الله بمن مضى وعائد منهم ، منبئاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الآتية من الزمان ، جامعاً في ذلك بين الحبعة . والمحتج له ، والدليل والمدلول عليه ، ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه ، وأنبأ عن وجوب ما أمر به ونهى عنه . ومعلوم أن الإتسان بمثل هذه الأمور ، والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر يعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرتهم ، فانقطع الحاق دونه ، وعجزوا عن معارضته بمثله ومناقضته في شكله ، ثم صار المعاندون له يقولون مرة : إنه شعر لما رأوه منظوماً ، وموة : بإنه سعو لما رأوه معجوزاً عنه غير مقدور عليه ، وقــد كانوا يجدون له وقعاً في القلوب ، وقوعاً في النفوس ، يوهبهم ويحيوهم فلم يتالكوا أن يعترفوا به نوعاً من الاعتراف ، ولذلك قالوا : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وكانوا هوة يقولون بجهلهم : إنه أساطير الأولين اكتتبها ، فهي عليه بكرة وأصيلًا ، مع علمهم أن صاحبهم أمي وليس بحضرته من بملى أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل والعجز ، وإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص منة إلى القلب من اللذة والحلاوة . قال تعالى ( لو ۚ أَنْوَ لَنَا هَذَا القُو ۚ آنَ عَلَى حَجِبَلِ لِوَ أَيْتُهُ ۚ خَاشِعًا مُتَصَدًّعًا مِن ۗ خَشْيَةً إلله .. ) وقال تعالى ( اللهُ أَنوْلُ أَحْسَنَ الحديث كتاباً مُتَشَابِها مَنَا نِيَ ۚ تَقَشَّعُوا مِنْهُ جَلُودُ اللَّذِينَ يَخِشُونَ وَبِهُمْ ..).

وقد رأينا أن نورد مشالاً آخر على ذلك من بابه للمفسسر المشهور

الإمام ابن كثير من رجال القون الثامن البحرى قال ( ومن تدر القوآن وجِد فيه من وجود الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية ، من حيث اللفظ ومن جهة المعنى ، قال الله تعالى ( ا الركتاب الحكمت آياته مم " فصلت ا مِنْ لَدُنْ تَحَكِيمٍ خَبِيرٍ .. ) فأحكمت ألفاظه ، وفصلت معانيه ، وكل من لفظه ومعانبه لا مجاري ولا يداني ، فقد أخبر عن مفيات ماضة كانت ، ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء ، وأمر يكل خبر ، ونهي عن كل شر ، كما قال تعالى ( ومَّت كلمة وبك صدقاً وعدالاً .. ) أي صدقاً في الاخبار ، وعـدلاً في الأحكام ، فكله حق وصــدق ، وعدل وهدى ، لس فيه محازفة ولا كذب ولا افتراه ، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والجازفات التي لا يحسن شعوهم إلا بها ، كما قبل في الشعر: (إن أعذبه أكذبه) وتجد القصدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء، أو الحيل ، أو الحو ، أو في مدح شخص معین ، أو فرس ، أو ناقة ، أو حرب ، أو كائنة ، أو مخافـة ، أو سبع ، أو شيء من المشاهد المتعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المتعين على الشيء الحقي أو الدقيق ، أو إبرازه إلى الشيء الواضع ، ثم تجد له فيه بيتًا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيدة ، وسنسائرها هذو لا طائل تحته .

وأما القرآن ، فجميعه فصيح في غابة نهابات البلاغة عند من يعرفُ ذلك تفصلًا وإجمالًا بمن فهم كلام العرب وتصاديف التعبير وإن تأملت أخباره وجدتها في غابة الحلاوة ، مسواء كانت مبسوطة أو وجيزة ، وسواء تكررت أم لا ، وكلما تكرر حلا وعلا ، لايخلق على كثرة الرد ، ولا يمل منه العلماء ، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات ، فما ظنك بالقلوب الفاهمات ، وإن

وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ، ونشبوق إلى دار السلام ومحاورة عَرَشُ الرَّحْنُ . كَمَا قَالَ فِي التَرْغَيْبِ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ ۚ نَفْسٌ مَا أَصْفُمَ ۖ لَهُمْ ۗ مِنْ 'قَرْءُ أَعْيُن يَجِزْاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .. ) وقال ( فِها مَا تَشْتُهِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذَ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمُ فِيها خَالدُونَ ..) وقال في الترهب ( اَمْنَتُمْ مَن في السَّاء أَن يَخْسَفَ بِكُمْ الْأَرْضَ وَإِذَا هِي تَمُورُ . أمْ أَ مَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُو سُلِّ عَلَيْكُمْ تَحَاصِباً فَسَتَعَلَّمُونَ المُ كَيُّفَ لَنْدُو . . ) وقال في الزجو ( فَكُلَّا أَخَذُنَا بِهَ تُنْبِهِ . . ) وقال في الوعظ ( أَ فَو أَيْتَ إِن مَدَّعْنَاهُم بِسنينَ مُمَّ تَجَاءُهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ . مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا ثِمَتَّعُمُونَ . . ) إلى آخر ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغـــة والحلاوة . وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي، اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع ، طيب محبوب ، والنهي عن كل قبيم دذيل دنيء . وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والناد ، وما وعد الله فيها لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به ، وحذرت وأنذرت ، ودءت إلى فعل الحير ، واجتناب المنكرات ، وزهدت في الدنيا ، ورغبت في الأخرى ، وثبتت على الطويقة المثلى ، وهدت إلى صراط الله المستقيم ، وشرعه القويم ، ونفت عن القاوب رجس الشيطان الرجم .

ولو كان الحوري يخض للحق والحقيقة أو يتحراها لـكان واعى ماقاله جمهور العلماء القدماء ، ولما قال ما قاله عنهم من الموقف السلبي بأسلوب حاسم ، ومن غبائه أنه لا يخطو لباله أن كتب القدماء والكتب التي ينقل عنها ليست عنده وحده .

ونحن إذ نركز الكلام في هذا المبعث على الإعجاز الإلهي في المحتوى .

القرآني ، فليس ذلك منا إغفالاً الإعجاز الإلهي في النظم القرآني ، فهذا من المسلمات التي لاتتحمل إطناباً جديداً ، وقد وفاها العلماء قديماً وحديثاً حقها بما لا محل المزيد عليه ، وإنما كان ذلك منا ، لأنه مقتضى الكلام ، والحافز عليه من جهة ، ولأننا نعتقد أن الإعجاز القرآني هو في المحترى في الدرجة الأولى وهو ما اهتم القرآن للتنويه به أكثر . والله أعلم .

### - A -

ومع ذلك وبعد كل ذلك فليس مستنكوا كا يريد الحوري أن يرحمه أن يتصدى المسلمون المعاصرون لهذه المشكلة ويلتمسون الشعول في إعجاز القرآن ، فالقرآن لكل جيل وقبيل ، وفي أيدي كل جيل وقبيل ، وقد وصل إلى الناس كا بلغه رسول الله عن وحي الله وكا هو"ن حين بلغه ، فصار بذلك الكتاب الإلهي الفريد في هذا الباب ، وكل حيل مسلم ، بل كل إنسان مدعو إلى تدبر آباته ، وكل ذي لب مدعو إلى التاثر بذكره ، كا إنات عديدة كما ترى في الأمثلة التالية .

١ - وَأَنْوَ لَنَا إِلَيْكَ الذَّ كُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أَنَوْلَ إِلَيْسِمُ وَلَعَلَيْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .. [النعل: ٤٤].

٧ - كيتاب أنو الناه إليك مبارك إليه بووا آباته وإليتناك كوا أولوا الألباب .. [ ص : ٢٩ ] .

٣ - كِتَابِ مُفصِّلَت آيَاتُهُ أَقَر آناً عَو بَيناً لِقَوم يَعلَمُون . .
 إ فصلت : ٣] .

وقرر أنه هدى ورحمة ، وذكرى وشفاء لكل وثمن ولمن حسنت نيته ورغب في الحق والحقيقة كما جاء في آيات عديدة أوردناها قبل . فليس ما يمنع أي مسلم في أي ظرف أن يلتمس في القرآن إعجازاً إلها في العقيدة ، وإعجازاً إلها في التشريع ، وإعجازاً إلها في الحكمة .

وإعمازاً إلهاً في التلقين السامي والاجتاعي والأخلاقي والشخصي والإنساني. العام ، وإعجازاً إلهاً في العلم الحديث ، بالإضافة إلى الإعجاز الإلهي في الأسماوب والبمان ونفوذ الخطاب إلى أعماق النفوس والقلوب والضمائر ، بل إن الناس ذلك واجب على كل مسلم وعلى كل إنسان في كل وقت وعلى المعاصــرين أن يفعلوا ذلك كما فعل القدماء ، وتقدم العلوم والفنون والحضارة يجعل هذا الواجب أشد بالنسية للمعاصرين حتى يثبتوا لأبناه أجيالهم الذين اشتد انحرافهم عن الأديان مصداق قول الله ( مُعوّ السَّذيي أُرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَيِّقِ لِيُظْهُونَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهُ وَكَنَّفِي بالله تشهداً . . ) ويثبتواكون القرآن الذي عثل هذا الدين الذي رشحه الله لي>ون دين الإنسانية عامة ، وليظهره على الدين كله قد احتوى كل مظاهر الإعجاز الإلهي ، وكل ما يحتاج إليه البشر لسعادتهم ونجاتهم وكرامتهم وطمأنيتهم وسلامتهم ، واحتوى حلّا لكل مطلب ومشكلة في كل ظوف وزمان وبيئة ، وإنهم لواجدون فيه لكل ذلك من الأدلة القطعية والبراهين الحاسمة والشواهد الناصعة ، والحجة البالغة ما يثبت أن القرآن فريد في كل ذلك ، وأنه وحي الله حقاً وصدقاً لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تغزيل من حكم حميد .

ولقد كتب كثير من علماء المسلمين المعاصرين وكتابهم خلال الحقبة الممتدة من مطلع هذا القرن ، وما يزالون يكتبون كتباً كثيرة في إثبات الإعجاز الإلهي في القرآن من كل ناحية فيها المقنع لمن أراد الحق والحقيقة وتغلب على الحقد والفرض والهوى ، وساهمنا نحن بتوفيق الله والحد لله في ذلك في كتبنا « الدستور القرآني في سؤون الحياة ، وفي الطبعة الجديدة لهذا الكتاب المعنونة بعنوان « الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة ، وفي «التفسير الحديث» ، و«سيرة الرسول علي وعصر النبي علي المؤون الحياة ، وفي «التفسير الحديث» ، و«سيرة الرسول علي وعصر النبي علي المؤون الحياة ، وفي «التفسير الحديث» ، و«سيرة الرسول علي وعصر النبي علي المؤون الحياة ، وفي «التفسير الحديث» ، و«سيرة الرسول علي وعصر النبي علي المؤون الحياة ،

موبيئته قبل البعثة ، ووالمرأة في القرآن والسنة، ، ووالاسلام والاشتراكية، .

#### - 7 -

ولقد تناول الحوري في بحث ثان مسألة ( نزول القرآن باللفظ أو المعنى ، وأورد أقوالاً منقولة من كتاب الإتقان لبعض علماء المسلمين في ذلك ، ومع أن مؤلف هذا الكتاب ذكر أن جمهور علماء المسلمين متفقون على القول بنزول القرآن باللفظ ، فإن الحوري رجح بدون إبداء حسبب للترجيح القول الثاني ، وقال بناء على ذلك : إن إعجاز القرآن اللفظي ليس منزلاً ، وإن لفظه هو لفظ محمد ونظمه ، وليس لفظه الوحي الذي نزل به ، وبالتالي فإن إعجاز نظمه قائم على النبي لاعلى الوحي .

وقصد التمحل والماحكة بارز في أقوال الحوري، ولو كان يعتقد بأن القرآن وحي من الله على كل حال بلفظه أو بمعناه منزل على نبي الله كما يعتقد الذين يقولون بأحد القولين من علماء المسلمين لكان الأمو جدليًا اجتماديًا ثانويًا، ولكان على الحوري أن يؤمن بما في القرآن المنزل بواسطة وحي الله على نبي الله، ولكنه لا يعتقد، وإنما يتوسم من زعمه إذ كلا كون القرآن من وحي الله تعالى وتثبيت كونه من نظسم النبي وحسب وحسب وحسب

ومها يكن من امر ، فالنصوص القرآنية في جانب تأييد كون القرآن نزل على النبي " مِلْقِي بلفظه لا بعناه ، وكون ما قاله بعض علماء المسلمين ورجعه الحوري مستهدفاً بذلك هدفه الحبيث ليس في محله .

فهذه الآيات :

١ - إُنَّا أَنْزَ لَنَاهُ 'قَوْ آنَا عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ 'تَعْقَلُونَ. [يوسف:٢].
 ٢ - وَالْقَدُ 'تَعْلَمُ أَنْهُمْ 'يَقُولُونَ إِنَّمَا 'يُعَلِّمُهُ 'بَشَرِ لِسَانُ '

النَّذِي مُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۗ وَهَسَدًا لِسَانٌ عَوَ بِي ۗ مُبِنُ .. [ النحل : ١٠٣ ] .

٣ - و كذلك أنز لناه 'قو آنا عوبيا و صرافنا فيه من الوعيد العلمهم يَتَقُونَ أو ' مجديث علم فكرا .. [ طه : ١١٢ ] .

إذا أن التنزيل رب العالمين . نؤل يه الراوح الأمين .
 على قلبيك إنكون من المئذوبن . بليسان عربي مبين . .
 الشغراء: ١٩٢ - ١٩٥] .

ه ـ و لقد فَرَ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْ آنِ مِن كُلِّ مَثَلِ العَلَيْمُ وَيَعَلَمُ مُنَا العَدَّ آنَ مِن كُلِّ مَثَلِ العَلَيْمُ وَيَعَلَمُ مُن يَتَقُونَ . . العَلَيْمُمُ يَتَذَكُو وُنَ . الْقُرْ آنَا عَرَ بِيّاً غَيْرُ َ ذِي عِوَجٍ لِعَلَيْمُ مُ يَتَقُونَ . . [ الزمو : ٢٧ و ٢٨ ] .

٣ - تنزيل من الرّحمن الرّحم . كتاب نصلت آباته نقر آنا
 عربينا لقوم بعلمون .. [ فصلت : ٢ و ٣ ] .

٧ - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ثَوْ آنَا أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا نُفَسِّلَتُ آبَالُهُ وَأَعْجَمِي \* وَعَرَبِي \* فَلْ مُو لِللَّذِينَ آمَنُوا مُدَّى وَشِفاءٌ وَاللَّذِينَ الْمَنُوا مُدَّى وَشِفاءٌ وَاللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَا نِهِمْ وَقُو \* وَمُو عَلَيْهُمْ عَى .. [ فصلت : ١٤] .

٨ - و كذلك أو حَبْنا إلينك فو آنا عَرَبيّاً لِتُنذِر أم العُرى.
 و من حَو لما . [ الشودى : ٧ ] .

ه - إنا جَعَلْناهُ ثَقُوْآناً عَوَّبِيّاً لَعَلَلْكُمُ تَعْقِلُونَ . .
 الزخوف : ٣] ..

تتضمن تقريراً لا يمكن أن يادي فيه عناقل منصف بأن الله تعالى أنزل القرآن على رسوله بألفاظه العربية وليس بالمعنى .

وفي سورة القيامة آيات ذات دلالة هاسة في هذا الباب وهي ( لا المحتور القيامة أيات المتعاجل به إن علينا جمعة و " أو "آنة . أفإذا

وَ آناهُ فَالتَّبِسِعُ فُو آنيهُ . ثُمَّ إِن عَلَيْنَا بِبانيهُ . ١٩ ـ ١٩ ) فهذه الآيات جاءت معترضة بين آيات متصل قبلها بما بعدها اتصال موضوع وخطاب ونظم . في حين أنها غير متصلة بهذه الآيات موضوعاً ولا خطاباً ولا نظماً كما يبدو من تلاوة الآيات التي قبلها والتي بعدها (١١) . ولقد روى عِناسِتِهَا أَنْهَا نَوْاتَ عَلَى النِّي ، لأَنْهُ كَانَ حَيْنًا يَتَلَقَّى الوَّحِي القرآني بحوك شفتيه بما ينزل عليه خشية نسيانه ، ووجود هذه الآيات في موضعها يلهم بقوة أنها أوحيت في أثناء نزول الآبات التي قبلها وبعدها لتنبيه النبي إلى وجوب استاع ما يلقى عليه واتباعه ، ولا يصح فرض غير هـذا لفهم حكمة وجودها في السياق، ولا مناص من فوض ثان مع هــذا الفوض وهو أن النبي أمر بتدوين آيات السورة فور وحيها ، وأملى على الكاتب هذه الآيات في سياق آيات السورة ، لأنها أوحيت إليه مع آيات السورة ، ولو أنها خطاب خاص له وبقصد تنسبه وتعلمه كفسة تلقى الوحى ، فدونت کما جاءت ، وللآیات ملهات أخری عظممة الخطورة فی صدد القرآن ، فهي تقف أمام أي شك حتى من أشد الناس تشككا "بأن ماكان يبلغـه النبي من آيات القرآن إنما كان وحياً يشعو به في أعماق نفسه ، ويدركه ، ويستمع إليه باذن بصيرته ، ويعيه بقلبه ، وأنه كان شدید الحرص علی أن لا یفلت منه أي كلمة أو حرف مما كان يوحی إليه قرآناً ، فكان يسادع إلى توديده وإملائه حتى يبلغه تاماً كاملاً ، لا تبديل فيه ولا زيادة ، ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير ، وفيها في نفس

<sup>(</sup>١) هذه هي الآيات التي قبلها مباشرة (كلالا وزر . إلى ربك بومئذ المستقر . يلبؤ الانسان بومئذ بما قدم وأخر . بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ) وهذه هي الآيات التي جاءت بعدها مباشرة (كلابل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة . وجوه بومئذ .سرة تظنأن يفعل بها فاقرة ) ..

الوقت دليل قوي على أن القرآن إنما كان ينزل باللفظ لا بالمعنى .

### - V -

وتناول الحوري الحداد في بحث قالت ( لغة القرآن ) وتساءل بده بده هما إذا كانت لغة القرآن هي لغة قريش أم لغة الشعر الجاهلي، وأورد بعض أقوال وردت في كتاب و الاتقان ، مفادها أن في القرآن كشيراً من الإمالة وهي النطق بالمفتوح نطقاً يقرب من الكسر ، والنطق بالألف المقصورة نطقاً يقرب من الياء ، وأن الإمالة هي من لغة نجد وليست من لغة قريش ، وان الهمز في لغة نجد أكثر منه في لغة قريش ، والهمز كثير في القرآن ، وقفز الشاطو من هذا إلى القول إن ذلك قد حل رمض المستشرقين على القول بتحريف لغة القرآن القرشية ، وجعلها بلغـة الشعر الجاهلي التي كانت لغة العوب الأدبية ، وكانت هي لغة نجد بدليل أن أشهر شعراء الجاهلية هم نجديون . وأخذ هذا بجد وتساءل هما إذا كان القرآن نزل بلغة نجد ، أم جمع بلغة نجد ، أم قرى، بلغة نجد في حين كان عمد قرشيًا ولغته قرشية ، ولا بد من أن يكون القرآن في الأصل قد نزل بلغته هذه ، فيكون القرآن المقروء في المصاحف قد حرف من لغة قريش التي نزل بها إلى لغة الشعر الجاهلي التي هي لغة نجد . ثم تساءل هما إذا كان من الأمانة أن يكتب القرآن بغير اللغة التي نزل بها ، وهما إذا كان هـــذا من صنع النبي أم من صنع أصحابه ، أم من صنع قراء الكوفة الذين كانوا ينتسبون إلى نجد، والذين يكونون بذلك قد تفلبوا على قراء البصرة الذين كانوا ينتسبون إلى الحجاني . وقال : إن هذا مامجير المؤرخ الأديب ، وقد جعل بعضهم يشتبه في صحة لغة القرآن وصحة إعجازها ، لأن أصل اللغة التي نزل بها لم يعد واضحاً .

وكلام الحوري هذيان وسوء أدب ووقاحة أكثر منه أي شيء آخر.

فالقول إن الإمالة والهنز من بميزات لهجة نجد قبل البعثة ، وإن اللغة القرشية كانت تخلو منها هو جزاف متأخو ليس له سند من نص أو رواية وثيقة متصلة بما قبل البعثة ، وحتى لو صع كونها من بميزات لهجة نجد القديمة ، فلا يمكن أن يعني هذا أن اللغة القرآنية قد أخذتها عنها ، وليس ما يمنع أن تكونا قد تسربتا إلى لغة قويش قبل البعثة في جملة ما تسرب إليها من لهجات ومفودات القبائل في ظرف تصفية اللغة فخرجتا من كونها من بميزات لهجة نجد ، لأن قويشا تكون قد شاركتها فيها ، وكون الإمالة والهمز من بميزات لهجة نجد في حد ذاته لايمكن أن يكون سنداً على كل حال للدعاوى الوقحة المخترعة الملفقة التي يسوقها الحوري ، سواء أكان مخترعها وملفقها المستشرقون أم الحوري نفسه ، وتساؤل الحوري عن أن بمن الأمانة يبلغ الذروة في سوء الأدب والوقاحة والهذيان ، سواء أكان عن النبي يتلق أم عن أصحابه أم عن القراء .

ولقد شرحنا في مناسبة سابقة (١) ماهية القرآن ومداه في يقين النبي وأصحابه وسائر المسلمين بحيث لا يكن لعاقل صادق ذي ضمير ودين وحياء أن يصل به الظن والتخرص إلى احتال أي تبديل وتغيير في ألفاظ القرآن وكلماته وأسلوبه ، لا من قبل النبي ، ولا من قبل أصحابه ، ولا من قبل أي مسلم صادق إلا المارقين الذين لم يرو عنهم مع ذلك في صدد التبديل والتحوير إلا بقصد المعاني والقضايا المذهبية ، وليست ألفاظ القرآن وأسلوبه على كل حال .

ولقد أراد الحوري أن يظهر حسن نبته ، فقال : ( وعلى كل حال فإن كل ذلك لا يؤثر في صحة القرآن الجوهرية ) ولكن هذه الجملة تدعم ما

<sup>(</sup>١) انظر النبذه ( ٨ ) في الصفحات ١١٤ – ١١٨٠ -

لمح من سوء نيته وخبث طويته ، لأنه توهم أنه حقق هدفه الذي استهدفه فيما قاله من هواء وهذيان .

ولم ينتبه الحوري إلى ما وقع فيه من تناقض ، فقد رجح بدون مرجح أن القرآن نؤل بالمعنى وأن لفظه هو لفظ محمد على ما شرحناه في السِدة السابقة ، وهنا قال : إنه نزل بلغة قريش ، ثم بدل إلى لغة نجد .

والقرآن نزل باللغة التي كان يستعملها النبي ويستعملها قومه الأدنون وهم قويش الذين خوطوا به لأول موة ، وهذا مؤيد بالنص القرآني على ما جاء في آية سورة إبراهيم هــنـه ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ۖ رَمُسُولِ إِ"لا مِلِسَانَ قُومُسِهِ لِيُسَيِّنَ لَهُمْ .. ٤) وآية سورة مريم هذه (. فإلما يَسَّرُ اللهُ بِلِسانكَ لِتُبَسِّرَ بِهِ المُتَّقِينَ وَتُنكُورَ بِهِ قَوْمًا الدَّأ . . ٩٧) وآبة سورة الدخان هذه ( "فَإِنْمُا يَسْرْنَاهُ لِلسَّالِئُكَ لَعَلَّمُهُمْ يَتَذَكُّو وُنَّ . . ۵۸ ) . وهناك حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك في ساق خبر كتابة المصحف في زمن عثمان ، فيه دلالة مهمة في هذا الباب وهذا نصه : ( روى أنس أن حذيفة بن ألمان قدم على عثان بن عفان وكان بغازى أهل الشام في فتح أدمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة خلافهم في القراءة ، فقال لعثان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن مختلفوا في الكتاب اختلاف البهود والنصاري، فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف فننسخها ، ثم نودها إليك ، فأرسلت مها حفصة ، فأمر عثمان زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعد بن العاص ، وعبد الرحمن بن هشام ، فنسخوها في الصحف. وقال عثمان للرهط القرشين الثلاثة : إذا اختلفتم وزيد بن قابت \_ وهذا مدني \_ في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما أنزل بلسانهم ، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق عصحف ما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن محرق ، وصحف حفصة هي التي كتبت كمصحف إمام في خلافة أبي بكر مما توفي عنه النبي برائع قرآنا مدونا محفوظاً في الصدور غير منسوخ ، ولا مرفوع في حياته ، وقد انتقلت بعيد وفاة أبي بكر إلى عمر ثم حفظت بعيد استشهاد عمر عند ابنته وزوجة النبي برائع حفصة دخي الله عنهم أجمعين .

وجملة ( وإن اختلفته أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش ) إنما عنت رسم السكلمات وإملاءها حيث كان بعض الجهات والناس مختلفون في الرسم ، وهدا الاختلاف هو الذي أدى إلى اختلافهم في القراءة ، وهو الاختلاف الذي أفزع حذيفة ، وليس اختلاف ألفاظ وكلمات وآيات . ولقد مثل لذلك بكامة التابوت ، فقد كان بعضهم يكتبها بالتاء الموبوطة . وقريش تكتبها بالتاء المفتوحة .

والدلالة في الحديث هي أن اللغة التي كتبت بها المصاحف هي لغة قريش وأن القوآن إنما نزل بها ، ومصحف عثمان هو المصحف الذي نسخت وما زالت تنسخ عنه المصاحف بدون تبديل ولا تحريف .

وبين أيدينا أحاديث نبوية كثيرة جداً رواها الرواة العدول بالفاظها وسجلها أئة الحديث في كتبهم ، وكثير منها موصوف بالصعيم والثابت والمنواتر ، وليس بينها وبين مفردات اللغة القرآنية وتركيبانها وقواعدها وأدائها أي خلاف وفرق ، وفي هذا دليل آخر على أن لغة النبي التخاطبية المعتادة هي نفس لغة القرآن ، ولا يمكن أن تكون إلا لغة قريش المعتادة بطبعة الحال .

وفي القرآن المكي حكاية لأقوال كثيرة كانت تصدر من نبها، قويش في معرض الجدل والحجاج مع النبي عليها ، وليس بينها وبين لغة القرآن

أي فرق وهي منسجمة فيهاكل الانسجام ، وهي بطبيعة الحال لغة قويش المعتادة كما ترى في الأمثلة التالية :

١ - وَقَالُمُوا لَوْ لَا نُنْ اللَّ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ دَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَالِهُ إِنَّ اللّهَ قَالِهُ إِنَّ اللّهَ عَلَى أَن يُنَزَلُ آيَـةً وَلَكِنَ اكْشَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . .
 [ الأنعام : ٣٧ ] .

٧ - وَاقْسَمُوا بِاللهِ عَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ عَاءَتُهُمْ آيَةً "لَيْوْمِنْنُ"
 بها قال إنّما الآيات عند الله و ما يُشْعِرُ كُمْ أَنْهَا إذا جاءَتُ لا
 مُؤْمِنُونَ .. [ الأنعام: ١٠٩] .

٣ - وإذا 'نتلى عَلَيْهِمْ آبَاتُنَا وَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ انشَاءُ القَلْنَا مِثْلُ هَذَا إِنْ اللَّهُمُ إِنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأُو ّلِينَ . وإذْ قَالُوا اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَتَى مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُو ْ عَلَيْنَا حِجَادَةٌ مِنَ السّّباء لَوَ النَّفِنَا يَجَعِادَةٌ مِنَ السّّباء أو النَّفِنَا يَعِدَابِ أَلِمٍ . . [ الأنفال: ٣١ و ٣٢] (١) .

إ - وقال النّذينَ أشرَكُوا لو مشاء الله ما عبد نا من دونيه من شيء كذلك من شيء كذلك من شيء كذلك خعل النّذين من خبي من خبل على الرقسل إلا البلاغ المبين ...
 [ النحل : ٣٥] ...

ه – بَلْ قَالُوا أَصْغَاثُ أَحَلامٍ بَلِ افْتَوَاهُ بَلُ مُعُو سَاعِوْ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَوْ الْعَالَةِ الْأَوْلُونَ . [ الأنبياء: ٥ ] .

٦ - وقالنوا مال هذا الرسول يَاكُلُ الطّعامَ وَيَشي في الأسواق لو لا أُنْولَ إليه ملك ويَكُونَ مَعَهُ مَنْهِا وَقَالَ الطّالِمُونَ إليه كَنْو أو تَكُونَ له جنة أَنْولُ الطّالِمُونَ إلى الطّالِمُونَ إلى الطّالِمُونَ إلى الطّالِمُونَ إلى الطّالِمُونَ إلى الطّالِمُونَ إلى الطّالِمُونَ الله الطّالِمُونَ إلى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) السورة وإن كانت مدنية فان في الآيات حكاية لأقوال المشركين في مكة .

إِنْ تَتَسِّعُونَ إِلَّا رَبُجِلًا مَسْعُوراً . أَنْظُسُ كَيْفَ ضَرَبُوا آكَ اللهُ اللهُ مَثَالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطَيعُونَ سَبِيلًا .. [الفرقان: ٧ - ٩] .

٧ - وَإِذَا 'نَتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ وَالْوَا مَا هَذَا إِلَّا وَهُلَّ وَمُجِلٌ وَيَالُوا مَا هَذَا إِلَّا وَهُلُّ مُويِدُ أَنْ يَصِدُ كُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا مُفْتَرَى وَقَالَ النَّذِنَ كَفُووا لِلْحَقِّ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُو مُبِن مُ وَقَالَ النَّذِي كَفُووا لِلْحَقِ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُو مُبِن مُ بَنِي وَمَا آتَيْنَاهُم مِن كُتُب يَدُوسُونَها وَمَا أَوسَلْنَا إِلَّا سِحُو مُبِن مُن نَذِيرٍ . [سبأ : ٤٣ و ٤٤] (١) .

### - A -

وتناول الحوري في بحث رابع موضوع تأليف القرآن ، ومع أنه جعل كتاب والإتقان ، سنده الرئيسي فإنه ركز على قول دون قول حسب مارآه متوافقاً مع هواه وخطته ، ومن ذلك قول بعضهم ( إن القرآن كان ينزل منجماً ، أي : مفوقاً ، كل بضع آبات معاً خماً خماً وعشراً عشراً ، وكثيراً ماكان ينزل في مناسبات الأحداث والأسئلة وما كان يقع في حياة النبي من أمور منه بعثته إلى وفاته فكانت وما كان يقع بعضها إزاء بعض فتكونت السور بذلك ) وخلص الحوري من هذا إلى القول ( إن ذلك أضفى على القرآن ظاهرة التفكك وعدم ارتباط أجزاء السور بعضها ببعض وإن الأقدمين من علماء المسلمين لمسوأ هذا التفكك فحاولوا الربط بين أجزاء السورة بما سموه علم المناسبة الذي وضعوا له القواعد العديدة لربط الآيات بعضها ببعض ربطاً موضوعاً أو ظاهرياً لو باطنياً ، ولم يشعروا أن محاولتهم افتعالية ليس من شأنها ستر ظاهرة التفكك في آبات السور وأجزائها ) . ولقد قرأ الحوري في و الإتقان ، قولاً

<sup>(</sup>١) في القرآن الكي آيات كثيرة أخرى فيها حكاية لأقوال مشركي قريش فاكتفينا بم أوردة.

لأحد العلماء جاء فيه (إن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام المختلفة شرعت لأسباب محتلفة ، وما كان كذلك لايتأتى ربط بعضه بعض وإنه يشاترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره ، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط . ومن ربط ذلك فهو متكلف عما لا يقدر عليه إلا بربط ركبك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه ، فطار الحوري فرحاً بهذا القول لدعم استنتاجه وأبوزه بوغم أن في و الإتقان ، أقوالاً عديدة قوبة لعلماء كثيرين نهوا على ما بين آبات وأجزاء السور من ترابط وتناسق وانسجام من حيث المرضوع ومن حيث السبك والنظم ، وأوردوا الشواهد الكثيرة على صحة ما نهوا عليه عادام جهوة الأقوال على غيره .

ولقد تصدينا نحن لهذه المسآلة في كتابنا ( القران الجيد ) ثم في ثنايا أجزاء تفسيرنا (التفسير الحديث ) وانتهينا الى تقوير ما أقوه الجمهرة حيث وأينا في معظم سور القران وفصولها شواهد قوية على الترابط والتناسب اللفظي والسبكي والموضوعي بما يجعل قول الحوري وما استند إليه قولاً متهافتاً . مع فوق مهم هو أن قول المسلم صدر عن حسن نية واجتهاد خاطىء وعدم ترو وكان هو في قوله ميء النية عامداً متعمداً فيه .

والحوري قرأ كتابنا المذكور وهو ينقل عنه كثيراً ، وكان عليه أن يقنع بما أوردناه ، لأن فيه ما لا يصع لعاقل أن يكابر فيه فيما نعتقد والكن الهوى غلبه على المنطق والباطل على الحق .

والمرضوع مهم ، لأن فكرة التفكك في التأليف القرآني تراود أناساً لا يعنون بالقران عناية كافية ، ولا يقرؤونه قراءة تبصر وترو ، ولذلك نرى من المفيد إيراد شيء من التفصيل فيه على أن يكون كلامنا على السور

المكية لحدة والسور المدنية لحدة .

وبالنسبة السور المكية نقول بوجه عام: إن العبد المكي كان عبد دعوة ، وأحداثه متشابة ، من حيث كونها مواقف شرح وبيان أهداف الرسالة الإسلامية الايانية والاجتاعية والأخلاقية والانسانية وحض وترغيب وتبشير وإنذار وترهيب وتذكير ومواعظ من جانب النبي يرائي ومواقف إنكار وعناد ومكابرة وانقباض وجدل وتحد وأذى من جانب الكفار . والقرآن المكي قد دار جميعه على هذه المواقف المتشابة ، ولذلك فإن فصول السور المكية المتوسطة والطويلة كانت تتلاحق دون انقطاع ودون فاصل وتتساوق في انسجام تام ، وهو ما يلمس بكل قوة فيها .

وسبع وعشرون سورة منها تبتدى، مجروف متقطعة وهي القلم و قد والأحقاف والجائية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر و ص ويس والسجدة ولقيان والروم والعنكبوت والقصص والنمل والشحراء وطه ومريم والحجر وإبراهم والرعد وبوسف وهود وبونس والأعراف. وسبع عشرة سورة منها وجلها من القصار تبتدى، بالأقسام وهي العصر والعادبات والتين والضحى والليل والشمس والفجر والبلد والطارق والبروج والنازعات والمرسلات والقيامة والنجم والطور والذاربات والصافات. والأعلى والملك وقاطر وسبأ والفرقان والكهف والإسسيح وهي الفاتحة والأعلى والملك وقاطر وسبأ والفرقان والكهف والإسسراء والأنعام. وتسع سور منها تبتدىء بالاستفهام وكلها من القصاد وهي الماعون والفيل والانشهراح والقارعة والفاشية والنبأ والإنسان والمعارج والحاقة ، وهذه والانشهراح والمراقد، وتسمع أخوى من القصار كذلك تبتدىء مخطاب النبي بدايات متميزة . وأربع منهما تبتدىء والمدتى وهذه بدايات متميزة . وأربع منها تبتدى

بالدعاء والانذار وهي من القصار . وهي المسد والهمزة والتكاثر والمطفقون وهذه بدايات متميزة . وخمس تبتدىء مجوف إذا التنبيبي أو التذكيري وهي الزلزلة والانشقاق والانفطار والتكوير والواقعة وهي من القصار . أي إن غانين سورة من أصل تسع وغانين سورة مكية مجمع على مكيتها ذات مطلع خاص فيه دلالة ماعلى شخصية السورة واستقلالها ، والتمعن في خواتمها يسوغ القول : إنها أيضاً خواتم متميزة تدل على انتهاء الكلام . أما بقية السور المكية فمنها سبع قصار وهي قريش والقدر وعبس ونوح والرحمن والقمر والزمر يمكن أن يقال عنها أيضاً : إنها ذات طابع خاص بدءاً وخاتمة يدل على شخصيتها واستقلالها ، وأربع طويلة نوعاً ما وهي المؤمنون والحج(۱) والأنبياء والنحل . وتلهم مطالعها وخواتمها أيضاً أنها متميزة مستقلة الشخصية .

ولقد أخرج الحاكم حديثاً عن ابن عباس وصف بأنه صعيح جاء فيه ( إن النبي على كان إذا جاء جبربل فقراً بسم الله الرحم الرحم علم أنها سورة جديدة ) وروي عن ابن عباس حديث آخر جاء فيه ( كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحم الرحم ) وأخرج البينقي عن ابن مسعود قال ( كنا لا نعلم فصلاً بين سورتين حتى تنزل بسم الله الرحم الرحم ) ونعتقد أن المقصود من هذه السور حتى تنزل بسم الله الرحم الرحم ) ونعتقد أن المقصود من هذه السور هر السور المكية في الدرجة الأولى . وتفيد الأحاديث أن فصول السور كانت تنزل متلاحقة إلى أن تنتهي دون قاطع بقصل من سورة أخرى . والمرجع أن ذلك بالنسبة السور الطويلة والمتوسطة الطول والقويسة من المتوسطة ، لأن المتبادر أن السور القصيرة جداً لابد من أن تكون

<sup>(</sup>١) سورة الحج من السور الختلف على مكيتها ومدنيتها . وفحواها يلهم أن فيها فصولاً مدنيةوفصولاً مكية ومطلعها بما يلهم أنه هو وقصل طويل بعده من الآيات للكية.

نزلت مرة واحدة ، ولقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود حديثاً جاء فيه ( أنه مبمع من فم رسول الله برائج بضعاً وسبعين سورة ) والراجع أنها سور مكية ، وهذا يفيد أن آياتها كانت مؤلفة متناسقة وأن السور كانت معروفة الشخصة .

وهناك مظاهر أخرى تدعم ما قررناه آنفاً من جهـة وتظهر تلاحق وترابط نصول كل سورة من جهة أخرى .

فأولاً إن هناك تماثلًا في النظم في السور التي فيها قصص وأمثال يتمثل في فصل أول فيه دعوة للناس وبيان لأهداف الرسالة وتنديد بالجاحدين وإنذارهم وتبشير للمؤمنين '، ثم يعقب ه فصل القصص أو الأمثال الذي يستهدف التذكير والموعظة والعبرة ، ثم يعقب هذا الفصل فصل تعقيبي فيه دعوة وإنذار وترهيب وتبشير وترغيب

وهـذا التاثل ملموح أيضاً بين يدي فصول الجدل والحجاج بين النه وإنذار والجاحدين حيث يسقها فصل فيه بيان بالأهـداف وتبشير وإنذار ودعوة يعقبها فصل تعقبي فيه ترهيب وتبشير. وهذا المظهر عام في جميع السور التي فيها قصص وأمثال وجدل وحجاج. سواء أكانت طويسة أم متوسطة أم قصيرة ، وسواء أكانت الغصول مسهبة أو إشارات مقتضبة ، بحيث يبدو من ذلك تلاحق وانسجام موضوعيان تتساوقان بين فصول السور.

وثانياً إن من السور المكية خمساً وستين سورة مسجعة أو موزونـة أو مقفاة ، منها أربع وخمسون قصيرة أو قصيرة جداً ، وهي الفاتحة والناس والفلق والمحاوث والمكافرون والكوثر والماعون وقريش والفيل والهمزة والعصر والتكاثر والقادعة والزلزلة والعاديات والقدر والعلق والتين والشمس والبلد والفجر والغاشية والأعلى والطارق

والعروج والانشقلق والمطففون والانفظار والتكوير وعبس والنازعات والنبآ والمرسلات والإنسان والقيامة والمدثو والمؤمل والجن ونوج والمعاوج والحلقة والقلم والملك والواقعة والرحمن والقمو والنجم والطوو والذاريات وق ووحدة الموضوع في هذه السور بارزة يروزًا قوياً ، فالفوض الصحيح الذي نعتقد أنه لا يصع غيره هو أن كلًا منها نؤل دفعة واحدة وكسبت شخصتها كسور مستقلة . وإذا كان من المكن أن يكون استثناء ، فهو قليل بالنسبة إلى هـذا العدد الكبير من جهة وهو في الوقت نفسه ليس استثناء ينقض الفرض في جوهوه من جهنة أخرى . وقد احتطنا بهذا الاستثناء أو الاستدراك من أجل ما روى من أن آيات سورة العلق الأولى هي أول ما نزل ، وأنها نزلت متقودة وأن الآيات الباقية من السورة نزلت بعدها بدة ما ما يسوغه مضمون آبات السووة الذي يدل على أن الآيات التي بعد الآيات الحس الأولى لا بد من أن تكون قد تأخرت أَفِي النزول إلى أن بدأ النبي ﷺ بدعو الناس بدعوته ويصلي صلاته الجديدة فتعرض لمعارضة الطاغية . ومن أجل ما روي من مثل ذلك بالنسبة إلى الآيات الأولى من سور القبلم والمؤمل والمدثر عما يمكن أن يسوغه أيضًا مضمون الآيات التي جاءت بعد الآيات الأولى ، ثم من أجل ما روي من أن الآية الأخيرة من سورة المزمل مدنية بما بسوغه مضمون الآية أيضًا .

ومن السور المكية المترسطة في الطول إحدى عشرة سورة مسجعة أو موزونة أو مقفاة أيضاً ، وهي سور ص والصافات ويس وفاطر والشعراء والغرقان وطه ومريم والكهف والإسراء والحجز . والتدقيق فيها يظهر أن قصولها أيضاً بالإضافة إلى تسجيعها أو توازنها أو تقفيتها متلاحقة مترابطة موضوعاً ، ولا تتحمل أي قول بالتفكك وعدم الترابط أو أنها وضعت إزاء بعضها جزافاً . وكل ما مجتمل هو أن تكون فصولها نزلت دفعة

بعد دفعة فكانت توضع وراء بعضها بأمر النبي ﷺ لأن المتأخر منهــا معطوف على المتقدم موضوعاً بالإضافة إلى النمائل في التسجيع والتقفية والتوازن ، إن لم تكن نزلت دفعة واحدة وفق ما هي عليه من ترتيب . والحمس عشرة الأخرى طويلة نوعاً ما أوطويلة كثيراً وهي الروم والعنكبوت والقصص والمؤمنون والحج والأنباء والنحل وإبراهم والرعد ويوسف وهود ويونس والأعراف والأنعمام ، ومعظمها ذات مطالع متميزة حيث ببدأ عشر منها مجروف متقطعة مثلًا ، وكلها ذات خواتم متميزة تفيد انتهاء الكلام . والمدنق فيها يجد فصولها متلاحقة ، والتشابه في مواضيعها قاءًا ، ولا تتحمل قول التفكك. وعدم الترابط بدورها . وكل ما يمكن هو أنهـا نزلت على دفعات وكان. المتأخر يوضع وراء المتقدم لتلاحق الموضوع وتساوق الكلام ، ومعظمها فه قصص وأمثال وجدل ، والمظهر الأول الذي نوهنا به قبل متمثل فيها بكل قوة وشمول ، والقرآن نبين يدي الجيع ، ويمكن أن يتصفح المره سوره المكنة على ضوء هذه الشروح ، ونحن واثقون من أنه سيرى إذا كان ينشد الحق والحقيقة وكان فيه بصيرة وروية وحسن ذوق مانواه من النلاحق والترابط والتناسب بين فصولها ويتيقن من تفاهة القول بالتفكك وعدم الترابط وهوى القائلين أو غباوتهم.

ومما قاله الحوري الحداد (إنهم \_ وعبارته تفيد أنه يقصد النبي والمسلمين. الأولين \_ تركوا السور مفصلة مقطعة ولم يجمعوها في وحدات زمنية تأليفية حتى كثر المفصل فيها) وهو يقصد بذلك كثرة السور القصيرة جداً التي توصف بوصف المفصل. وهذا تواقح منه وتنطح وسوء أدب معاً مع الغباء ، فلم فالمدقق في هذه السور يجد كلا منها وحدة موضوعية مستقلة ، وفي نظم

متميز بحيث يظهر على حكمة التنزيل في جعل كل منها سورة قائة بدانها ليس من محل لجمعها مع غيرها ، وهذا هو التعليل الصادق لهذه الظاهرة . وقد تلقاها المسلمون عن النبي والحسلمون عندما تلقوه الذي كان حقاً وحكمة . الأسلوب والقدر فوقف النبي والمسلمون عندما تلقوه الذي كان حقاً وحكمة . وللخوري تواقع وتنطح آخر حيث يعمد إلى السور الطويلة بل والمتوسطة . وسواء أكانت متوسلة الأسلوب أو مسجوعة أو مقفاة ، فيقسمها إلى سور حسب ما يظن من تعدد موضوعات السور وفصولها

وفصول السور وآياتها موتبة بأمو النبي عَلِيْكُ (١) وإلهام الله تعالى ، والمسلمون قد تلقوا ذلك كذلك ، وهم أهل القرآن ، وكل تقسيم للسور إلى سور عديدة تنطح وتواقح وسوء أدب معاً .

ونأتي الآن إلى السور المدنية

لهن هذه السور سورتان قصيرتان جداً وهما النصر والبينة ، وكل منها وحدة موضوعية ، ولا تتحملان قولاً ما ، ومنها خمس عشرة قصيرة ، وهي التجريج والطلاق والتفان والمنافقون والجمعة والصف والممتحنة والحشر والمجادلة والحديد والحجرات والفتح ومحمد . وسبع منها ذات موضوع واحمد وهي التحريج والطلاق والمنافقون والحشر والصف والحجرات والفتح ومحمد . والفرض الصحيح أنها نزلت دفعة واحدة أو متلاحقة . ويلفت النظر مثلاً إلى بعضها الذي فيه استطراد أو أحداث متناسبة ، مثل التحريج الستي اختتمت مجاتمة استطرادية متناسبة مع الموضوع الرئيسي فيها ، ومثل الصف التي فيها استطراد إلى ذكر موسى وعيسى ومواقف أقوامهم معهم مما

<sup>(</sup>١) في كتابنا القرآن الجيد فصل مطول أثبتنا فيه بالأحاديث الممتبرة والدلائل الفرآنية أن ترتيب الآيات والفصول في السور وترتيب السور في المصحف هو بأمر الذي صلى الله عليه وسلم وفي حياته .

مناسب مع التنديد الذي بدأت به السورة . وقد ختمت بالدعوة إلى الجهاد وضرب المثل بانتصار الحواريين لعيسى عليه السلام بما يتناسب كذلك مسع بداية السورة . ومثل الفصل الذي اختتمت به سورة المنافقون بما يتناسب مع التحذير من أسساب النفاق الذي هو موضوع السورة الرئيسي . ولقد احتوت سورة (الجمعة) معاً موضوعين عتلفين ، ولكن من المكن أن يلمع بينها تناسب وترابط ، وهناك حديث دواه البخاري ومسلم يذكر أنها نزلت دفعة واحدة . وسورة (المتحنة) كذلك احتوت موضوعين مختلفين ، أولها في صدد موقف مخامرة أحد المسلمين قبيل غزو مكة ، وتانيها في صدد موقف من مكة قبيل المسلمين قبيل غزو مكة ، وتانيها في صدد فوار مؤمنات من مكة قبيل المسلمين قبيل غزو مكة ، وتانيها في صدد موقد بن الفصلين . ويلحظ أن السورة اختنمت بالتحذير من تولي الأعداء ، وهذا ما بدأت به أيضاً حيث يكون في ذلك تناسب وترابط بين الفصلين . ويلحظ أن السورة اختنمت بالتحذير من تولي الأعداء ، وهذا ما بدأت به أيضاً حيث يدو من هذا قصد تحقيق التناسب وربط أول السورة بآخرها

ومها بدا على فصول سورتي ( الحديد ) و ( التغابن ) من تنوع فإن الترابط بين آبات كل منها ملموح بقوة بحيث يمكن ترجيح نزولها متلاحقة ، وبحيث لا يصدق القول عليها : إنها متفككتان . وسورة ( المجادلة ) قد احتوت فصولاً متنوعة أيضاً ، منها ما يلمح بينها ترابط ، ومنها مالا يلمح الآن ، ولكنا لا نسيخ القول : إنها وضعت بعضها وراء بعض جزافاً . ومن المحتمل أن يكون بعضها نزل بعد بعض مباشرة بدون فاصل فكان دلك سبب تأليفها على النحو القائم .

ومن السود المدنية سورة متوسطة وهي ( الأنفال ) وجلها في وقعة بدر وغنائها ومشاهدها وآثارها وأسراها ، وما عدا ذلك غير غريب على موضوع السورة تعقيباً أو تنبيها أو تحذيراً أو توضيعاً ، بحيث يمكن أن يقال بكل قوة : إن الترابط والتناسب قاغان بين فصولها . ومن المحتمل أن

تكون نزلت دفعة واحدة ، ومن المحتمل أن تكون نزلت متلاحقة فوضع المتأخر بعد المتقدم لما بينها من تناسب وترابط.

بقيت السور المتوسطة الأخرى والسور الطويلة وهي الأحزاب والنور من النوع الأول والتوبة والمائدة والنساء وآل همرات والبقرة من النوع الثاني .

وفي الحق ان مواضيع هذه الدور وفعولها مختلفة وتلهم أنها لم تنزل دفعة واحدة ولا متتابعة ، وأنها ألفت تأليفاً على ماهي عليه في المصحف بعد تكامل فصولها من دون سائر السور المكية والمدنية ، وأن من المتقدم في ترتيبها في المصحف فصولاً نزلت بعد فصول أخرى في سور متأخرة عنها ، ونرجع أن الكلام في عدم الترابط في القرآن كان بسبب هذه السور وحولها في الدرجة الأولى ، غير أن الحطاً في القول عن قصد من الحودي وهن حسن نية من بعض المسلمين هو تعميمه مجيث يشمل جميع سور القوآن .

والذي لا يجوز الشك فيه هو أن ترتب آيات وفصول هذه السور على الوجه الذي هو عليه في المصعف المتداول قد كان في حياة النسبي وبلمره ... ولعل من الملهات القرآنية بصحة هذا القول الآية الأخيرة من سورة النساء التي فيها حكم إرث الكلالة بالنسبة للإخوة الذين أجمع المفسرون على أنهم الأشقاء ، فقد احتوت السورة أحكام الإرث ومن جملتها حكم إرث الكلالة بالنسبة للاخوة الذين أجمع المفسرون على أنهم الاخوة لأم ، فلما استفسر المسلمون عن حكم إرث الكلالة بالنسبة للاخوة الأشقاء نزلت آية النساء الأخيرة . ويظهر أن السورة قد رتبت فلم ير الله ورسوله إخلال ترتيبها فوضعت الآية التي فيها هذا الحكم في آخر السورة التناسب الموضوعي بينها وبين أحكام الإرث في السورة ، وليس من تعليل آخر الموضع هذه الآية في آخر السورة كما هو المتبادر .

ومع ذاك فإن التدقيق في السور السبع المذكورة يجعل المرء يامح قصد التناسب في تأليفها سواء من حيث التسلسل الموضوعي في كل موضوع أم من حيث السلاسل الموضوعية بعضها بعد بعض .

فالفصل الأول من البقرة إلى الآية ٣٩ سلسلة مترابطـــة متناسبة . والفصل الثاني ٤٠ ــ ١٧٧ في صدد اليهود ودسائسهم ومواقفهم ثم يأتي بعد ذلك سلسلة أسئلة وأجربة واستطرادات متناسبة معها إلى نهاية السورة .

والفصل الأول من آل عمران إلى الآية ١٢٠ هو في صدد مواقف أهل الكتاب النصادى ثم اليهود. والتناسب قائم بين آياتها وما فيها من استطرادات والفصل الثاني في صدد وقعة أحد. ويلحظ أن فصل السورة الأخير عاد إلى ذكر أهل الكتاب ومواقفهم حيث يبدو قصد ربط أول السورة بآخرها. وفي هذا مشهد من مشاهد التأليف التناسي أيضاً.

والفصل الأول من سورة النساء إلى الآية ٤٣ في شؤون الأسرة أو ما يسمى بالأحوال الشخصة والتناسب قائم بينها بكل قوة ، والفصل الثاني في مواقف اليهود ، ويمكن أن يلمح شيء من التناسب بينه وبين الموضوع الذي بعده ، والتناسب ملموح أيضاً بين الفصول التالية بعد الفصل الثالث ، ووضع آية الكلالة التي فيها حكم إرث الاخوة الأشقاء في آخوها دليل على قصد تحقيق التناسب والتوابط بين مواضيعها .

وسورة المائدة احتوت حقـاً فصولاً متنوعة ، ولكن من المكن أن يلمح شيء من التناسب في وضع فصولها بعضها بعد بعض إذا ما دقق فيها

والتناسب ملموح بقوة بين فصول سورة التوبة أيضاً ، فأولها في صدد مواقف المشركين وقتالهم ، ثم في مواقف أهل الكتاب وقتالهم ، ثم في الاستنفار لغزوة أجمع المفسرون على أنها غزوة تبوك لمقابلة تجمع قبائل النصارى في مشارف الشام وتأديبها ، ثم في مواقف المنافقين في مناسبة

هذا الاستنفار حتى لكأنها جميعها موضوع واحد آخذ بعضها برقاب بعض .

وهكذا يمكن أن يقال: إن التناسب والترابط النظمي والموضوعي متحقق على أحسن وجه في السور المكية وفي السور المدنية القصيرة، وإن السور المدنيه الطويلة والقويبة من الطويلة التي تعددت فصولها، وألفت بعد عامها قد روعي في تأليفها التناسب الموضوعي بحيث يبدو ما قاله الحوري وما بقوله غيره من التفكك في نظم فصول السور القرآنية، وترابطها جزاماً ومتهافتاً.

ولقد اهتممنا في أجزاء تفسيرنا « التفسير الحديث » لإبراز هذا الأمو ونعتقد أن من يقرأ فصلنا هذا ويتصفح أجزاء تفسيرنا يقنع بما انتهينا إليه .

#### -9-

وعقد الحوري الحداد فصلاً بعنوان المحكم والمتشابه في القرآن في كتابه وقم م ثم في كتابه وقم ع مكوراً ، ونقل من كتاب و الإتقان ، تعريفات العلماء لكل من النوعين ، ونقل عن كتابنا و القرآن الجيد ، قولنا ( إن القرآن أسس ووسائل وإن الجوهوي فيه هو الأسس ، لأنها هي التي انطوت أبها أهداف الرسالة المحمدية من مبادىء وقواعد وشرائع وأحكام وتلقينات مثل وحدة الله وتنزهه عن كل شائبة وشريك وولد ، واتصافه بجميع صفات الكهال ، ومطلق تصرفه في الكون ، واستحقاقه وحده العبادة والحضوع (۱) . والوعد والوعيد والترهيب والترغيب والتنديد والجدل والحجاب

<sup>(</sup>١) أهمل الحوري تقل هذه النبذة المهمة الجوهرية ثما تبناه بعد كلمة الحضوع ( ونبذ ما سواه والقيام بالواجيات التعبدية ، ومثل المبادى، والأوامر والنوامي والتشريعات والأحكام والتلقينات الكفيلة بصلاح الانسانية وطمأنينتها والتعاون الأخوي العام بينها أفراداً وجاعات من سلبية وإنجابية وأخلاقية واجتاعية وسياسية وحقوقية \_

والأخذ والرد والتذكير والبرهنة والإلزام ولقت النظر إلى نواميس الكون ومشاهد عظمة الله وقدرته ، ومخلوقاته الحقية والعلنية ، فيو وسائل تدعيمية وتابيدية لتلك الأسس والأهداف وبسبيلها . وأبرز قولين قرأهما في و الإتقان به واحداً يقول : إن آبات الأحكام نحو خميهائة آية وواحداً يقول : إنها نحو مائة وخسين آية . وعلق على هذا وذاك بقوله : ( إنه لا يبقى من القوآن إلا القليل جداً ، وآبة آل عموان الخامسة تقول : إنه لا يعلم تأويل المتشابهات في القرآن إلا الله والراسخون في العلم . ويكون تنزيل المتشابهات في القوآن بناء على ذلك ابتلاء عظيا للعباد ، وواقعاً أليماً مدهشاً ، ولا ينسجم هذا مع عقيدة إعجاز القرآن ، لأن معناه أن الله مخاطب عامة عباده خطاباً متشابهاً لا يعلم تأويله إلا هو والراسخون في العلم ، وهذا مثار شبهات مثلة المؤمن وغير المؤمن ) .

وفي تعليق الحوري هذا تهويل وسوء نية بقصد التشكيك والتجويع-فضلًا عن سوء الأدب.

فن جهة أولى إن قول من قال: إن آبات الأحكام خمائة أو مالة وخمون لا يصع أن يؤخذ مأخذ الجد، فالآبات التي فيها أحكام أضعاف العدد الأول فضلا عن الثاني، لأن من الواجب أن يدخل فيها كل الآبات التي فيها أحكام وأوامر ونواه ومواعظ وتلقينات ومبادىء وقنيهات إيمانية وتعبدية واجتاعية وأخلاقية واقتصادية وسياسية وجهادية وقضائية وسلوكية. ولا تقتصر على مسائل الأمرة والشؤون الشخصية والجرائم التي يظهر أن الذين ذكروا العدد المذكور قد قصدوها دون غيرها، لأن في كل ذلك . قواعد وضوابط وحدوداً وخطوطاً من واجب المسلم ومن واجب أولي

<sup>-</sup> وسلوكية واقتصادية ، والنبي عن كل ، ا يناقش ذلك ، أما عدا ذلك من مواضيع مثل النصص والأمثال ) ويأتي بعد ذلك ( والوعد والوعيد ) الخ .

ومن جهة ثانية إن التأويل الصحيح الذي يذهب إليه جمهوة المفسرين أيضًا لكلمة ( المتشابهات ) هو ما مجتمل وجوهاً للتأويل حسب مقتضي ومقام الصارة القرآنية . ولكلمة ( الحكمات ) هو ما لا محتمل ذلك ويكون تفسير المتشايات على ضوء الحكمات ، وبذلك يصان القرآن من التعارض . ومثال على ذلك أن بعض الآيات ذكوت أن عسى كلمة الله ألقاها إلى مريج وروح منه ، ويعض آبات ذكرت أن الله نفخ في فرج مريم من روحه و ( نفخ الله فیها من روحه ) فی حین أن آیات أخری ذکرت ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وبعضها حكى وصف عيسى لنفسه ( إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ) وبعضها حكى قوله لبني إسرائيل ( اعبدوا الله دبي وربكم ) وبعضها يصف الله بأنه ( ليس كمثله شيء ) وأنه ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) فتكون الآبات الأولى من المتشاجات والثانسة من المحكمات ويكون تأويل المتشابهات على ضوء المحكمات لا العكس ولا يصع أن يستخرج من الأولى أن عيسى جزء من الله تعالى والذي يصع تأويلها به هو أن ولادته تمت بمعجزة ربانية ويأمر الله الذي يقول للشيء : كن فيكون وانها بسبيل التقريب والتمثيل . ولقد روي أن آية سورة آل همرات الحامسة قد نزات في مناسبة المناظرة التي جرت بين النبي علي وبين وفد نجران في صدد حقيقة عيسى عليه السلام ، فإنهم لما أصروا على رأيهم دعاهم النبي إلى المباهلة ، فأبوا وقالوا : ألست تقول : إن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مويم وروح منه ؟ قال : بلي قالوا . هذا حسبنا . فأنزل الله الآية مندداً بهم لتقول : إنهم تركوا المحكم في القرآن الذي ينفي أن يكون شيء مثل الله أو جزءًا منه ويقول : إن مثله كمثل آذم خلقه من ترأب ثم قال له : كن

فكان ، ويقول: إن عيسى عبد الله ونبيه ورسوله إلى بني إسرائيل وانه دعاهم إلى عبادة الله وحده ربه وربهم واتبعوا المتشابه الذي أريد بسه التمثيل والتقويب وتقوير كون ولادة عيسى تمت بعجزة ربانية.

ومن جهة ثالثة إن كون القرآن أسساً ووسائل لا يعني أن الوسائل والمدة في القرآن ، فإنها دعائم اقتضتها حكمة التنزيل لتدعيم الأساس والمحكم ، فهي جوهرية من هذا الاعتبار ، فآيات الكون والتكوين وما فيها لفت نظو إلى عجائب خلق الله وبدائعه وما أودعه في مشاهد كونه من نواميس ومنافع ، وآيات البعث والحساب الأخرويين وما فيها من ترغيب وتبشير وترهيب وإنذار ، وقصص الأنبياء والأمم وما فيها من عبرة وتذكير وعادلة المشركين والكفار وما فيها من تحد وإفحام ، وذكر الملائكة والجن بالأسلوب الذي ذكووا به ، كل ذلك فيه تدعيم قوي وحكم بالغة من دون ريب وكثير منه فيه في الوقت نفسه خطوط وتلقينات عامة تكون نبراساً للسلمين كالأسس في سيرهم في شؤون الدين والدنيا بصفتهم الفودية والاجتاعية .

ومن جهة رابعة إن كون أنواع الوسائل أكثر من الأسس لا يعبر عن قصور القوآن عن تقرير ما مجتاج الناس جميعاً المخاطبون به والمدعوون إليه والمرشحون للإيمان به . فغي القرآن كل ذلك ، سواء أكان من المحكمات أم المتشابهات أو بتعبيرنا من الأسس أم الوسائل . وقد تكفلت السنة والحكمة النبوية بما اقتضاه الحال من توضيح وإتمام وبيان بما هو من المهام الموكولة في القرآن إلى النبي برائية كما جاء في آيات عديدة منها هذه الآيات :

١- كما أرسلنا فيحثم رئسولا منحثم يشلوا عليكم آياتنا ويُزككم ويعلمكم آياتنا ويُزككم ويعلمكم ما تم تكونوا تعلمون .. [البقوة: ١٥١].

٢ - وَأَنْوْ النَّا إِلَيْكَ الذَّ كُورَ لِتُبْيَلُنَ لِلنَّاسِ مَا ثَوْلَ إَلَيْهِمْ . .
 [ النحل : ٤٤ ] .

فصارت السنة متممة للتعليم القرآني وأوجب على المسلمين أخدها كما أوجب عليهم أخذ القرآن . والواجب الأول مقرر في آبات قرآنية منها هذه الآبات :

١ - يَا أَيْمًا النَّذِينَ آمَنَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ وَإِنْ تَنَازَعَتُمْ فِي تَشْيَءَ وَوُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ . . [ النساء : ٥٥ ] (١) .

٢ - من أيطيع الرّسُولَ عَقدَهُ أطاع الله .. [ النساه: ٨٠].
 ٣ - وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ عَفْدُوهُ وَمَا تَهَاكُمُ عَشَهُ عَانَتْهُوا..
 [ الحشر: ٧].

ومن جهة خامسة إن المتشابهات لا تعني أنها مغلقة على الأفهام ، والآية صريحة أن أهل العلم يعلمون أو يلمحون تأويلها وحكمتها ، وعلى هذا مضت سنة الكون من انقسام الناس إلى أهل علم واختصاص وإلى عوام ومن تعلم العوام ما يشكل عليهم فهمه من أهل العلم والاختصاص .

فيكون وصف الخوري بعد هذا الشرح المتشابه بما وصفه به هواه لا محصل له إلا قصد التهويل والطعن والتجريح، وقد خاب فأله، وأخفق قصده، وزهق باطله.

#### - 1 . -

وعقد الحوري في كتابه فصلًا عن الناسخ والمنسوخ في القرآن ، وفي بداية فصله قال : ( إن للنسخ في القرآن تاريخًا مذهلًا ، انفرد به دون

 <sup>(</sup>١) العاماء متفقون على رد الأمور المتنازع عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى القرآن والسنة النبوية .

ماثر الكتب المنزلة ، وقد تم تطور ألناسخ المنسوخ وتصفية المنسوخ بالناسخ حتى بقي منه القليل في القرآن العثاني – يعني المصحف العثاني – على ثلاث مراحل في زمن النبي ، وفي زمن جمع القرآن ، وفي القرآن العثاني الحجاجي الحالي ) ثم قال في نهاية الفصل : ( إن الناسخ والمنسوخ في القرآن مثل المتشابه مشكل في تاريخه وواقعه بجار فيه المؤمن وغير المؤمن ، وهو أيضاً بلاء من الله عظيم ، خصوصاً في انسجام واقع النسخ مع صحة التنزيل من الملوح المحفوظ )

ولو كان الحوري يعتقد حقاً أن القرآن منزل من الله ، لكان من الممكن مجادلته في ما قاله من القرآن ، ولكنه يقول ما يقول وهو غير مؤمن ، وإنما يقوله على سبيل التهويل وبقصد الطعن والتشكيك مع سوء الأدب ، وليس في ما يقوله حق ومأخذ صادقان .

فتبدل الأحوال وتبدل الأوامر وفق ناموس رباني واجناعي متسق مع طبائع الأمور ، ولا يقول الحوري الحق حينا يقول : إن النسخ أمر انفرد به القرآن ، ففي أسفار العهد القديم والجديد ( كتاب الحوري المقدس ) صور عديدة من تبدل الأحكام والأوامر وفق تبدل المواقف والمظروف معزوة إلى الله ورسله ، ففي سفر الحروج مثلاً حكاية لأمر رباني لبني إسرائيل بالإنجاء نحو أرض كنعان ، فلما فزعوا من أخبال أهل هذه الأرض ، وتمردوا ، سجل السفر حكاية غضب الله وحكمه عليهم بالموت في سيناء ، وعدم دخول تلك الأرض ، وفي الأناجيل مثلاً حكاية عن نسخ عيسى عليه السلام بعض أحكام الشمريعة التوراتية مثل حرمة السبت والطلاق(١) . فليس من بدع ولا غرابة أن يكون وقع في القرآن ما يفيد وقوع ذلك ما يفيد نسخ أحكام بأحكام ، وقد يكون في القرآن ما يفيد وقوع ذلك

<sup>(</sup>١) اكتفينا بهذه الأمثلة ويمكن إيراد عشرات من بابيا .

ولقد قلنا : إن في كلام الحوري تهويلًا ، ولذلك لم نو بأساً من زيادة في البيان لتفنيد هذا النّهويل والإيهام ، فنقول :

١ – هناك حقاً روابات كشيرة مروية عن أصحاب وسول الله في صدد آبات نزلت ، ثم رفعت في زمن النبي برائل ، غير أن جل هذه الروابات إن لم تكن كلها غير وثيقة السند ، وقد يكون بعضها صحيحاً فيكون ذلك بما اقتضته حكمة التنزيل في زمن من كان ينزل عليه التنزيل ، وروح آبات البقوة والنحل يلهم أن ذلك كان قليلًا جداً ، وعلى كل حال يكون أمو ذلك قد انتهى وانحسم في حياة النبي فلم يعد للكلام عنها والتهويل فيها محل .

٧ - هناك حقاً روايات كثيرة أيضاً مروية عن أصحاب رسول الله في آيات وفصول كانت تقرأ ثم لم تعد تقرأ في المصحف الذي كتب بعد النبي وصاد إماماً ، ويمكن أن نوهم الروايات أو بعضها أن هذه الآيات والفصول أسقطت أو نسخت بعد النبي ، غير أن جل هذه الروايات إن لم تكن كلها غير وثيقة السند كتك ، ولا يمكن أن يكون شيء منها صحيحاً ، لأن القرآن كتب مصحفه الإمام لأول مرة عقب وفاة منها صحيحاً ، لأن القرآن كتب مصحفه الإمام لأول مرة عقب وفاة

النبي في زمن أبي بكر ، وقد احتوى هذا الإمام كل ما أنزل الله ولم ينسخ ، ولم يرفع في زمن النبي ومات وهو قرآن يتلى ، والمصحف الإمام الثاني الذي كتب في زمن عثان هو منقول عن مصحف إمام أبي بكو بدون نقص ولا زيادة ، وهو أصل جميع المصاحف المتداولة إلى اليوم ، وكل ما وقع في صدد مصحف عثان أن إملاء الكلمات ضبط حسب إملاء قريش ، وأمر المسلمون بنقل المصاحف عنه ، وإبادة ما في أيديهم مسن صعف فيها إملاء مختلف حتى يكون مصعفهم واحداً في إملائه دون تنوع فيه كما كان قبل ، وهناك حديث رواه البخاري ذو مغزى عظيم في هذا الباب حيث روى عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثان : ( والذين يتوفون منكم ويذيرون أزاوجاً ) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها ? قال : يا ابن أخي لا أغير شيئًا من مكانه الآيتان المشار إليها في الحديث هما آيتا البقرة ٢٣٤ و ٢٤٠ وأولاهما جعلت عدة إحداد الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، والثانية أوجبت للموأة المتوفى عنهــــا زوجها متاع حول ، أي : نفقة حول كامل وعـدم إخواجها من بيت زوجها خلاله . إلا إذا خرجت هي من نفسها ولا حرج عليها في هذه الحالة , وقد ظن عبد الله بن الزبير أن في الآية ٢٣٤ نسخًا للآية ٢٤٠ فسأل سؤاله . وهناك حديث صحيح آخر له نفس المفزى دواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والإمام أحمد عن ابن عباس قال : قلت لعثان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى بواءة وهم. من المئين فقونتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ قال: كان رسول الله تنزل عليه السور ذات العدد ، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب له 4 فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كـذا ، وكانت

الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وبراءة من آخر القرآن نزولاً ، وكانت قضيتها شبيهة بقضيتها ، فظننت أنها منها ، وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها ، ومن أجل ذلك قرنت بينها ، ولم أكتب بينها سطر بسم الله الرحمن الرحم . ويقيد هذا أن الأنفال كانت قدون في المصاحف في زمن النبي قبل سورة براءة مباشرة ، ولم يكن بينها فاصل أو بسملة ، فأبقيت كما كانت في زمن النبي ، ويفيد بالتالي أن المصحف كان مرتباً في حياة النبي .

والحديثان يفيدان إلى هذا حوص عثان على إبقاء كل شيء كما كان يتلى ويدون في زمن النبي وأن مصحفه احتوى كل ما كان يتلى ويدون في زمن النبي بدون تغيير في ترتيب أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص.

والحوري قوأ هذه الأحاديث بدون ريب ، ولكنه أهملها لأنها

ولقد نقل الحوري عن كتاب و الاتقان ، هذه العبارة القوية التي عزاها مؤلف الكتاب إلى أبي بكر الباقلاني : ( والذي نذهب إلى ه أن جيع القرآن الذي أنزل الله وأمو بإثباته ورسمه ولم ينسخه ولم يوفع تلارته بعد نزوله هو هذا القرآن ببن الدفتين الذي حواه مصعف عثان ) ومع ذلك فلم يمنع نقسه من التعقيب عليها قائلًا ( وهذا الذي نسخ أو رفعت تلاوته أو أسقطه عثان ما هو ؟ ) . ثم أخذ الحردي يورد بعد هذا الروايات التي لا سند لها والتي تذكر إسقاط بعض الآيات الفصول . ومع أن الروايات لا تذكر بصراحة أن هذا الإسقاط كان في سياق ومع أن الروايات لا تذكر بصراحة أن هذا الإسقاط كان في سياق كتابة مصحف عثان ! بل تقيد أكثر أنها تعني ما رفع في زمن النبي بهائية ، كتابة مصحف عثان ! بل تقيد أكثر أنها تعني ما رفع في زمن النبي بهائية ، وهكذا قد أسقط عثان من المصحف قرآناً كثيراً . . . )

يستند إلى رواية ما مها كانت رتبتها تؤيده في قوله عن إسقاط عثاث رضي الله عنه قرآناً قليلًا أو كثيراً ، بل وبرغم الأحاديث الوثيقة التي تروي شدة حرص عثان على عدم تبديل وتغيير وتقديم وتأخير فضلًا عن النسخ .

ولقد أوردنا في كتابنا والقوآن الجيد ، جميع الروايات التي أوردها ما ليس له سند وثيق وفندناها ، وقد اطلع الحوري على كتابنا ، ونقل كثيراً هنه ، وكان عليه أن يقف عند حد تقنيدنا ، لأن فيه المقنع لن يريد أن يقتنع ، بل وبدلاً من ذلك ، فإنه أوود بعض الروايات غير الوثيقة عزواً إلينا دون أن يورد تقنيدنا لها بجيث يجعل قارىء كتابه يتوهم أننا مسلمون ما ا

ولقد جاه في كلامه ذكر لمصحف الحباج أو ما يسبه أحياناً بالجمع الثالث. وهذا القول منه مجاذفة لا يسنده أي سند، فليس هناك رواية ما تذكر أن الحباج جمع مصحفاً من جديد، وكل ما هناك هورواية فير وثيقة تذكر أنه وضع أو وافق على وضع نقاظ على الحروف المتشابة في الرسم وصحح أو وافق على تصحيح رسم بعض الكليات، وقد تم هذا على مصحف عنان بدون تغيير ولا تبديل، وليس هناك أبة رواية وثيقة أو غير وثيقة تذكر إسقاطاً أو تغييراً، أو ثبديلاً من طرف الحجاج مع ما افتري على الحجاج من أفتراءات عظيمة نمس دينه وشرفه. وقد تصدينا لهذه المسألة ومحصناها على رأيناه الوجه الحق في كتابنا والقرآن المجيد، والحوري اطلع على ذلك وتفافل عنه كم تفافل عن أقوالنا وتفنيداتنا الأخرى، لأنها لا تتقق مع هواه...

٣ ــ لقد ذكر الحوري في فصله أنواغ المنسوخ التي ذكرها العام. اه

<sup>(</sup>١) انظر الصحف ٧٧ ـ ٩٣ .

وهي ثلاثة منها المنسوخ حكماً وتلاوة ، والعلماء مجمعون على أن هذا إذا وقع فيكون قد وقع في زمن النبي بالله ، وأمر هذا قد انتهى إن كان قد وقع فعلًا ، وهو ما قد تفيده آيات سورة البقرة (١٠٦) وسورة النحل ( ١٠٠١ و ١٠٠١ ) التي أوردناها قبل .

ومنها ما هو منسوخ تلاوة لا حكما ، أي : إن حكمه باق وتلاوته منسوخة ، وأن هذا أيضاً وقع في زمن النبي على . ونورد آية الرجم الزاني كمثال على ذلك ، ويروى أنها رفعت في زمن النبي ولكن حكمها باق . ويورد حديث صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن قال : د إن الله قد بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان بما أنزل عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها ، وعقلناها ، فرجم رسول الله ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول فرجم رسول الله ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول فرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف ».

وهناك صيغتان مرويتان لآية الرجم وهما ( إذا زنى الشيخ والشيخ فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) و ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) وما ثيروى أيضاً أن همر طلب من زيد بن ثابت إثبات الآية في المصحف حينا كلف بكتابة المصحف الإمام في زمن أبي بكر ، ولكنه أبى تدوينها لأن همر لم يأت بشاهدين عليها حسب الحطة التي تقور السير عليها في تشديد الحرص على أن لا يدون في القرآن إلا ما كان ثابتاً ثبوتاً قطعياً أن النبي توفي وهو قرآن غير منسوخ وغير مرفوع . وقد محصنا هذه المسألة أن النبي توفي وهو قرآن غير منسوخ وغير مرفوع . وقد محصنا هذه المسألة في الجزء الأول من كتابنا و الدستور القرآني والسنة النبوبة في شؤون الحياة » وترجح لدينا أن من المحتمل أن تكون آية نزلت برجم الشيخ الحياة » وترجح لدينا أن من المحتمل أن تكون آية نزلت برجم الشيخ

والشيخة إذا زنيا، ثم نسخت في زمن النبي، ثم اقتضت حكمة رسول الله أن تشدد عقوبة الزناة المذكورة في القرآن وهي مائة جلدة بالنسبة الزناة عموماً، لأن القرآن قرر هذه العقوبة بدون توضيح، فجعل النبي عقوبة المحصنين، عموماً وليس المشيخ والشيخة منهم فقط الرجم وعقوبة غير المحصنين الجلافي أحاديث صحيحة مأثورة عنه وليس المشيخ والشيخة خاصة. ومنها ماهو منسوخ حكماً لا تلاوة، أي : إنه ظل يتلى قوآناً مع أن حكمه قد نسخ. وهذا هو الذي يدور عليه كلام العلماء على الأكثر، ومعظم هذا الكلام اجتهادات فردية لا تستند إلى أحاديث نبوبة وصحابية وثيقسة، وتتحمل توقفاً وتحفظاً، ومنها ما تقوم الشواهد على عدم صوابه، والقليل منه هو الذي يمكن أن يكون صواباً الشواهد على عدم صوابه، والقليل منه هو الذي يمكن أن يكون صواباً خلافاً لما يريد الحوري أن يوهمه ويهوال به. وقد نبهنا على ذلك كما نبهنا على ما روي من النوعين الأولين في والتفسير الحديث، وأوردنا من الأدلة والشواهد ما نعتقد أنه مقنع وفيه وضع للأمو في نصابه الحق.

والحوري قرأ في والإنقان به ما يؤيد ما قلناه حيث جاء فيه (وهذا الضرب أي المنسوخ حكمه دون تلاوته هو الذي كتبت فيه الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ ، وهو على الحقيقة قليل جداً وإن أكثر الناس من تعدد الآيات فيه ) ولكن الحوري لم يرعو ولم يمتنع عن التهويل والتحريف والتخريف .

ومن الجدير بالذكر أن هناك من ينكر وجود منسوخ حكماً لا تلاوة في القرآن فضلاً عن وقوع نسخ من النوعين الآخرين في زمن النبي بالله ويعلل ما يبدو أنه منسوخ حكماً مع بقائه تلاوة بعلل يراها وجيهة وصواباً ، ومن الأمثلة على ذلك آبات الأنفال ( يَا أَيُّهَا النّبيُ حَرَّضِ المُرْ مِنِينَ عَلى القيالِ إِنْ يَكُنْ مِنكُم مُ عِشْرُونَ صَابِرونَ يَعْلَيْبُوا النّبي وإن يَعْلَيْبُوا مِائتُ مِنكُم مُ عَشْرُونَ صَابِرونَ يَعْلَيْبُوا مِائتُ مَنكُم مُ عَشْرُونَ صَابِرونَ يَعْلَيْبُوا مِائتُ مَنكُم مُ اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَن

بانتهام قوم لا يَفْقَهُونَ . الآن حَفَف الله عَنْكُم وَعَلَم انْ فَكُم وَعَلَم انْ فَكُم وَعَلَم انْ فَكُم صَعْفًا فَإِنْ يَكُن مِنْكُم مَائَة صَابِرَة يَغْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذِنِ الله وَالله مَعَ الْأُولَى الصَّابِرِينَ ) فَفَي حَيْنِ أَنْ بَعْضِهم بِرَى أَنْ الآية الثانية نسخت حَمَّ الأُولَى الصَّابِرِينَ ) فَفي حَيْنِ أَنْ بَعْضِهم بِرَى أَنْ الآية الثانية نسخت حَمَّ الأُولَى بِي بعضهم أَنْ حَمَّ الأُولَى بِي السِّه لِمَن لا يستعظم مقاتلة واحد لعشرة من الكفار بقوة الإيمان ، والرغبة في الاستشهاد ، والاعتاد على فصر الله ، وأن التخفيف هو لمن يستعظم ذلك ، فجعل على الواحد من فولاء أن يقاتل ضعف عدده على الأقل من عدوه الكافر ، لأنه يمتاز عنه بإلايمان ، والاعتاد على نصر الله على كل حال ، ويعلل الفويق الأول آية سورة البقرة ( ١٠٦ ) بأنها في صدد تحويل القبلة عن سمت المسجد الأقصى ويعلل آية النجل بأنها في صدد نسخ آية من القرآن بآية أخرى . . ويعلل آية النجل بأنها ليست في صدد نسخ حكم في آية بحكم في آية أخرى . .

## -11-

وعقد الحوري فصلين طويلين عن بديع القوآن وبيانه ، وما نبه عليه علماء القوآن واللغة والبلاغة من فنون ذلك من مجاز وتشبيه واستعارة وكناية وتعريض وحصر واختصاص وإيجاز وإطناب وأقسام وإنكار وتوشيح وتعجب ورعد ووعيد وتبشير وترغيب وجناس وتجنيس وتورية والتفات واستخدام واستدراك واستطراد وإدماج وإبدال واستثناء ومدح في معرض الذم وتلطيف وتدبيج وتبكيت وتجويد وتعديد وترتيب وتضمين وجمع وتفريق وتأليف وتوزيع وعتاب ولف وطي ونشر ، ومشاكلة ومبالغة وتفخيم وتضغيم وإلهاب ، وحجاج وتجميم وتجاهل وبراعة استهلال وإيضاح وإشهارة وإرداف وقشيل وإيغال واحتراس وموارية

وموازنة وترديد وترسيخ ومغايرة وتعليل وسلب وإيجاب ومماثلة وتوهم وتذبيل وإيهام ونفى وتكرار ونهسذيب وتعليق وتعقيب وتخلص وتوليد وإتباع وإلجاء وإلزام وتخيير وتنظير وتخريج واستقصاء وبسط وإسجال وإبهام وإثبات في معرض النفي ومقارنة ورمز وإيجاء ومناقضة وانفصال وحسن ختام ، وأورد نقلًا عن كتاب والإتقان، أمثلة لكل هذه الفنون مما لم نو طائلًا في إيراده ، ثم قفز من ذلك إلى ترديد قول الأحد المستشرقين مفاده أن بيان القرآن على كل حال ومها كان فيه من فنون الكلام هو (بيان حجازي لا عالمي ) لأن ما فيه من عناصر وصور بيانية مستمد من حياة ومشاهـ د أهل الحجاز وبيشتهم الطبيعية والاجتاعية والمعاشية ، وحاول أن يجد تكأة لهذا القول في جملة ( فَإ مَّمَا لَيسَّر نَاه م بِلسَانِك ) في آيتي سورتي مريم والدخسان ٩٧ و ٥٨ وجملة ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولُ إِلَّا بِلِسَانِ مَوْمِهِ ) في آية سورة إبراهم (٤) وفسر كلمة اللسان في كل ذلك باللسمان الحيازي ، لأنه لسان قوم النبي الأولين ، وقال: إن القرآن نفسه يشهد أن بيانه حجازي لا يتعدى إعجازه لسان قوم النبي .

وكلام الخوري ومن وراءه من المستشرقين الذين نوجح أنهم مبشرون حاقدون جزاف متهافت. وفيه من سوء النية مع الغباء ما لا بمكن أن يخفى . وقصده الجوهري هو إبطال أو إضعاف دعوى إعجاز نظم القرآن بعد ما ظن أنه أبطل أو أضعف دعوى إعجاز محتوى القرآن بزعه أن ذلك مما لم يدعه ويقل به الأولون الذين هم الأقرب لعهد القرآن والأفهم لمراميه ...

فاللسان الذي نزل به القرآن ليس لسان أهل الحجاز وحسب ولكنه ( اللسان العربي ) الذي كان لسان جميع العرب المنتشرين في جميع أنحاء

حزبرة العرب وخارحها معآ سمنها ونجدها وتهامتها ومجرينها وهانها وعامتها وحضرموتها ثم مشارف الشام ، وصميم بلاد الشام ، وجزيرة الغوات ، وصعراء العراق ، وصمم العراق ، وهذا هو الذي كان يعنيه القرآن حيناً وصف لغة القرآن باللسان العربي في آبات سورة الشعواء ( "نزل به الرُّوحُ الأمينُ . على قلْبكَ لِتَكُونَ مِنْ المَنْذِرِينَ . بِلِسانِ عَوْ بِي ۗ مُمِينِ ) وبالعربي في آبات سورة يوسف ( إنا أَنْزَ لَنَاهُ 'قَرْ آناً عَرَبِيًّا ٢ ) وسورة طه ( وَكَذَلكَ أَنْوَلْناهُ 'قو آناً عَرَبيّاً ١١٢) وسورة فصلت (كتاب فصَّلَت آياتُهُ فو آناً عَو بَـاً ٣) وسورة الزخوف ( إنَّا تَحْمَلْنَاهُ 'قُوْ آناً عَرَبِناً ٣) ولقد ذكر (اللسان العربي) مقابل (اللسان الأعجمي ) في آية سورة النحل هـذه ( وَلَقَدْ أَعْلُمُ أُنْهُم يَقُولُبُونَ إِنْهَا مُعِدِّلُمُهُ تَبْسَرُ لِسَانُ اللَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمَي ۗ وَهَذَا لسان عربي " مُمبِن ) وفي آبة سورة فصلت هذه ﴿ وَلُو ۚ جَعَلْنَاهُ ۖ فَمُو ۗ آناً أَعْجِمْهِ } لقالمُوا لو لا 'فصلَّت 'آياته العُجمي" وعربي" ) ويعنى هذا بكل وضوح وحسم أنه ليس هناك لسان حجازي ، ولسان غير حجازي ، وليس هناك إلا لسان واحد لجميع العرب في الحجاز وغير الحجاز وهو ( اللسان العربي ) . وكان هذا هو المستقر والشامل من قبل البعثة النبوية بأمد غير قصر ، وليس احتال وجود تغاير ما في اللهجات وتفاوت ما في مدى الفهم ناقضاً لذلك ، وليست آية الشورى ( وَكَذَلْكُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ۚ 'قُوْ آناً عَرَبِيّاً لَتُنْذَرَ أَمَّ القُوى وَمَنْ حَوْلُمَا ٧ ) ناقضة لذلك لأن الدعوة كانت في بدء أموها موجهة مباشرة إلى أم القرى ـ مكة -ومن حولها ، وقد شرحنا هذه المسألة شرحاً نعتقد أن فيه المقنع لمن أراد أن يقنع في كتابنا ( عصر النبي ﷺ وبيئته قبل البعشة » والحوري قوأً هذا الكتاب ، ونقل عنه كثيراً ، وكان عليه أن يقف عنده ، لأنه لا يستطيع أن ينقضه ، لأنه حقيقة بقينية قطعية .

ولقد كان من المتواتر الذي بلغ حد اليقين أولاً أن النبي عليا كان يتصل بجختلف الطبقات والشخصيات المكية ، ثم بمختلف الطبقات والشخصات والقبائل التي كانت تقد على مكة في المواسم والأسواق ويتحدث إليهم ، ويتلو عليهم آيات القرآن ، ويتفاهم معهم بلغته التي هي لغة القرآن بطبيعة الحال، وفن المتواتر أن موسم الحج وأسواقه لم تكن قاصرة على أهل الحجاز وخاصة قبيل البعثة ، بل كان يقد إليها العرب من أنحاء الجزيرة وخارجها . وثانياً أن هذا المشهد ظل قائمًا بكل شموله في بيئة المدينة بعد هجوة النبي مَرَاقِينَ إليها بالنسبة اسكانها ولمن هم في منطقتها . ولقد أخذت وفود العوب مشركين ونصارى ومجوساً يفدون على النبي في المدينة بعد الهجوة ولا سيأ بعد انتصاراته وانتشار اسمه ودعرته من اليمن وحضرموت ونجد والأحساء والبحوين وعمان وإليامة ومشادف الشام والشام وفلسطين وجزيرة الغرات فكان النبي يتلو عليهم آيات القرآن ويتخاطب معهم هو وأصحابه الحجاذيون المهاجرون والأنصار بلغتهم التي كانت لغمة القرآن بصورة طبيعية . وكان يرسل معهم قواء من أصحابه ليعلموهم القرآن ويفقهوهم في الدين ، ويتولوا القضاء بينهم وجباية ذكاتهم وتوزيعها ، وكان يكتب لهم الرقاع والعبود والوصايا بنفس هذه اللغة ، ويتلقى من بعضهم الأجوبة بها ، وفي كتب السيرة نصوص كثيرة بما كان النبي يرسله ويتلقاه وهي نفس اللغة القرآنية. وثالثاً إنه كانت اتصالات مستمرة بنن أمل الحجاز من ناحية وبين العرب في أنحاء جزيرة العرب الأخرى ، وفي مشارف الشام ، وصميم بلاد الشام ، وجزيرة الفرات والعراق . بدو وحضر قبل البعثة وفي مواسم الحج في الحجاز ، وفي رحلات التجارة وغيرها وكانوا يتفاهمون ويتخاطبون بلغة واحـدة . وما دام الحجازيون طوفاً ، فتكون ِ لمنة التخاطب هي اللغة العربية التي نزل بها القرآن . ورابعاً لقد روي كثير من كلام العوب قبل الإسلام ومساجلاتهم وخطبهم وشعره وأمثالهم ، منه ما هو منسوب إلى نجديين ويمنيين وتهاميين وشاميين وعواقيين من البوادي والحواضر بما هو مبثوث في كتب التاريخ والأدب واللغة والتواجم القديمة كالأغاني ولسان العوب والقاموس ومعجم البلدان والكامل والبيان والتبيين وحياة الحيوان والأمثال والأمالي والعقد الفويد والطبري واليعقوبي والبلاذري وابن هشام وابن سعد وأسد الغابة ودواوين الشعراء ومختاداتها وكتب الحديث والتفسير والحراج النج جاءت بلغة فصص بمائلة للغة القرآنية في مفوداتها وصرفها ونحوها وسبكها ونظمها ومجازها وبديعها وبيانها وفنونها الأخوى . ومها كان من ذلك منحول ومصنوع ومجاصة بالنسبة لما قبل البعثة ، فإن فيه على كل حال منحول ومصنوع ومجاصة بالنسبة لما قبل البعثة ، فإن فيه على كل حال وباعتواف أشد المتزمتين في ذلك شيئاً غير قليل صعيحاً ومجاصة بالنبوية .

ففي كل هذا أدلة لا تدحض على شمول اللغة العربية الفصعى لأهل جزيرة العرب وخارجها قبل البعثة وهي نفس اللغة القرآنية بجيث يمكن القول بكل قوة: إن كل كلمة جاءت في القرآن ، وكل معنى ورد فيه وكل تعبير واستعمال فيه حقيقي ومجازي وديني واجتاعي وتاريخي واقتصادي ومعاشي وعلمي وفلكي كان العرب في جميع أنحاء الجزيرة وخارجها يفهمونه ويستعملونه قبل نزول القرآن من حيث الإجمال وبقطع النظر عن السعة والضق .

ويترتب على هذا أن ما في القرآن من مختلف الصور المعاشة والاجتاعية والثقافية والدينية تعبر عما عند الناطقين باللغة العربية القرآنية ، أي : ما عند جميع العرب بصورة عامة . وبكلمة ثانية إن اللغة القرآنية لم تكن لغة حجازية ، وإنما كانت لغة العالم العوبي المنتشر في جزيرة العرب وما

يجاورها من بلاد الشام والفرات والعراق: بواديها وحواضرها. ويكون بيان القرآن على نفس الشمول بطبيعة الحال ، وليس بياناً حجازياً كما يزعم الحودي ، ومن وراءه من المبشرين.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هناك أموراً إنسانية يشترك فيها كل إنسان في كل مكان وظرف من عواطف وأحاسيس وغرائز وميول ، ثم هناك مشاهد طبيعية مشتركة في كل مكان من سماه وشمس وكواكب وماء وجبال ووديان وهواء وأنهار وبحار ومعادن وقوى كونية ومظاهو كونية لا يصح أن يقال: إن ما في القرآن في صددها إنما يعبر منها عما كان عند العوب ، أو عند العوب الحجازيين ، لأنها عند جميع الناس في كل مكان . ولكل ذلك في القرآن مئات الصور الرائعة التي ينطوي فيها عتلف فنون الكلام والتي هي في كل ذاك في الذروة في الدقة والروعة والطلاوة والحلاوة ، وحسن الأداء والنفرذ والتأثير يصح أن تكون عالمية التأثير إذا ما نقلت إلى غير الناطقين بالعربية على وجهها ، وتثير الانبهار في نفس سامعيها .

وفي الخات الأمم المتحضرة القديمة والحديثة تعبيرات مشتركة عن مواقف ومشاعر وأحاسيس وحالات إنسانية عامة اجتاعية وأخلاقية وسلوكية وسلبية وإيجابية وفكرية وتمثيلية وجدلية وافتراضية ومجازية وتشبيهية وجدية وهزلية يصح أن تسمى عالمية . وفي القرآن مئات الصور من كل ذلك بأسلوب يفوق أية لغة أخرى حسن أداء ، وقوة سبك ، وبلاغة ونفوذ وهمق وإصابة بما يكن أن ياسه المتوسطون فضلًا عن النبهاء والعلماء حين المقابلة والمقارنة .

ومن الحقائق البقينية أن الإسلام أخذ ينتشر بين غير العرب في ذمن النبي أولاً ثم في زمن الحلفاء الراشدين ، والروايات متواترة عن إسلام جاعات من الحبشة على رأسهم النجاشي في زمن النبي ، وأن ذلك كان

نتيجة لما فهموه من فصول القرآن المترجة إلى لغتهم ، ولا يمكن أن يكون هذا قد وقع إلا من تأثير كلام الله وقوته ونفوذه في نفوسهم ، ثم اتسع نطاق الإسلام في أهل بلاد الشام والعواى ومصر وفارس والترك والبربر والنوبة والروم النع خلال النصف الأول من القرن الهجري الأول ، والمتبادر أن ذلك كان نتيجة كذلك لما فهموه من فصول القرآن المترجة إلى لغاتهم ولا يمكن أن يكون قد وقع إلا بسبب ما كان من تأثير كلام الله وقوة نفوذه في نفوسهم ، ثم اتسع بطاق الإسلام أكثر في النصف الثاني من القرن الأول وبعده ، فعم جميع أهل البلاد المذكورة في مشارق الأرض ومغاربها ، ووصل إلى أوروبا بطويق الأندلس . والمتبادر أن ذلك كان نتيجة لساعهم القرآن ، وتأثرهم به فهما مباشراً أو مترجاً فصار بيانه بذلك بياناً عالمياً منبذ عهده الأول ، وما يزال دغم أنف الحوري ومستشرقيه المبشرين الحاقدين .

ونحن نعتقد أن كل منصف ذي ذوق بالأدب والفن وأساليب الكلام من غير العرب فضلًا عن العرب لا يسعه إلا أن ينهر من اسلوب القرآن وفنون كلامه على اختلاف أنواعها وتنوع أغراضها ويتأثر به إذا ما تعلم العربية أو ترجمت له والحقد والغثاثة هما اللذان ينعان الحوري من ذلك بقصد إطفاء نور الله في كتابه ، ويأبى لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

ولقد عقب الحوري على ما جاء في فصله بالإضافة إلى ما قاله وعزاه إلى بعض المستشرقين قائلًا: ( إن علماء القرآن رأوا في كل ذلك إعجازًا حيث يبدو أنهم رأو الإعجاز في صناعته أكثر من روحانيته ، وهم يتكلمون عن الأولى أكثر من الثانية ، وأن التحدي إنما كان للنظم والبيان . )

<sup>(</sup>١) انظر الصنحة ٣٣٧ وبعدها .

ولم ينتبه الحوري إلى ما وقع فيه من تناقضات ، ففي تعقيبه يبرز قول بعض علماء القرآن بأن إعجاز القرآن في بيانه ، وطبيعي أن القائلين إنا عنوا بيانه العربي الواسع ، وليس بيانه الحجازي الضيق ، ومناقضة أخرى وقع فيها وهو يتحمس الإثبات كون بيان القرآن بيانا حجازيا . ففي موقف آخر قال هاذيا : إن لغة القرآن المكتوبة في المصف هي لفة نجدية وهنا يقول هاذيا : إن بيان القرآن هو بيان حجازي . .

ولم يو الحوري ما يمنعه بعد ما كان منه من هواء وهذيان أن يتواقع فيها أكثر فيقول: (إن الإعجاز الحق هو في إنجيل المسيح، لأنه دوح وحياة، فالحرف يقتل، والروح هو الذي يحيي، وهو إعجاز لا يضيع في التوجمة كما يضيع إعجاز القوآن إذا ما نقل من لسان إلى لسان، لأنسه إعجاز بياني وحسب، بينا ينسجم الإعجاز الروحي مع كل لسان، وتنوقه كل مؤمن في كل أمة، والبديع والبيات والصناعة اللفظية والمحسنات البديعية حرف وجسد لا تفيد كبير أمر بالنسبة للروح الذي هو حساة العقول والقاوب والدين والإيمان، والأصل في الإعجاز إنما يجب أن يكون في الروحانية لا في البيان ولا في البديع)

والحوري في هذا القول يعود موة أخرى بدون ملل إلى نغمت السابقة ، وإلى بيت قصده ، وهدفه الحبيث الذي فندناه ، وأثبتنا زيفه وتهافته . فعلماء القرآن وان اهتم كثير منهم لإبواز فنون البيان والنظم القرآني وإعجاز القرآن من هذه الناحية ، فإنهم فعلوا هذا بالإضافة إلى تقريراتهم بالإعجاز الوحاني والمحتوى أبضا ، وهو ماقرره القرآن نفسه ثم رسول الله على ما أوردنا شواهده ، وإعجاز القرآن هو بدون ريب لروحانيته أكثر منه لنظمه وفنونه ، لأن فنون البيان والنظم هي مظهر من مظاهر ما وصلت إليه اللغة العربية التي نزل بها القرآن من شأو بليغ قبل البعثة في حين

يظل هدي القرآن وروحانيته هما الأصل والهدف والجوهر الذي عبرت عنه الآيات العديدة المكية والمدنية التي أوردناها في مطلع هذا البحث ، وهي من القوة والنفوذ والسطوع ما يخرس الحوري .

ولا يكتفي الحوري بما تقدم منه لأجل الطعن في النظم القرآني ، ونسف ما قبل من إعجازه الهياني بقوله : إنه بيان حجازي وحسب وفق الحطة التي ترسمها والتي نبهنا عليها في مطلع البحث خاب فاله ، وزهق باطله .

حيث نقل عن الجاحظ قولاً له جاء فيه : ( إن الله صمى كتابه اسماً مخالفاً الما صمى العوب كلامهم على الجلة والتفصيل ، فسمى جملته قرآناً كما سموا جملتهم ديواناً ، وسمى بعضه سورة كما سموا بعض كلامهم قصيدة وسمى مقوده آية كما سموا مقود كلامهم بيتاً ) ثم قال : وفاتهم أي العوب والجاحظ من جملتهم – أن هذه الأسماء الجديدة منقولة عن العبوانية بطريق السريانية ، فكلمة ( القرآن ) من ( قوا ) و ( سورة ) من اسورا ) و ( آية ) من ( يوت ) وقد قصد من هذا تقرير كون أسماء القرآن وأوصاف أقسامه ليست عوبية أصيلة .

ومن عجيب تهافت الحوري أنه يعرف ويقول في غدير موضع من كتبه : إن العبرانية والسريانية والعربية تشترك كلغات سامية في أصول الحكام ، وكان عليه أن ينتبه إلى أن هذه الكلمات لا يمكن إلا أن يكون العرب قد استعملوها وفهموها على مداها قبل نزول القرآن ، فصارت من اللسان العربي المبين ، وكلام الجاحظ إذا كان صحيحاً فلا يمكن أن يؤخذ به كحجة على أن كلمات ( القرآن والسورة والآية ) تستعمل في القرآن لأول مرة ، ولا نعتقد أنه قصد ذلك لأن علمه وأدبه وعقله أوسع من أن يظن به ذلك ، وما دام أن هذه اللغات مشتركة ، فلا يصع أن

يقال : إن اللغة العربية أخذت هذه السكلمات من السريانية والعبرانية والأصدق أن يقال : إن جذورها موجودة في كل منها ، وانها في صغنها القرآنية متطورة عن جذرها العربي الأصيل .

# - 17 -

وعقد الحوري فصلاً طويلاً بعنوان غريب القرآن ، ومصدره الرئيسي فيه « الإتقان ، الذي فيه فصل جذا العنوان متفرع عنه فروع عديدة . ولقد قال في مطلع فصله : ( إن في إعجاز القرآن باباً هو أقرب إلى الغوابة والتعجيز منه إلى الإعجاز سماه علماء القرآن بغريب القرآن ، ويعنون ما في القرآن من مفودات وتعابير وتراكيب مستغربة التأويل )

ومع أن العلماء الذين استعملوا كلمة (غريب) ينبهون على أن هذا اصطلاح فقط ، ولم يعنوا أن ما يطلق عليه يصع أن يوصف بالمنكر أو النافو أو الشاذ ، ونزهوا القرآن عن ذلك ومع أنه قرأ بدوت ديب استدراكهم وتحفظهم ، فإنه لم يمنع نقسه من بدء فصله بما بدأه به من سوء الأدب والتحريف والوقاحة .

ولقد انتقل الحوري بعد تلك البداية البذيئة إلى التفصيل كما يلى بيانه :

التي يسميها علماء القرآن بغرائب الألفاظ . وهم يقصدون بذلك الكابات التي أولها المؤولون في بعض الآيات التي وردت فيها بغير المعنى المتبادر منها لأول وهلة . مثل كلمة ( بلاء ) التي أولها المؤولون في بعض الآيات بعنى ( النعمة ) وكلمة ( فوم ) بمعنى ( الحنطة ) وكلمة ( أماني ) بمعنى ( دين الله ) وكلمة ( جناح ) بمعنى ( حرج ) وكلمة ( خلق الله ) بمعنى ( دين الله ) وكلمة ( الجوارح ) بمعنى ( الكلاب واللهبود ) وكلمة ( العراء ) بمعنى ( الكلاب واللهبود ) وكلمة ( العراء ) بمعنى

( الساحل ) وكلمة ( حناناً ) بمنى ( الرحمة ) وكلمة ( تستأنسوا ) بعنى ( تستأننوا ) ثم قال : ( إن هذا الغريب مشكل في مصادره وفي مدى إعجازه ، والقرآن نزل بلغة قريش فمن أين جاءته هذه الغوائب اللفظية ، وإنه والحالة هذه قد يكون اسلوباً من أساليب التعجيز أكثر منه مظهراً من مظاهر الإعجال . )

وأورد بعد هذا رواية تعزى إلى ابن عباس أنه قال: إنه لايعرف معاني (غسلين) ولا (حنان) ولا (أواه) ولا (رقيم) ورواية تعزى إلى أبي بكو وعمر (أنها لا يعرفان معنى (أب) ثم قال: (إذا كان اللسان العربي المبين لا يستبينه أهله والمقربون إلى النبي، فكيف يكون فصيحاً في لسانه بليغاً في بيانه، وهل يكون هذا إعجازاً في البيان أم تعجيزاً للناس.)

وهكذا يستمر في بذاءته وسوء أدبه مع الغثاثة والغباء في تفصيله كما بدأ بذلك مطلع فصله . فافته سبحانه يتنزه عن قصد تعجيز الذين يدعوهم إليه واستعمال الكلام الغريب الذي يشكل عليهم فهم مداه ، ولقد وصف القرآن في القرآن بأنه (لسان عربي مبين) وأنه (لسان عربي غير ذي عوج) و (أن افته قد جعله عوبياً لقوم يعلمون ولقوم يعقلون) ومعنى هذا أن كل ما جاء فيه كان مفهوماً سائغاً ، وليس ما روي عن ابن عباس وأبي بكر وهم رضي افته عنهم وثيقاً حتى يؤخذ كأمر مسلم به ، ويبنى عليه حكم ونتيجة ، ويتخذ ذريعة إلى الطعن في لغة القرآن ويسر فهما ، وليس اختلاف ناويل الكلمات المروي معزواً في كتاب و الإتقان ، إلى عهد النبي يالي أو عهد خلفائه الراشدين .

والحوري يعرف هذا لأنه ينقل عن ﴿ الْإِنقَانَ ﴾ فيكون في ما يقوله سوء قصد وتحريف ، والمتبادر على ضوء وصف القرآن بالأوصاف السابقة أن هذا الإختلاف هو متأخر عن ذلك العهد. وبعد أن أصبحت اللغة الفصحة تعلم تعليا بعد اتساع نطاق الإسلام ، واندماج غير العرب فيه ، وفساد السليقة العربية ، وكل هذا بقطع النظر عن أن اختلاف معاني الكابات في مقاماتها المختلفة ليس شيئاً شاذاً أو بدعاً ، فهو أمر مألوف في جميع اللغات ، ولا يجهله الخوري الذي يبدو أنه يعرف لغات عديدة شرقية وغربية .

ومع كل هذا فالمفردات التي يوردها علماء القرآن تحت اصطلاح غرائب الألفاظ ، والتي يختلف تأويلها حسب اختلاف مقاماتها لاتكاد تصل إلى واحد من خمسائة من كابات القرآن حتى لو سلمنا بجميع ما أورده هؤلاء العلماء تحت هذا الباب بقطع النظر عما يصح أن يكون محل تحفظ وتوقف منه ، ولا تتحمل تضخيماً ولا تهوياللا لو لم يكن باعث ذلك سوء نية وأدب .

٧ ـ وأورد الحوري نقلًا عن و الإتقان ، كذلك جملة ما قال علماء القرآن بأنه بغير لغة الحجاز وبأنه من لغات قبائل تميم وهذيل وأسد وغطفان وبني حنيفة ونجد وحضرموت واليمن وغسان ولحم بوجمدام وغزاعة وثقيف وجرهم ومذحج وخثعم وقيس عيلان وكندة وطي وأغاد والأوس والحزرج وتغلب وهمدان الخ ثم قال: (والمشكل الذي يستعصي حلم أن القرآن نزل بلسان قويش ، فمن أين جاءت خسون لغة من لغات العرب ، وأين والحالة هذه إعجاز اللسان القرشي المبين ، وهل هذا من رواسب الأحرف السبعه التي تفرقت في القبائل ؟).

وهذه الأقوال وما تبعما من أسئلة كسابقاتها تنم عن جهل وسوء أدب ، ورغبة في الطعن والتجريح وحسب .

فنسبة الكلمات إلى القبائل التي تنسب إليها ليست وثيقة السند الممتد

إلى عهد الذي يَلِيُّ وما قبله ، فلا يصع أن تؤخذ كأنها حقيقة ، والقائلون متأخوون ، ويبنون أقوالهم على السهاع والتخمينات ، وربما على ما كان راهنا في القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة حيها صارت مفردات اللغة تدون في الكتب ، وتؤخذ من أفواه أهل البادية . حتى ولو صع أن بعض هذه الألفاظ كانت مستعملة عند القبائل المعزوة إليها ، فلا يمكن أن يمني هذا أنها وردت في القرآن ، لأول مرة ، والوثيقة الصادقة المدونة التي وصلت إلينا هي القرآن ، وقد وصف أنه لسان الذي القرشي ، فلا بد من أن تكون هذه الألفاظ قد أصبحت جزءاً من هذا اللسان قبل نزول القرآن ، وأن يكون قوم الذي الأدنون القرشيون قد عرفوها واستعملوها قبل نزول القرآن ، فلما اقتضت حكمة التنزيل ورودها في مقاماتها وردت على هذا الاعتبار .

ونساؤله عن (رواسب الأحوف السبعة) يزيد في كشف سوء أدبه ، وسوء قصده ، وغبائه وغثاثته معاً ، وليس لأحاديث الأحرف السبعة أي على لمثل هذا التساؤل الوقع ، وقد أوردناها وشرحنا مداها في آخر الفصل الأول شرحاً يغنى عن التكواد (١).

٣ - وأورد الحوري نقلًا عن « الإتقان » جملة بما ذكره علماء القرآن تحت عنوان (ما وقع في القرآن بغير لغة العرب) بما قبل : إنها ألفاظ فارسية الأصل ، أو حبشية ، أو بربرية ، أو قبطية ، أو رومية ، أو هندية ، أو عبرانية ، أو سريانية . وقد بدأ بحثه بهذه الجملة ( ومن أغرب ما في غريب القرآن ما وقع فيه بغير لغة العرب) بما فيه مسارعة إلى كشف سوء أدبه وسوء نبته معاً .

ولقد نقل عن « الإتقان » جملة من أقوال العلماء في صحة وصواب ما قبل من وجود ألفاظ غير عربية في القرآن ، وعدم صحته وصوابه

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة  $\gamma \gamma$  وبعدها .

وتعارضه مع وصف القرآن بأنه لسان عوبي مبين ، ومن ذلك قول بمنع ذلك ، لأن القرآن تحدى العرب بالإتبان بمثله ، فلا يصع أن يكون تحديم با لا يعرفون من لغات ، وقول بجواز ذلك وكون العرب قد عوبوا هذه الكلمات بالسنتهم ، وحولوها من ألفاظ أعجمية إلى ألفاظ عوبية ، وصدق عليها وصف القرآن للقرآن بأنه لسان عوبي مبين ، وأن التحدي للعرب لم يتى والحالة هذه بلغة غير لغتهم .

ومع أن الشطو الأول من القول الأخير هو الحق والصراب والواقع والمنطقي في هذه القضية ، فإن الحوري لم يقنع به ولم يقف عنده ، لأنه لا يطلب حقاً ولا صواباً ولا منطقاً حيث قال معلقاً : (إن الألفاظ دخيلة على العربية ، وليست أصيلة فيها ، والبليغ لا يستعمل الدخيل إذا كان في لغته غنى عنه ) ثم تساءل بخبث وسوء نية (هما إذا كان الأمو اقتض استعالها ، لأنه ليس من لفظ عوبي ينزل بمنزلتها ) ثم قال : (عد إلى الألفاظ وقابلها بأمثالها العربية تجد الجواب الحق من سليقتك حيث تجد أنها جاءت من باب التعجيز لا من باب الإعجاز ) . ونقل عن و الإنقان ، قولاً لبعض العلماء جاء فيه : (إن حكمة ذلك أن القوآن الموجه إلى كل البشر ينبغي أن يكون فيه من كل لسان حتى يصدق عليه جملة (وما أرسكنا من ترسول إلا بليسان قومه ) فعلق على عليه جملة (وما أرسكنا من ترسول إلا بليسان قومه ) فعلق على هذا قائلا : (إن هذا المنطق أغوب من غويب القرآن الدخيل ) .

والحوري في تعليقاته يصدر عن سوء نية وسوء أدب مع الغباء أيضاً حين يقول: إن ورود هذه الألفاظ في القرآن من باب التعجيز ، وإن البليغ لا يستعمل الدخيل إذا كان في لفته غنى عنه ، وأن هذا يعني أنه ليس من لفظ عربي ينزل بمنزلتها ، وحين يطلب من القارىء أن يقابلها بألفاظها ليجد الجواب الحق من سليقته وهو أنها جاءت من باب

الغيبيز ، ثم يأخذ ما قاله شخص ما عن حكمة وجود كلمات أعمية في القرآن كقضة مسلمة ويعلق عليه بكلمته الوقعة مع أنه ليس أكثر من خاطر خطر لواحد من المسلمين المتأخرين اجتهاداً عابراً ، وقائل هدا القول : إما أنه يذهب إلى أن الكلمات الأعجمية تستعمل لأول مرة في القرآن للحكمة التي خطرت لباله فيكون في قرره خطا ونقض لصفة القرآن بأنه لسان عوبي مبين ، ويكون قد قرر بأن في القرآن مالايقهم سامعوه الأولون ، ولا يكن أن يكون هذا من مسلم عالم عاقل ، وإما أن يكون عذا من مسلم عالم عاقل ، وإما أن يكون منسجماً في ذلك مع القائلين بهذا القول ، ويكون تعليه من فيكون منسجماً في ذلك مع القائلين بهذا القول ، ويكون تعليه من طب الاجتهاد الفردي الذي لا يلزم أحداً ولا ينبغي أن يحسب على المسلمين ويتخذ ذريعة إلى الطعن في القرآن وفي عقول المسلمين عامة بسبه .

وبدلاً من أن يوجه الحوري إلى القارى، تلك الجملة الغوغائية التهويشية التي يطلب منه فيها الرجوع إلى سليقته ليجد الحق ويعرف أن هدف الألفاظ جاءت من باب التعجيز وهو كاذب سيء النية والأدب فيها كان عليه أن لا يتغابى عن الحق والحقيقة في الموضوع وهما اللذان سوف يجدهما القارىء إذا ما رجع إلى سليقته وتروى حيث يجد أن الألفاظ الأعجمية التي عربها العرب ، وصاغوها على أوزان ألفاظهم قبل البعثة ، ووردت في القرآن كجزه من اللسان العربي بعد تعريبها هي مدلولات على مواد في القرآن كجزه من اللسان العربية ، وعوفها العرب من أهلها حينا في القرآن من مستعملات الحياة العربية ، وعوفها العرب من أهلها حينا اختكوا بهم ، فاقتبسوها مع مسمياتها ، وعوبوا هذه المسميات ، وأن ذلك لا يمكن أن يكون تم إلا قبل نؤول القرآن ، فلما اقتضت حكمة التنزيل ورودها في القرآن جاءت فيه على ذلك الاعتبار ، ولا يمكن إلا أن يكون سامعوا القرآن قد فهموها وتلقوها على هذا الاعتبار لذلك ،

ولم ترد في القرآن التزيد من البلاغة ، وليس في ورودها فيه ما يسيغ الغمز من بلاغته ، ولا يكون هذا إلا ممن ساء أدبه ونيته ، وتجرد عن الدوق أو غي أو أحمق .

هذا مع التنبيه على أن هناك اختلافاً على الألفاظ التي يقال : إنها أعجمية حتى إنه لم يثبت عند بعضهم إلا ٢٤ ، وعند بعضهم ، ٢٧ وأكثر ما ثبت بعضهم ، ٦٠ وبما يمكن أن يكون صحيحاً من ذلك (السلسبل والسجيل والزنجيل والسكافور والمشكاة والسرادق والسندس والإستبرق والياقوت والقرطاس والديناد والدرهم والقنطاد والفردوس والأباريق والبييع والصلوات والحواديون ) ويضاف إلى هذه الألفاظ أسماء كثيرة وردت في القرآن في أوزان عربية ولكن أصلها أعجمية على التأكيد ، وقد عربها العرب بعد أن سمعوا أخبار أصحابها واستعملوها قبل نزول القرآن وهو آدم ونوح وادريس وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وداود وسليمان ويونس وأيوب واليسع وجبريل وميكال ومالك وهادوت ومادوت وطالوت وجالوت

وليس في هذا ما يتحمل النهويل والنهويش ، وليس فيه بدع ولا غوابة ، فكل أمة من أمم الدنيا تتصل بغيرها تأخذ منه وتعطيه ما عند كل منها من مستعملات ليست عند الآخر مع مسمياتها أحياناً ، وليس من لغة من لغات الدنيا إلا وفيها بعض ألفاظ من غيرها تسربت إليها مع مسمياتها ، والمهم في موضوعنا هو أن الكلمات القرآنية الأعجمية الأصل قد عربت وصيغت على أوزان عربية ، واستعملها العرب ، وغدت جزءاً من لسانهم قبل نزول القرآن ، فلم يعد عل الكلام عنها من باب كلام الحوري فضلاً عن غزه وتهويشه .

٤ - وأورد الحوري نقلًا عن و الإتقان ، جملة بما يذكره علماء القرآن تحت عنوان ( غريب الضائر ) والمواد جذا هو التنبيه على ما في بعض الآبات من كثرة الضائر ، وتباءد مراجعها مثل ما في الآبة ( أن اقذفه في التابوت كافذفه في الليم ) فالضمير الأول عائد إلى موسى ، والثاني عائد إلى التابوت ، ومثل ما في الآبة ( لِتُوْمِنُوا بِالله وَرُسُولِه وَتُعزَّرُوه وَتُولُوه وَتُعزَّرُوه وَتُولُوه وَتُعزَّرُوه وَتُولُوه وَتُولُوه وَتُسَبِّعُوه . . ) حيث اختلطت الضائر بين الله ورسوله ، ومثل ما في الآبة ( و لا تستنفت فيهم منهم أحداً ) فضمير فيهم عائد إلى أهل الكهف وضمير منهم عائد إلى المتحدثين عنهم في الآبات السابقة النع . ومع أنه ليس في الآبات إشكال على الفهم ، فإن الحوري لم يمنع نفسه من إساءة أدبه ، فقال : إن هذا من باب التعجيز لا الإعجاز ، وجدف من إساءة أدبه ، فقال : إن هذا من باب التعجيز لا الإعجاز ، وجدف بذلك إلى الحطة التي اختطها وهي الطعن في إعجاز القرآن نظماً ومحتوى ، وقد خاب فأله وزهق باطله .

و - وأورد الحوري نقلًا عن و الإنقان ، جملة ما يسميه علماه القوآن (غويب الأفراد) وهو أن يكون للكلمة في مقام واحد معنى غير المعنى المثبادر المعتاد الذي يكون لها في المقامات الأخرى . مثل كلمة (الأسف) التي معناها المعتاد الذي تفيده آبات عديدة (الحزن) والتي جاءت في آبة سورة الزخوف هذه ( فلمًا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ ) بمعنى (الغضب ) . ومثل كلمة (البروج) التي معناها المعتاد التي تفيده آبات عديدة (بروج السهاء) والتي جاءت في آبة سورة النساء همذه (أنن مَا تَكُونُوا أَيْدَ رَكَكُمُ الموت ولو كُنْتُمْ في بُروج مُشَيِّدة ) بمعنى (الحصون المنبعة ) ومثل كلمة (نكاح) التي هي عادة بمعنى (الزواج) وجاءت في المنبعة ) ومثل كلمة (نكاح) التي هي عادة بمعنى (الزواج) وجاءت في المنبعة ) ومثل كلمة (نكاح) التي هي عادة بمعنى (الزواج) وجاءت في بعنى بلوغ الرشد والاحتلام .

ومع أنه ليس بدعاً أن يكون لكامة ما معاني مختلفة حسب اختلاف مقاماتها في الكلام وأنه ليس من محل للشك في أن العرب كانوا بعرفون هذه المعاني المختلفة ، ويستعملونها قبل نزول القرآن ، ومع أن المعاني المختلفة اليست متباعدة جداً أو متعاكسة وهي مع ذلك كابات قليلة ، فإن الحوري علق على هذا متسائلًا عن وجه الفصاحة والبلاغة والإعجاز في هذا ، وصماه شذوذاً . وهادفاً بهذا إلى ما هدف إليه في سابقه من الطعن في إعجاز النظم القرآني على ما زبن له شيطانه دون أن ينتبه إلى ما وقع فيه من غثاثة وتفاهة ، بل نعتقد أنه قال ما قال وهو يعرف في قرارة نفسه أنه متهافت متمحل .

7 - وأورد الحوري نقلًا عن « الإنقان ، جملة ما ذكره علماء القرآن تحت عنوان ( الوجوه والنظائر ) والمقصود من هذا ، تعدد معاني الكلمة في المقامات المختلفة ، ومن الأمثلة على ذلك كلمة ( الهدى ) التي أولت حسب ما جاءت فيه من مقامات بسبعة عشر معنى أو وجها حيث أولت بمعنى الثبات والإيمان والدين والدعاء والنبي والقرآن والتوراة والحجمة والتوحيد والشهادة والإصلاح والإلهام والتوبية والإرشاد . ومثل كلمة ( الرحمة ) التي أولت بمعنى الإسلام والإيمان والجهة والمطر والنعمة والنوء والقرآن والنصر والمودة والسعة والغفران والمرحمة ، ومن هذا الباب كلمات الروح والفتنة والقضاء والذكر والدعاء .

ومع أن تعدد معاني الكلمات في اختلاف المقامات ليس بدعاً كما قلنا قبل ، ومع أنه لا محل الشك في أن العرب كانوا يقهمون المعاني المتعددة المكلمة الواحدة حينا يكون لها دلك قبل نزول القرآن ، وأن القرآن لم يأت بغريب عليهم ، فإن الحوري أساء أدبه مع الغباوة ، فقال معلقاً على هذه المسألة : ( إن كثرة الوجود والنظائر أقرب إلى التعجيز والغرابة منها

إلى الإعجاز) وتساءل (ومتى كان الغموض من الفصاحة والبلاغة في البيان والتدين) هادفاً بذلك إلى ما هدف اليه في سابقه من الطعن في إعجاز القرآن النظمي على ما زين له شيطانه. رغم ما في تعليقه من غثاثة وتمعل، ورغم ما هو متيقن منه من ذلك في قرارة نفسه فيا نعتقد.

ولقد أورد في سياق كلامه قولاً رواه عن شخص لم يذكو اسمه ، ولا الموضع الذي يرويه عنه جاه فيه ( إن الرسول مضى ولم يدر ما الروح ) وليس له ذا صلة بالكلام ولا مناسبة ، وإنما أورده التنفيس عن حقده بالتطاول على رسول الله ، فض الله فاه وأخزاه ، والله يقول لرسوله ( وَبَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ 'قل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمُ مِنَ العِلْمِ إِلَّا تقليلاً ) فلم يكن عدم علم رسول الله بحقيقة الروح عن من العلم إلا تقليلاً ) فلم يكن عدم علم رسول الله بحقيقة الروح عن جهل كما أراد أن يوهمه في إيراده ذلك القول ، وإنما هو السر الرباني الذي يحرف إلا الله تعالى ، وما دام أن الله يقرب ذلك ، فلا يكن أن يود يكون ذلك القول صادراً عن مسلم صادق الإيمان ، ولا يصع أن يود بالتالى كموجة ما .

٧ - وأورد الخوري جملة بما صماه علماء القرآن ( غوائب التركيب )
نقلًا عن و الاتقان ، بما يتفوع عنه أنواع عديدة . منها ( التذكير في مقام
التأنيث والتأنيث في مقام التذكير ) كما جاء في هذه الآية ( هذا ترجمة
من تربي ) وفي هذه الآية ( فريقاً هدى و فريقاً حق عليهم الضلالة )
وفي هذه الآية ( و اخذ اللذي ظلموا الصيحة ) وفي هذه الآية
( و السليمان الربح عاصفة ) ومنها ( التعريف في مقام التنكير
والتنكير في مقام التعريف ) كما جاء في هذه الآيات ( الله أحد . الله الصحمة ) حيث نكر أحد وعرف الصمد بدون مبرر على حد زهمه وزعم
من قال ذلك ، وكما جاء في هذه الآية ( هك حزاه الإحسان الآلا

الإحسان ) والإحسان الثساني هو غير الأول فلا يجوز تعريفه على حسد زهمه وزعم من قال ذلك ، ومنها ( تعارض الخطاب ) حيث يكون الاسم محل الفعل وبالعكس كما جاء في هذه الآية (هَلَ مِنْ خَمَا لِقَ عَيْرُ اللهُ تَوْزُ فَكُمْ ) حيث يقتضي أن تكون ( رازقكم ) حسب زعمه وزعم من قال ذلك ، ومنها ( غرائب العطف ) كما جاء في آية سورة المائدة ( إن النَّذينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارِي ) حيث يقتضي أن تكون الصابئون في صيغة (الصابئين) على حد زعمه وزءم من قال ذلك، وكما جاء في آية سورة الروم هذه ( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ ثُيرْسُلُ الرَّيَاحَ مُمَيَّشُرات وَلِبُذَيْتَكُمُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِنَجْرِي الفُلْكُ بِامْرُهِ وَلِتَبَنْتَغُوا مِنْ تَفْضُلُهِ ﴾ وكما جاء في آية سورة المنافقون هذه ﴿ لَوْ لَا أُخَّرُ تَنَى إِلَى أَجِّلَ تويب فأصَّدَق وأكُن مِن الصَّالَحِين ) ومنها (غرائب الإفراد والجمع ) كما جاء في آبات سورة الشعواء هذه ( أفما كنا من شافعين . و لا صديق تهمم ) وفي آية الشورى هذه ( إن تبشأ بسنكين الرابع فينظ للن دواكد على طَهْرِه ) وفي الله فاطر هذه ( وكلا النُّورُ وكلا الظُّلُّماتُ ) . ومنها ﴿ غُوانُبِ السَّوالِ والجوابِ ) حيث يأتي الجوابِ أحياناً متعادضاً أو ناقصاً أو زائداً أو غير المقصود من السؤال كما جاء في اية سورة البقرة هـذه ﴿ وَيَسْأَلُونَكُ عَنِ الْأَهِلَةِ ۚ قُلْ هِي مَواقبِتُ لِلنَّسِ وَالْحَيَّجِ ۗ ) وَكَمَا جاء في ابات سورة طه هذه ( وَمَا تِلْكُ بِيمَينَكُ بِالْمُوسَى . قال هي عَصَايَ أَتُوكًا لِمُ عَلَيْهَا . وَأَهُشُ بِهِـا عَلَى غَنْمَي . وَلِيَ فِيهَا مآرب أخرى).

وننبه على أننا لم نورد جميع الأمثلة التي أوردها الحوري لكل هذه الأنواع نقسلًا عن « الإتقان » لأنسا لم نقصد الاستقصاء وإنما قصدنا استعرض أقواله وتمحلاته .

ولقد علق على كل ما أورده من أمثلة هذه الأنواع تعليقاً هاماً خقال: (إنهم أحسنوا في تسميتها بغرائب القرآن ، لأنها غريبة في أصول اللغة وفقهها وبيانها ، وقد حسبوها من دلائل إعجاز القوان ، وفاتهم أن الدين للعامة من العرب والعجم ، وإن الإعجاز اللغوي البياني لحاصة الحاصة من العرب ، فكيف يهتدي به عامة العرب وجميع البشر وهو فوق طاقة فهمهم ، والانسان لا يهتدي بنور لا يراه ) .

وفي التعليق تهويل وتهويش بالإضافة إلى سوء الأدب وسوء القصد ، وقد هدف الحوري به إلى ما هدف بتعليقاته على المواضيع السابقة ، ومما أراد قوله في هذا التعليق : إن هذه الغوائب الأساوية بما يجعل القوآن مستعصاً على عامة الناس ، ولا يمكن أن يمكون ذلك من وحي الله تعالى الذي إنما يوسل رسله وينزل كتبه لهداية الناس عامتهم وخاصتهم وقريبهم وبعيده . فض فوه وخاب أمله ،

فالأساوب القرآني هو أساوب اللغة التي نوّل بها ، والذي كان أهلهما يقهمونه على وجهه ، وبعبارة أخوى إن هذا الأساوب بما كان أساوباً سائغاً عند أمل هذه اللغة يطبيعة الحال .

وتسمية الأمثلة بالغوائب هي تسمية متأخرة من أناس تعلموا العوبية تعلماً بعد أن فسد اللسان العربي والسليقة العوبية ، وربا لم يكونوا عربا أصلا ، ولا يصح أن يحسب هذا على التنزبل القرآني إزاء ما وصف به هذا التنزبل (بلسان عربي مبين ) و (قرآناً عرباً غير ذي عوج ) و (هدى ورحمة وذكرى العالمين ) وهذا بقطع النظر عن أنه ليس في الأمثلة التي أوردها الحوري نقلا عن كتاب و الإتقان ، على لطعن صائب في الأملوب والقاء حدة ، وعن أن المعاني واضعة سائفة فيها لا تشير حيرة ولا بلبلة ، ولا إشكالاً على أفهام العامة عضلاً عن الحاصة ، وبقطع النظر عن كون الذين سموها بالغرائب لم يقصدوا بتسميتهم التنبيه على شفوة عن كون الذين سموها بالغرائب لم يقصدوا بتسميتهم التنبيه على شفوة

وخلل فيها ، وإنما قصدوا التنبيه على ما في القرآن من فنون أساوبية قد تدو غوية لأول وهاة .

ومع هذا فليس بما يسوغ أن يجمل القرآن حوجه إذا أشكات بعض تواكيه على أناس متأخرين ، وفي الأدواد التي لم تعد العربية فيها سليقة وليس من تعارض بين ما نقرره وبين أن يتلقى أمسال هؤلاء الناس توضيع ما يكن أن يشكل عليهم من القرآن من علماء القرآن وخاصة المسلمين ، وليس من شأن هذا أن يخل بقوة المداية القرآنية ، ويمنع انتشار نورها في كل الأدوار ، وهو ما تحقق فانتشر الإسلام بين جميع العرب ، ثم انتشر وما زا، ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها ، واعتدى الناس من مختلف الأجناس والألوان في كل مكان وزمان ، وما يزالون يهتدون بنور القرآن وأنف الحوري راغم ، وكبده يتجرق غيظاً وحقداً .

# - 15 -

ولقد عقد الحوري بعد الفصل السابق الطويل فصلًا بعنوان (أساليب نظم القرآن وفنونه ) وقال فيا قال : إن القرآن بدأ بالسجع الموزون المقفى ، وانتهى بالكلام المرسل ، وإنه على كل حال فريد ، فهو نشر وليس كالنثر ، وشعر وليس كالشعر ، ومقفى وليس كقوافي العرب ، وموزون وليس كاوزانهم ، وهذا ما جعل العلماء يجمعون على أن إعجازه هو في نظمه العجبب ، غير أنهم ليسوا متفقين على ناحة الإعجاز فيه ، ولا على مدى تحدي القرآن الكفار حينا اتهموه بأنه كاهن لما وأوه يتلو سجعاً كسجع الكهان ، وبأنه شاعر حينا رأوه يتلو كلاماً شبها بالشعر ، وبأنه شاعر حينا رأوه يتلو كلاماً شبها بالشعر ، وبأنه عبون لأنهم ظنوا أن الجن مخالطونه ويلقون إليه على ما كان العوب يعتقدون بالنسبة إلى نوابغ الشعواء والكهان والسحرة ، ثم تحدوه بالإتيان بالمعجزات التي تشهد بصحة دعواه بأنه مرسل من أنه ، وموحى بالإتيان بالمعجزات التي تشهد بصحة دعواه بأنه مرسل من أنه ، وموحى اليه منه ، فلم يستطع ، وقابل تحديهم بالتحدي بالقرآن ، وقال لهم : إنه

معجزته الكبرى ، وطلب منهم أن يأنوا عِثله أو بشيء من مثله ، ثم أعلن عجزهم عن ذلك ، وقال : (لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا عِثل هذا القرآن لا يأتون عِثله ولو كان بعضم لبعض ظهيراً ) . كما أن العلماء لم يتفقوا على أسباب عجز الكفار عن ذلك . ثم أخذ يورد جملة من أقوال العلماء الواردة في كتاب , الإتقان ، والتي لا نوى طائلًا في إيرادها ، وأخذ بعد ذلك يذكر أنواع الأساليب القرآنية وسوركل نوع ومخاصة المكمات ، وبركز على ما نبه عليه العلماء من بميزات كل سورة وفنونها وخواتمها وأقسامها وترصيعها ، ثم عاد فقال : إنهم على كل حال أجمعوا على أن إعجاز القرآن بنظمه ، ولم يتفقوا على ناحية بعينها فيها هذا الإعجاز ، ثم قال : ( والحلاصة إن أهل العلم اختلفوا في وجه إعجاز القرآن ، وأقوالهم المتعددة المختلفة دليل على ذلك ، وان أقوالهم ثلاثة أنواع واحد مجصر الإعجاز في وجه ، وواحد يجعل الإعجاز في وجوه عديدة ، وواحد يعلن عجزه عن وصف الإعجاز ، وجميعهم ينطلقون من مبده القرآن كلام الله وكلام الله معجز في ذاته ) وأورد قولاً لابن حزم نقلًا عن ﴿ الْإِتقان ﴾ جاء فيه : ( لم يقل أحد أن كلام غير الله معجز ، لكن لما قاله الله وجعله كلاماً له أصاره معجزاً ومنع من بماثلته ، وهذا برهان كاف لا مجتاج إلى غيره ) وأورد قولاً للرافعي جاء فيه ( وهل يراد إثبات الإعجاز القرآن إلا إثبات كونه كلام الله ) ثم قال غامزاً : ( وهذا من حيث أصول المنطق دائرة مفرغة ، كلام الله معجز ، لأنه كلام الله ، وإعجازه أنه كلام الله .

وغمز الحوري وقاحة وسوء أدب ، فمن حق المسلم أن يقول : إن القوآن كلام الله ، وإن كلام الله معجز ، وينطوي في هذا القول الذي يغمزه الحوري أن الإعجاز ليس في نظمه فقط وإنما في نظمه ومحتواه ، فهو في البيان والبلاغة والأسلوب والنظم وفنون الكلام على أروع وأفصح

وأبلغ ما يكون ، وهو في المحتوى والنورانية والهدى والروحانية والنفوذ والتشريع والمبادى، والأهداف على أسمى ما يكون أيضاً ، فهو معجز في بيانه ، معجز في محتواه ، وتحدي القوآن الكفار هو لهذا وذاك ، وإن كان المحتوى أكثر منه النظم على ما نبهنا عليه في مطلع البحث ، وسبقى التحدي قائماً لكل إنسان ، وسبقى العجز عن الإتيان بمثله هو الماثل أبد الآبدين وغم أنف الحوري ، وصدق الله العظيم ( 'قل 'لئن الجنسعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القران الا المتران المتعشق على المعرا ) .

ويلحظ أن الخوري عاد في آخر فصله إلى مابدأه به من تكوار القول بان علماء المسلمين متفقون على أن إعجاز القرآن في نظمه ، وكل أموهم أنهم مختلفون في وجه هذا الإعجاز .

وقد أثبتنا في الفقرة الأولى من هذا البحث كذب الحوري على علماء المسلمين ، وأقمنا الدليل من القرآن والحديث الصحيح على أن الإعجاز هو في الدرجة الأونى لمحتواه الهادي .

## - 15 -

ولقد انتقل الحوري بعد هذا إلى المقارنة بين إعجاز القوآن والإنجيل ، فقال : إن اليود تحدوا المسيح كما تحدى العرب محمداً ، ورد عليهم تحديم ، ولكن ما بين إعجاز القرآن وإعجاز الإنجيل فارق جوهوي . ولقد أجمع القوم ما أي : علماء المسلمين وفي هذا تكوار لأكذوبته المتهافتة التي لايل من تكوارها مع أن إعجاز القوآن في القول الجميل مع أن هذا القول نفسه ليس عالمياً ، وإنما هو بيان حجازي محدود موفي هذا تكوار لزعمه السابق المتهافت الذي أثبتنا زيفه ما في حين أن إعجاز الإنجيل قائم في صحر البيان وسر المعجزات الشاملة معاً ، وفي حين أن

القران يشهد أن إعجازه كله في بيانه وفصاحته وبلاغته \_ وهذا كذب صريح على كتاب الله \_ فإن الإنجيل يشهد بأن إعجازه في القول المعجز والعمل المعجز معاً ، وليس في الإنجيل آيات عكمات وأخر متشابهات . وليس فيه غريب وغرائب ، ولا ناسخ ولا منسوخ ، وكل هذا مما يتميز به الإنجيل وإعجازه عن القرآن وإعجازه .

وبخيل لنا أن هذا هو بيت قصيد الحوري وهدفه في جميع مواضيع بحثه بل في كل كتبه. ولا يسأم الحوري من اجترار وتكوار الكلام مها صار مملا وبدا غشا بسبيل التركيز على ما في نفسه مهمها كان كاذبا زائفا ، وكل هذا ليصد بني ملته عن القرآن ، ونور القرآن ، ورسول القرآن ، ودين القوآن الذي رشحه الله ليكون دين البشرية جميعاً ، وآلى على نفسه أن يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون . وليبقيهم مطية يركبها هو وأمثاله وبقرة مجلبونها ، لأنه يعلم من دون ريب أنه أهون وأعجز من أن يؤثر بكلامه على المسلمين .

وإنجيل الله الذي أنزله على رسوله وعبده عيسى عليه السلام ، والذي غن نؤمن به ونحترمه ليس في يدنا ، وليس موجوداً المقارنة الموضوعة ، والأناجيل المتداولة هي من أقلام البشر ، وما فيها بما يعزى إلى عيسى عليه السلام متلقى من أفواه الرواة ، وقدد اختلطت وصار فيها الغث والسمين والمتناقض والممتنع ، وهي مع ذلك تكشف عن سلبية ومحدودية إلى أبعد حدود السلبية والمحدودية ، بحيث لا يمكن أن ينعقد بينها وبين القوآن أية مقارنة موضوعه .

ولا نحب أن نتوسع في هذا ، لأن هدفنا في ما نكتب هو الدفاع عن الحق والحقيقة وشرحها بالنسبة للقرآن الذي حاول الحوري بكل قوته وذكائه أو بالأحرى غبائه تجريحه دون مبالاة بما في ذلك من غثاثة ووقاحة

وسوء أدب وسوء نية وإفك وزيف ونهافت وغباء ، وندع المقادنة والحمكم لكل عاقل منصف . والقرآن والأناجيل بين أيدي الناس ، ونحن على يقين بأن الحكم لن يكون كما يشتهي الحودي .

ونحن على يقين تام أن الحوري حينا يقف من القرآت مواقفه إنما ينفس عن عقدة في نفسه ، ويقش غله بسبب ما يعرفه جميع الناس من الفارق العظيم بين أناجيله وبين القرآن . ( ثيريد ون آن مطفيشوا نئور الله بافغواهيم وَيَابِسَى الله إلا أن مُيتم نئوره ولو كرو الكافرون . الله بافلالي الله إلا أن مُيتم نئوره ولو كرو الكافرون . ثمر الدي المناس ولو كرو الكافرون على الدين كله ولو كرو المشير كون . يا أيم الدين آمنو إن كنيرا من الأهبار والرهمان ليا كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والدن تكنيزون الذهب والعمة ولا مينفيفونها في سبيل الله والدن تكنيزون الذهب والعم الذي أنول من الني لوقوفهم موقفا ماثلا الحردي ، لأنه مجاول ما حاوله أسلافه الذين لوقفه ، والتي توجه اليوم إلى الحردي ، لأنه مجاول ما حاوله أسلافه الذين وسوء أدبهم وقصده .

# صفات المسبح وأم عليهما السيوم وعقائد النصارى فبهما في الغرآن

-1-

يهتم الحوري الحداد اهتاماً كبيراً في مواضع كثيرة من كتبه لإبراز ما في القرآن من أوصاف المسيح وأمه عليها السلام، ومن ثناه عليها، وتنويه بها، واختصاص لها حتى لكانه يويد أن يثبت أن القرآن يعترف بلاهوتية المسيح بصورة ما .

ولو كان الحوري يعترف بوحي القرآن ، ونبوة محمد الله ، لكان يمكن أن يقال : إنه يريد استخراج حقيقة لاهوتية لها للمسيع عليه السلام من كتاب أنزله الله على نبي من أنبيائه ، ووصل إلينا كما نؤل ، غير أن كل كلامه في كل كتبه بعيد عن هذا الاعتراف ، وقد تبادر لنا أنه يريد بذلك إثبات نظرية أو فكرة كردها بأساليب مختلفة ، وهي غلبة السبة المسيعة على النبي محمد يرافي ، وتأثره بها ، واستخراج اعتقاد محمد يلاهوتية المسيع ، وتسجيله ذلك في القرآن بتأثير تلك السمة . وهكذا تبلغ فيه الشطارة ، أو الصفاقة إلى هذا الحد ، من حيث إنه يتغافل عن مدى الآيات الحكمة القطعة في شخصية عيسى عليه السلام ، سواء منها المكية أو المدنية ، ويتشبث بالآيات المتشابة ، وتأويلها تأويلا ينسجم مع هواه على ما سوف نشرحه بعد مما هو دأب الذين في قلوبهم زينغ وهوى وموض .

- T -

ولقد أورد أولاً الآيات الواردة في مرم عليها السلام ، وقد وأينا أن

نكتفي بايراد أسماء سورها وأرقامها وهي آيات آل عمران ٣٣ ـ ٣٧ و ٤٠ -٤٧ والنساء ٢٥٦ والمائدة ٧٥ و ١١٦ ومويم ٢١ ـ ٢٢ والأنبياء ٩١ والتحويم (١) .

ولقد اكتفى الحوري بشرح معاني الآبات شرحاً سريعـاً مع إيراده أقوال بعض المفسرين الاجتهادية التي ظنها تتوافق مع ما هدف إليه من إسباغ معان قدسية على مويم، ثم انتقل إلى تحليل الآبات بأسلوب أبرز فيه ما فيها من هذه المعاني متغافلًا هما فيها من معان أخرى تضع الأمر في نصابه الحق من شخصية مريم وابنها عليها السلام، ومتفافلًا كذلك عن أقرال المفسرين في هذه النقطة ، فقال ما خلاصته : إن أم المسيح بنص القرآن آية للعالمين في اصطفامًا ، آية للعالمين في ولادتما ، آية للعالمين في حداثتها ، آية للعالمين في طهارتها وقدسيتها ، آية للعالمين في حيانها كلها وفي شخصيتها لحدثها ، آية للعالمين في بشارتها بابنها وحبلها وولادتها ، وإنها ما من اموأة بين الملائكة والبشر أشرف منها، وإن كل هذا قد قدر لها منذ الحليقة ليتناسب مع عظمة ابنها الفريدة . ويما قاله ( إن جملة ( وصَدَّقَتْ بِكُلُّهَاتُ رَبُّهَا وَكُنُّمُهِ ) فِي آبة التَّمومِ تقرأ أيضاً (وصدقت بكليات ربها وكتابه ) ويعني هـذا أن في الآية شهادة بإيمانها بكلمة الله التي هي كناية عن المسيح ، وبكتابه الذي هو الإنجيل ) . وأورد الحـديث الذي أوردناه قبل المروي عن النبي ﷺ وجاء فيه : ﴿ مَا مَنْ مُولُودُ يُولُدُ إِلَّا والشيطان يمه حين يولد فيستهل صارحًا من مس الشيطان إباء إلا مويم وابنها ، واقرأوا إن شتم ﴿ وَإِنِّي اعْيِدُهُا بِكُ وَذُرُّ بُنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمِ ، كنص نبوي فيه توكيد بأساوب آخر لما كان من اختصاص الله تعالى مريم وابنها بعنابة خاصة دون سائر البشر بسبب تلك العظمة الفريدة

<sup>(</sup>١) يحسن بالقارىء أن يقرأها من المصحف حين قراءة هذا الفصل .

ولقد أورد الحوري كذلك الآيات التي فيها ذكر المسيح عليه السلام ، وقد رأينا أن نكتفي بإيراد أسماء سورها وأدقامها وهي : البقرة ٨٧ و ٢٥٩ و آل عمران ٥٥ ــ ٦٤ والنساء ١٥٦ ــ ١٥٩ و ١٧١ ــ ١٧٣ والمائدة ١٧ و ٢٦ و ٢٧ و ٧٧ و ١٠٩ والأنبياء ٦١ والمؤمنون ٥٥ والزخرف ٩٧ ــ ٥٥ والحديد ٢٧ والصف ٦ (١) .

وكما فعل الحوري في صدد الآبات التي ذكرت فيها مويم فعل في صدد هذه الآبات ، فشرح معانيها شرحاً سريعاً ، وأورد أقوال بعض المفسرين الاجتهادية التي ظنها تتوافق مع ما هدف إليه .

وقد قال في بدء كلامه: إن القرآن يقرر بصورة عامة أن المسيح آبة في مولده، آبة في حداثته، آبة في رسالته، آبة في قداسته وكاله، آبة في شخصيته، آبة في انفراده. وإن هذه الشخصية في القرآن تسمو على جميع الأنبياء، وإن الآيات بمجملها لا يمكن إلا أن تترك في نفس القادى، فكرة عظيمة عن سمر المسيم حتى لتخرج به عن طبقة البشر، وتترك الباب مفتوحاً لاعتقاد النصارى بالوهيته، ثم أخسد بحلل الآيات، ومجاول استخراج شواهد منها تسبغ على شخصية عيسى عليه السلام قدسية ولاهوتية ما متوهما أو موهما أن ذلك بما تلهمه وتسيغه الآيات متعافلاً هما في الآيات من نصوص محكمة فيها تضع الأمر في نصابه الحتى من عبودية عيسى عليه السلام فله ، وكونه وسولاً ونبياً من رسله وأنبيائه ، وأدسل عيسى عليه السلام فله ، وكونه وسولاً ونبياً من رسله وأنبيائه ، وأدسل داعياً إلى عبادته وحده دبه ورب الناس جميعاً، وكون ولادته إنما نمت بعجزة ، وان مثله كمثل آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فكان ، ومتغافلاً كذلك هما قاله مفسرون آخرون كثيرون من تأويلات تضع الأمر في نصابه الحق أيضاً .

<sup>(</sup>١) ويحسن بالقارىء أن يقرأها حين قراءته هذا البحث .

وهذا مُوجِرُ تَعَلَيْقَاتُهُ وَاسْتَنْبِاطَاتُهُ وَأَقُوالُهُ فِي صَدَّدُ الآيَاتُ نُورِدُهَا حَسَبِ الترتنب الذي أوردناها به :

١ – قال في صدد آيات البقوة ٨٧ و ٢٥٣ التي تـذكر أن الله أتى عيسى البينات وأيده بروح القدس: إن الآيات تحتوي ميزتين اختص بها المسيح دون سائر الأنبياء وهما إتيان الله إياه البينات التي لا مثيل لها ، وتأييده بالروح القدس بما لم يذكر مثله لغيره من الأنبياء .

وقد فسر ( روح القدس ) بأنه روح الله وذاته . وأنكو تفسير المفسرين بأنه جبويل ، بل قال بسبيل إثبات رأيه : إن التأييد بالروح القدس قد اختص به عسى وحده مع أن جبريل كان ينزل على محمد ، ولم يذكر القرآن مع ذلك أن الله أيَّد محمداً بالروح القدس متغافلًا في قوله عن آيات سورة تَقَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَو بَلِ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ . 'قَلْ تَوْلَلَهُ رُوحُ القُدُسِ مِنْ وَبِّكَ بِالْحَتَى لِيُشَبِّتَ السَّذِينَ آمَنُوا وَمُعَدَّى و بُشرى قِلْسُلِمِينَ .. ١٠٠ و ١٠١ ) مع التنبيسه أولاً على أن هـذه الآيات مكية ، وآيات البقوة مدنية ، وبعبارة أخرى : إن روح القدس كان ينزل بالقرآن من الله على محد أيضاً وبالتالي إن محداً كان مؤيداً به منذ العهد المسكى . وثانياً على أن المفسرين حينا يفسرون روح القـدس بجبريل بـتندرن في ذلك إلى آبة في سورة البقرة تذكر أن جـبريل هو الذي كان بنزل بالقرآن وهي ( 'قل من كانَ عَدُوا الجيويل فإنه تزاله على قلبيك بإذن الله مصدقاً لما بين يديسه ومدى وبشنرى المُدُوْمِنِينَ .. ٩٧ ) ثم إلى آية في سورة الشعراء تذكر أن القرآت نزل به الروح الأمين وهي ( وَإِنَّهُ ۚ التَنْوَيلُ وَبِّ العَاكِمِينَ . نَوْلَ بِهِ

الراوح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عويه الممين . . ) وقالنا على أنه ألس للغوري أن يفسر ( روح القدس ) حسب ما يويد ، ثم يقول : إن ذلك مستند إلى القوآن . فما دام أنه يذكو أن القوآن قد أيد عيسى بروح القدس ، فليس له إلا أن يقبل ما عناه القرآن من هذا التعبير ، والذي عناه هو ملك الله الذي كمان ينزل أيضاً على محد على .

أما قوله : إن القرآن اختص عيسى من دون الأنبياء بذكر كون الله آثاه البينات ، فهو غير صحيح ففي القرآن آبات كثيرة تذكر أن الله آتى غيره من رسله وأنبيائه البينات ، وأرسلهم بالبينات ، ومنهم محمد الله ترى في الأمثلة التالية :

١ - وَالْفَدُ تَجَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ . . [ البقوة : ٩٢ ] .

٧ - كَيْفَ يَهْدِي اللهُ يَقْوْماً كَفَيَرُوا بَعْدَ لِمَا يَهِمْ وَبَشْهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءِهُمْ البَيْنَاتُ وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ..
 [ آل عموان: ٨٦] .

٣ ــ وَ لَقَدُ أَهْلَكُنَا القُرونَ مِنْ تَقْبَلِكُمْ لَمَّا تَظْلَمُوا وَجَافَتُهُمْ ثُولُكُمْ لَا يَظْلَمُوا وَجَافَتُهُمْ ثُولُكُمْ اللَّهُمْ وَالْبَيِّنَاتِ . [ يونس: ١٣] .

ع - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَاسْأَلُوا أَهُلُ اللهِ عَلَمُ اللهُ ال أَهْلُ الذَّكُو إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . بِالبَيْنَاتِ وَالزَّبُو وَأَنْوَ لَنَا إِلَيْكَ الذَّكُو لِتَبْبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُوْلًا إِلَيْهِمْ . [ النّعل: ٤٣ - ٤٤] .

ه - 'فل' إِنِي 'نهيتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَلَّا يَخَاءَ إِنَّ الْعَالَمِينَ مَنْ دُونِ اللهِ عَلَا تَجَاءَ فِي البَيْنَاتُ مِنْ رَاّبِي وَأَمْرِ ثُنُ أَنْ أَسْلُمَ لِرَبِّ العَالَمِينَ. . [ غافر : ٦٦ ] .

٣ - القد أرسلنا رئسلنا والبنينات .. [ الحديد : ٢٥ ] .
 ٧ - وإذ قال عيس بن مريم وابني إسرائيل إني رمول الله

إليكمُ مُصَدَّقًا لِمَا تَبِيْنَ بَدَيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشَّرًا بِوَسُولِ مِنْ بَعْدِي السَّمَةُ أَحْدُ فَلَمَّا جَاءُ مُ بِالبَيْنَاتِ وَاللَّهِ الْمَا يَاتِي مِنْ بَعْدِي السَّمَةُ أَحْدُ فَلَمَّا جَاءُ مُ بِالبَيْنَاتِ وَاللَّهِ الْمُدَّى مِينِ وَمُو يُدعى السَّمِ وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِينَ . يُويدُونَ لِيُطْفِينُوا نُودَ إِلَى الإسلامِ وَاللهُ مُتِمَ نُودِهِ وَلو كَوْهَ النَّافِونَ ليُطْفِينُوا نُود اللهِ مِأْفُواهِهِم وَاللهُ مُتِمَ نُودِهِ وَلو كَوْهَ النَّافِونَ . مُو الله يَا اللهِ مِنْ الحَقِي الفَوْمِينَ وَدِينِ الحَقِي لِيُظْفِيرَهُ عَلَى الدَّبِنِ كُلّهِ وَلُو كُوهَ المُشْرِكُونَ . [ الصف : ٢ - ٩ ] .

٧ ـ وقال في صدد آيات آل عمران ٤٥ وبعدها وآيات المائدة ١٠٩ وبعدها: إن القرآن يقور امتياز عيسى عن غيره منذ حداثته بالمعجزات ، فتكلم في المهد وعلم التوراة والإنجيل ، والكتاب والحكمة ، ومنع القدرة على إبراء الأكمه والأبوص وإحياء الموتى ، وخاق الطير من الطين ، والنبؤ بالغيب ورفع الله إياه إليه

٣ ـ ووقف عند جملة ( وجيها في الده نيا والآخرة ومن المُتَورَّينَ ) في آية آل عمران ( ٤٤) نقال: إن الوجاهة هي التقدم في كل شيء في الدنيا والآخرة ، وإنها في الآخرة هي الشفاعة كاقال بعض مفسري المسلمين وانه لم يوصف أحد في القرآن بهذا الوصف ولا محمد ولا إبراهيم ، بل إن القرآن حرّم على محمد الاستغفار للكفار والفاسقين ، وبين أن ذلك عبث ، فتكون الوجاهة المسبح وحده على كل أحد ، والشفاعة أيضاً في الدنيا والآخرة بنص القرآن وهي مزية انفرد فيها دون غيره وفي هذا الكلام من التمحل وتحميل العبارات القرآنية أكثر مما نتحمل والتعسف في تفسير الوجاهة بالشفاعة ما هو ظاهر لا يخفى على أحد .

٤ ــ ووقف عند آبة آل عموان ٤٤ التي تذكر أن الملائكة أعلنوا
 مريم بأن الله يبشرها بكلمة منهاسمه المسيح ، وآبة النساء ١٧١ التي تذكر

أن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه ، وآية سورة الأنبياء ١٩ التي تذكر أن الله نفخ في مريم من روحه ، وآية سورة التحريم ١٦ التي تذكر أن الله نفسخ في فوج مريم من روحه ، فقال : إن المسلمين يعتقدون أن كلام الله هو ذاته غير منفك عنه ، وأن روح الله هو ذاته غير منفك عنه كذلك ، فيكون المسيح بشهادة القرآن والمسلمين جزءاً غير منفك عن ذات الله أيضاً ، أو صورة من صور هذه الذات ، متفافلا في ذلك عن تقريرات القرآن بأن عيسى عبد الله ورسوله ، وإن ولادته تحت بمعجزة عبر عنها بهذه الألفاظ للتقريب ، وأن الله وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء ، ورافضاً تأويل المفسرين المتسق مع ذلك الذين قالوا إن جملة (إذا تضى أمراً فإنخا يَعلُولُ له كُنْ فيكونُ ) هي تفسير لكلمة الله بالنسبة لعيسى .

ه - وقال استنتاجاً من آية ( ذلك عيسى ابن مر يم قول الحق السني فيه يَعْسَرُون ) في حورة مويم : إن القرآن لقب المسيع بلقب ( قول الحق ) العظيم ذي المعنى الفخم الذي انفرد به متفافلا أو متغابياً عن أن الآية جاءت معقبة على الآيات السابقة التي فيها قصة ولادة عيسى عليه السلام ، وقوله بأنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبياً ، وأديد بها أن ما ورد في الآيات السابقة لها هو الحق في ما هم فيه يترون ، عوفاً بذلك الكلام عن موضعه الحق برغم أن مدى الآيات واضع ليس فيه إشكال ولا خفاء ، ولقد جاء بعد الآية هذه الآية ( ما كان بنه أن يتخفذ من ولد سنحانة إذا قضى أمراً فإنما يقول كن يقول أنه كن يتخفذ من ولد سنحانة إذا قضى أمراً فإنما يقول كن فيه أن مدى الآية من ولد سنحانة إذا قضى أمراً فإنما يقول كن فيه أن القصد منها هو ما ذكوناه .

ولقد وقع الحوري في تناقض وتخبط ، فهو من جهة يثبت هذه الآية ويستند إليها ليحملها غير ما تحمل ، وليقول : إن القوآن يلقب المسيح

بلقب قول الحق ، وهو من جهة أخوى وفي نفس الصفحة ينكو هـذا النص ، ويقول : إنه مقحم ووزيد ، فض الله فاه ، لأن هذه الآية وما بعدها تندد بمن انحوف عن حقيقة عيسى عليه السلام ولادة ورسالة التي احتوت الآيات تقويرها واختلفوا .

٦ - وقال في صدد آبة سورة مويم ( ١٩ ) التي تذكر قول الملك لمويم : إنه رسول ربها ليهب لها غلاماً زكيا ، وفي صدد آبة سورة مويم ( ٢١ ) التي تحمي قول عيسى عن نفسه : إن الله جعله مباركاً أين ما كان ، وفي صدد آبة آل عمران ( ٣٦ ) التي تحكي قول أم مويم ( وَإِ "ني أعيد ما يك وَذَر "بتها من الشيطان الر"جيم ) : إن القرآن ذكر ذنوبا لعدد من الأنبياء والمرسلين بما فيهم إبراهيم ومحمد ، وأمرهم بالاستغفار من ذنوبهم ، وحكى عنهم الدعاء بغفران خطيئاتهم ، ولحكن المسيح وحده هو الذي وصف بالمبارك وبالزكي الطاهر الذي لم يذكر له إثم ، ولا علاقة بائم ، ولم يكن المشر عليه من سلطان على الإطلاق

٧ - وقال في صدد آية سورة الأنبياء ( ٩١ ) التي أوردناها قبل ثم في صدد آيات جاءت بعد قليل منها وهي ( إن السدني سَبقت مُم مُم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها وهم في منا الشهت أنفسهم خالدون . لا يحذ نهم الفزع الاكبر منا الشهت أنفسهم هذا يوم مكم الدي كنتم توعدون . ١٠٣ ) وتتلقاهم المكلاكة هذا يوم مكم الدي كنتم توعدون . ١٠٣ ) إن في الآبات تعليا رائعاً عن شخصة المسيح ، فهو دوح الله نفخه في مريم ، فصار مع أمه بهذا الحل والمسلاد العجيب الفويد آية للعالمين من الإنس والجن والملائكة ، ولم يقل القرآن مثل هذا في أحد من الأنبياء والمسلمين ، وإنه هو وأمه من الأمة المصطفاة بالنبوة على العالمين ختام الذرية النبوية المصطفاة وهم مبعدون عن جهنم يودها ما يعبد من دون الله ، وإن لهم المصطفاة وهم مبعدون عن جهنم يودها ما يعبد من دون الله ، وإن لهم

الحسنى في الآخرة أيضاً حيث لا يجرنهم الفزع الأكبر ، وتتلقام الملائكة .

ما فيه تحميل للكلام غير ما مجمله ، واستخراج معان لا تفيده الآبات ،
وتخصيص لما هو عام لجميع الأنبياء والصالحين من عباد الله الذين ذكروا
في الآبات السابقة ، والذين جاء ذكر مريم وابنها في عدادهم وحسب ،
ولقد جاء بعد هذه الآبات عن النبي محمد من هذه الآبة (وَمَا أَرْسَلْنَاكُ اللهُ رَسُمَة للمُعالِينَ ) فتغافل عنها .

٨ \_ وقال في صدد آية سورة المؤمنون ( ٥٠ ): إن القوآن يعتبر المسيح الذي الرحيد الذي جعله الله بين الأنبياء آية الناس والعالمين جميعًا ، ما فيه تحميل الكلام غير ما مجمله ، وتعسف في التّأويل .

ه \_ وقال في صدد آبات الزخرف ٥٧ \_ ٦٥ : إن الآبات تقور أن لعيسى بحيثين الأول كان فيه مثلًا لبني إمرائيل ليهديهم ، والثاني يكون قبل يوم الدين علماً للساعة ليهدي العالم أجمع . وكل هذا بما انفرد به عيسى من بين الأنبياء ، وما يسبغ عليه معنى خاصاً .

100 - ويقول الحوري في صدد آيات سورة النساء ١٥٧ - ١٥٨ التي تنفي صلب عيسى وقتله وتقو رفعه إلى السماء : إن الآيات إنما تنفي ظن اليهود بأنهم صلبوه وقتلوه بعنى أنهم قضوا عليه قضاء مبرماً ولاشوا ذكره إلى الأبد ، فتقور أن هذا هو الذي شبه لهم وتخيلوه ، والذي خيب انه أملهم فيه ، لأن الله أحياه في الحال ، ورفعه إليه ، ورأى أن هذا التأويل يتوافق أكثر من آية آل عموان (٥٥) التي تقول (إني مُدَرفَّيكَ ورافعتُكَ إلي عيث تقور أن الرفع هو بعد الوفاة ، ثم يعقب على ذلك بقوله : إنه مها يكن من مسألة موت المسيح التاريخية في القوآن فالقوان الكريم يشهد بأن آخرة المسيح على الأرض ختمت بمعجزة ، كما فالقوان الكريم يشهد بأن آخرة المسيح على الأرض ختمت بمعجزة ، كما بدأت حياته بمعجزة ، سواء أمات وقام أم لم يمت ، بل ظل حياً الحل

الأبد ، فهذا لا يقلل شهادة القوان للإنجيل والمسيح ، فالمسيح حي وقد رفعه الله إليه ، ولا يزال حياً عند الله ، وتلك ميزة انفرد بها المسيح على جميع البشر ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ، والقول : إن المسيح لم يت أو لم يذق طعم الموت الأكبر كسائر البشر المحكوم عليهم بالموت لا يستثنى منهم أحد أعظم من الاعتراف بموته وقيامته لو فطنوا . إنه ينقل عيسى من صف البشر الميتين إلى صف غير البشر الخالدين ، وعلى كل حال فالقوان يشهد أن واحداً لاغير بين البشر ودون الأنبياء والمرسلين بلا استثناء وكان أقوى من الموت ، فلم يكن له عليه سلطان وهو عيسى بن مويم ، وإنه بعد أن قرب ذبيحته عن الخطايا جلس عن يدين الله إلى الأبد ، وإن القوآن بعد ألا غيل يشهد أن المسيح حي في السهاء يشفع في العالمين .

وفي قول الحوري: إن القرآن يشهد أن عيسى ظل ويظل حياً إلى الأبد افتئات على القرآن ، فآية ال عمران (٥٥) صريحة بأن الله قال لعيسى: إنني مُتَوَفِّيكَ . وآية المائدة (١١٧) صريحة بأن عيسى قال لله (٦٠٠ توفَيْتَنِي) وآية مريم (٣٣) صريحة بأن عيسى يعوف أنه ولد كبشر، وسوف يموت كبشر، وسوف يبعث كبشر . (والسلام علمي توم ولد تويم أموت ويوم أبعث حياً) .

كذلك فإن الحوري يفتئت على القرآن حين يقول: إنه يشهد أن عيسى حي في السياء يشفع في العالمين ، فليس في القرآن ما يفيد هـذا صراحة ولا ضمئاً .

وفي تأويل الخوري لآيات النساء تعسف ومخالفة لما أجمع عليه تفسير المسلمين أهل القرآن دون أي شذوذ ، ونفي الصلب والقتل معاً يظهرو التعسف أكثر ، حيث كان يكفي أن ينفى القتل أو الموت ، ولكن الآيات

نفت ما كان متداولاً من الصلب ، ثم الموت، وقورت ان هذا إنما كان أمراً مختلفاً فه قامًا على الظنون .

أما التوفيق بين آية آل عمران وآيات النساء ، فإنه بمكن بدون هذا التأويل التعسفي ، فيصع أن يكون رفع الله لعيسى بعد توفيه بصورة عادية وبغير طريق الصلب والقتل ، ويلعظ أن عيسى يقول لله في آية المائدة ( ١١٧ ) ( وَفَلَمَنَا نَوْ فَيْمَتَنِي ) وليس في هذا التعبير أية إشارة إلى قتل وصلب ، وإنما هو تعبير عن حالة أو حادث وفاة عادية .

ورفع الله لعيس المذكور في آيتي آل عمران والنساء يصع أن يكون موسياً أو معنوباً ولا يقتضي حتماً أن يكون جسانياً ، ولقد ذكر القرآن حادث رفع تكويم لنبي آخو هو إدريس عليه السلام في آيات سورة مويم هذه ( وَاذكُر \* في الكِتابِ إِدْرِيسَ إِنّه \* كَانَ صِداً بِقا تَنبِيناً . وَرَفَعْنَاه \* مَكَاناً عَلَيْناً ) .

ولقد خلص الحوري من أقواله التي فيها افتئات وتعسف إلى القول: إن مولد المسيح الحارق قد استعود على أفكاد نبي القرآن ، وملك عليه مشاعره ، فهو يذكره في كل مناسبة ، وهو كيفها نظر إليه وجد فيه الآية الكبرى التي ترفع المسيح فوق سائر البشر ، فهو مسيح الله ، وهو كلمة الله ، وهو روح الله ، وهو آية الله ، وهو رحمة الله ، وهو المبارك أينا كان . وهذا من بيوت قصائد الحوري في كل ما يكتب ويقول .

#### - 7 -

ومها يكن من أمر ، فالقول الحق في موضوع عيسى وأمه عليها السلام هو أن القوآن احتوى آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، وأن المحكمات هي المبادىء والأصول التي لا تتعمل تأويلات عديدة ، ولا يشتبه على المرء فهمها ومداها ، وهي الفيصل في ما احتواه

القرآن من أمور ومسائل ، وأن المتشاجات هي ما تتحمل تأويلات عديدة ٢ وقد يشتبه على بعض العثول إدراك مداها ، وقد تكون بقصد النقريب والتمثيل، وينبغي أن تفهم وتفسر على ضوء المحكمات ولا مجوز العكس في حال . وما لم يكن لعقل امرى، فهمه منها يقوض أموه إلى الله منزل القرآن دون أن يتمنعل فيه بعقله الذي يكن أن يكون عدم فهمه لها من قصور فيه ، أو من عدم العلم والاطلاع ولا يقعل خلاف هذا ويتبع المتشابه دون المحكم إلا ذو قلب زائغ ، وعقل سقيم ، وهوى مغوص بقصد الفتنة وتحريف الكلام عن موضعه ومداء الحق المحكم ، وما ورد في القرآن في صدد عيسى وأمه عليها السلام ينظو إليه في نطاق ذلك. ومنه ما هو عكم ، ومنه ما هو متشابه ، ومن المحكم ما قورته آيات كثيرة من الآيات التي أوردناها ومفادها أن عيسى بشر مخلوق ، وعبد من عباد الله ، وأمه صديقة ، وأنه نبي ورسول من أنبياء الله ورسله ، وأنه دعا إلى الله وحده ، والدينة والاجتاعية ، وأنه مصدق لما بين يديه من التوراة ومبشر بوسول يأتي من بعده اسمه أحمد ، وأن ولادته تحت بعجزة إلهية ، وأن مثله كمثل يحيى الذي ولد بمعجزة (١) من أم عاقر وأب طاعن في السن ، وكآدم

<sup>(</sup>١) من الجدير بالتأمل أن قصة ولادة عيسى في القرآن يسبقها إشارة إلى قصة ولادة يحيى في كل سورة وردة فيها كما ترى في ما يلي :

١ - مُعنا لِكَ دَعا زَكُورِيًا وَبِهُ قَالَ وَبِ مَبِ لِي مِن لَدُنكَ وَمُورَ قَالِمُ وَبِهُ عَلَالِكَةَ وَهُورَ قَالِمُ وَرُبُهُ عَلَالِكَةَ عَلَيْهِ وَهُورَ قَالِمُ وَمُرَبِّةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِي فِي الْحُوابِ أَنْ اللهَ يُبتَشِّرُكَ بِيتَعْبِي مُصَدَّقًا بِكَلِمة مِن يُصَلِّي فِي الْحُوابِ أَنْ اللهَ يُبتَشِّرُكَ بِيتَعْبِي مُصَدَّقًا بِكَلِمة مِن اللهِ وَسَبِّداً وَصُوراً وَنبينًا مِنَ الصَّالِمِينَ . قَالَ رَبِ أَنْ يَكُونُ لِي عَلامٌ وقد بَلَغَنِي الكِبورُ والمرالي عاقر قال كذلك الله بَغْعَلُ - في غلام وقد بَلَغَنِي الكِبورُ والمرالي عاقر قال كذلك الله بَغْعَلُ -

خلقه الله من تراب ، ثم قال له كن فكان ، وأن الله سبحانه ليس كمثله شيء ، وأنه منزه عن التجدد بأنة صورة ، وعن التجسد ، وعن التجزء ، وعن انتقال

٧- كبعص . ذكو رُحمة رَبك عبده و كويا . إذ الدى رَبّه نداه خفينا . قال رَبّ إلى وَهَن العظام مِنْ وَاسْتَعَلَ الرّاس مَيْبا و لَمْ أَكُن بِدُعا لِكَ رَبّ مَقِيناً وَإِنّي خَفْتُ المَوالِي الرّاس مَيْبا و لَمْ أَكُن بِدُعا لِكَ رَبّ مَقِيناً وَإِنّي خَفْتُ المَوالِي مِنْ وَرَايِي وَكَانْتِ الْمُوالِي عَاقِواً فَهَبُ لِي مِن لَدُانْكَ وَلِياً . مِنْ وَرَايِي وَكَانْتِ الْمُوالِي وَكَانْتِ الْمُوالِي وَكَانْتِ الْمُوالِي وَكَانْتِ الْمُوالِي وَلَيْ مَنْ وَلِياً . يَازَكُو يِنا بَرْنُي وَيُونُ مِنْ آلِي يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيناً . يَازَكُو يِنا إِنّا نَبْشَرُكَ بِغُلُم اللّهُ مُعْمَى لَمْ مَخْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيناً . وَالْمَعْلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيناً . قال رَبّ الْمُوالِي عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

جزه منه إلى خلق من خلقه ، وأن ما عدا ذلك هو من المتشابهات التي لا يصع استخراج شيء منهما ، ولا تأويلها بما يتناقض مع باقي المحكمات

٣ - وَزَكُورِيًا إِذْ نَادَى رَبِيْهُ رَبِّ لَا تَذَرُنِي فَوْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَعِينِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسارِعُونَ فِي الحَبْراتِ وَيَدْعُونَنَا رَعْباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَيْهُمُ كَانُوا بُسارِعُونَ فِي الحَبْراتِ وَيَدْعُونَنَا رَعْباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَيْهُمُ كَانُوا خَاسِعِينَ . وَالنِّي أَحْصَنَتُ فَوْجَها تَفْقَخْنَا فِيها مِنْ دُوحِينا وَجَعَلْنَاها وَابْنَها آيَةً لِلْعَالَانِ . [ الأنبياء: ٨٥ - ٩١] .

وهذا التلازم بنيد أن ذكر ولادة يحيى بمعجزة جاء كتميد لذكر ولاد عيسى بمعجزة أيضا أو للمقارئة أو للماثلة أو للتقبيه على أن هذا لا يقبغي أن يثير حيرة ولا أن يترتب عليه عقيدة منحرضة تؤدي إلى عقيدة أن المسيح جزء من الله أو صورة عنه . من صراحة وقطعة وفصل ، وأن الحق والنص مازمان كل ناظر في القرآن حساماً كان أم غير مسلم أن يقف عند المحكمات، ويلتزم بها، لأن القرآن يقول: إنها هي أم الكتاب، وإن على المسلم أن يعتقد أنه لا بد من أن مَكُون حَكُمة رَبَانِية في ما ورد في القرآن من آبات متشابهة بالأسلوب الذي وردت به ، وأن يجاول فهمها على ضوء المحكمات بالتدبر المأموريه ، أو بسؤال الراسخين في العلم ، والقادرين على التدبر والاستنباط ، وأن التمسك بالمتشابهات والتركيز عليها وتأويلها بما يتعارض مع المحكمات ، كما يفعل الحوري هو زبغ عن جادة الحق ندد به القرآن ، كما جاء في آمة سورة آل عمران هــذه التي بينت كون المحكمات هن أم الكتاب وأن الذين يتبعون المتشابهات دونها هم الذين يكون في قلوبهم زيغ ( مُعوَّ اللَّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ مُعَنَّ أُمُّ الكتاب وَأُخُورُ مُنْشَابِهِاتُ ۖ فَأَمَّا النَّذِينَ فِي فَلُوبِيمِ ۚ زَيْغُ ۗ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبِيْغَاءَ الْغِيْنَةِ وَالْبِيْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلِهُ إِلَّا اللهُ والرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُنُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وتما يَتَذَكُّو ُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ .. ٧).

ومن الجدير بالذكر أن هذه الآبة نزلت كما دوي في مناسبة متصلة بالحلاف على شخصية عيسى عليه السلام حيث جاء وفد من نصارى نجران الحكمات اليمن ، فلما قرأ عليهم الآيات المحكمات

ومن الجدير بالذر في حدة المناسبة أن بشارة مريم بعيسى سبقت بشارة زكريا بيحيى في الأتاجيل المتداولة حيث جاء في الإصحاح الأول من إنجيل لوقا الذي انفرد بذكر ذلك (إن مريم سألت الملك استغربة كيف تحبل وقالد ولم تعرف رجلًا فذكر لها خبر حبل زرجة زكريا وهي عاقر وزوجها طاعن في السن وقال لها: إن قدرة الله لا يعجزها شيء.

في حقيقة شخصة عيسى ورسالته كا ورد في سورة مريم ، أبوا أن يدعنوا فدعاهم إلى المباهلة ، أي : ابتهال الطرفين إلى الله بأن يلعن الكاذبين منها ، فأبوا وقالوا : ألست تقول إن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الله نفخ في فرج مريم ، فحبلت به ؟ فقال : بلى ، فقالوا : هذا حسبنا ، فأنزل الله الآية لتقول لهم : إنهم تمسكم بالمتشابهات التي تحتمل وجوها عديدة في التأويل والتي قد تكون في معرض التقويب للأذهان والتعبير عن كون ولادة عيسى تحت بمعجزة ربانية ، وتركم الحمكم الذي فيه القول الفصل في شخصة عيسى في كونه عبد الله ، وكون مثله الذي فيه القول الفصل في شخصة عيسى في كونه عبد الله ، وكون مثله كمثل آدم قال له كن فكان ، وأنه رسول ونه عبد الله وأنبيائه وداع إلى الله وحده ربه ورب جميع الناس .

ومن الجدير بالتأمل أن الحوري الحداد يكرر صنيع ذلك الوفد ، ولا يعتبر بجواب القرآن له ، ويريد أن يلبس على أبناء ملته بالقول : إن القرآن يقرهم على عقيدتهم في المسيع ، وأن يصدهم عن الإسلام وما فيه من الحتى ، وقد يتوهم أنه إلى هذا يستطيع أن يلبس على بسطاء المسلمين ويشككهم في قرآنهم ، ويصرفهم عن محكماته . .

وهو وأمثاله يفعلون هذا في نصوص الأناجيل التي يعترفون بها ، فبالرغم ما ذكرناه من هنات وثغرات في هذه الأناجيل ، فإن فيها عشرات الآيات التي تحكي أقرالاً لعيسى عليه السلام عن شخصيته ورسالته وعن ذات الله تعالى تتطابق مع الحكمات القرآنية(١) فيتمحلون في تأويل هذه

<sup>(</sup>١) هذه أمثلة بما ورد في الأناجيل الأربعة من ذلك :

ر \_ في إنجيل متى: (أراه إبليس جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه كلما إن خررت ساجداً لي. حبلتلذ قال له يسوع اذهب باشيطان، فإنه قد كتب الرب إلهك نسجد وإياه وحده نعبد) و ( لا يستطبع أحد أن يعبد ربين) و ( اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره) و ( ليس كل من يقول يارب يارب \_

الآيات ، ويتمسكون بما في الأناجيل من آيات متشابهات مع تعارضها معني" ومدى" مع تلك المحكمات القرآنية ، بل ومع آيات محكمات في الأناجيل

ـ بدخل ملكوت السموات . لكن الذي يعمل إرادة أبي الذي في السموات ) و ( لا تدعوا لكم أبأ على الأرض فإن أباكم واحد وهو في السموات ) و ( طوبي لصائمي السلام فهم أبناء الله يدعون ) و ( أما أنت فإذا صلمت فادخل مخدعك وصل إلى أبيك في الحنية ، وأبوك الذي يرى في الحفية هو يجازيك ) و ( أنتم صلوا حكذا أبانا الذي في السموات تقدس اسمك . ليأت ملكوتك . لنكن مشيشنك في السأء كذلك على الأرض ، خبرة كفافنا أعطنا اليوم ، وأغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ، ولا تدخلنا في تجربة ، ولكن نجنا من الشرير آمين . فإنكم إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم الساوى زلاتكم ) و ( لا تتشبهوا بهم ، لأن أباكم عالم بما تحتاجون إلبه قبل أن تسألوه ) و ( لأن كل من يعمل منيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختى ) و ( أجاب يسوع وقال : اعترف بك يا أبت رب السموات والأرض ) و ( لكى تعلموا أن ابن البشر له سلطان على الأرض أن يغفر الحطايا) وتعبير ( ابن الشر ) تكرر كثيراً في هذا الإنجيل والأناجِيلِ الأخرى والمقصود به على ما يفيده السياق أنه يعنى نفسه . و ( فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحاً . إنه لا صالح إلا الله وحده ). انظر هذه الآيات في إنجيل متى في الاصحاب ؛ و ه و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٧ و ١٥ و ٣٠ . ٧ \_ في إنجيل مرقس : ( من قباني فليس مقبلًا لي بل الذي أرسلني )

٣ ـــ في إنجيل مرفس : ( من قبلني قليس مقبلا لي بل للدي ارسفي )
 و ( أول الوصایا أن إلهنا رب واحد ) انظر الاصحاحات ٩ و ١٠٠ .

٣ ــ في إنجيل لوقا : (فقل لهم : إنه ينبغي أن أبشر المدن الأخرى علكوت الله لأني لهذا أرسلت) و (إذا صليتم فقولوا : أبيا الأب لنقدس العك) انظر الاصحاحات ؛ و ١١٠ .

١ - في إنجيل يوحنا ( إلحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن عن أرسلني له الحياة الأبدية ولا يصير إلى دينونة لكنه قد انتقل من الموت إلى الحياة ) و ( أعطاه سلطاناً أن يجري الحكم بما انه ابن البشر ) و ( أما أنا فلي شهادة أعظم من شهادة يوحنا ، لأن الأعمال التي أعطى لي الأب أن أقمها حذه الأعمال التي أنا أعملها هي تشهد بأن الأب قد أرسلني ) و ( فقالوا ماذا نصنع حتى نعمل أعمال الله . أجاب يسوع وقال لهم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا ...

- بالذي أرسلني ) و ( ما من أحد يقدر أن يقبل إلى ما لم يجتذبه الأب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الآخر ) و ( فأجابهم يسوع وقال : إن تعليمي ليس هو لي بل للذي أرسلني ) و ( فقال لهم يسوع : إذا رفعتم ابن البشر فحيئة تعرفون أنا هو وإن لست أدل شيئاً من عندي ، ولكن كما علمني الأب كذلك أقول ) و ( صاح يسوع وقال من آمن في فليس في يؤون بل بالذي أرسلني ) و ( إن لم آت من عندي لكن الذي أرسلني هو عق ، وأنتم لا تمرفونه ، أما أنا فأعرفه لأنه هو الذي أرسلني ) انظر الإصحاحات ؛ و ه و ٦ و ٧ و ٨ وننبه على أن في الأناجيل الأربعة آيات كثيرة أخرى من باب هذه الأثلة .

ونعتقد أن في الأناجيل التي ضاعت أو أبيدت والتي يقال : إنها منحولة ومزورة ، آيات كثيرة أكثر صراحة وقوة . وفي كتاب دليل الحياري للإمام أبن قيم الجوربة المتوفى سنة ٧٥٧ فقرات عديدة منقولة من الأناجيل . منها ما هو نفس ما أوردناه ، ومنها ما لم نقرأه في الأناجيل الموجودة تحت يدنا ، ونعتفد أنه صادق في نقله ، وتكون النسخ التي نقل عنها الفقرات التي لا توجد في الأناجيل الموجودة قد بادث أو أبيدت ، وهي أقوى وأصرح في بابها . من ذلك عزواً إلى إنجيل يوحنا عن لسان المسيح : ( إن الحياة الدائمة إنما نجب للناس بأن يهدوا أنك أنت الله الواحد الحق . وأنك أرسلت يسوع المسيح ) و ( تريدون قتلي وأنا قلت لكم الحق الذي سمعت الله يقوله ) و ( إن الكلام الذي تسمعونه مني لس من تلقاء نفسي ، ولكن من الذي أرسلني ) و ( لست أدين العباد بأعمالهم ولكن الذي أرسلني هو الذي يلي ذلك منهم) و ( بارب قد علموا أنك قد أرسلتني وقد ذكرت لهم احك ) و ( إن الله حاني وأرسلني وأنا عبد الله وأنا أعبد الله الواحد ليوم الحلاس ) و ( إن الله ما أكل ولا بأكل ، وما شرب ولا يشرب ، وما نام ولا يتام ، ولا ولد له ولا يلد ولا يولد ، ولا رآه أحد ) ولما سأل ربه أن يحيي الميت قال : ﴿ أَنَا أَشَكُوكُ وَأَحَدُكُ لأنك تجيب دعائم في هذا الوقت ، وفي كل وقت ، فأسألك أن تحيى هذا الميت ليعلم بنو امرائيل أنك أرسلتني وأنك تجيب دعالي ) .

متسقة مع أهوائهم وعقائدهم التي أقرتها مجامعهم المقدسة التي أخذت تنعقد في القرن الرابع الميلادي وبعده على ما سوف يأتي شرحه بعد .

وإنه لبتبادر لنا أولاً أن تعبير (وكامته ألقاها إلى مويم وروح منه) الواردة في آيات النساء ( ١٧١ ) وتعبير ( ونفخنا فيها من روحنا ) و ( ونفخنا فيه من روحنا ) الواردة في آيتي سورة الأنبياء ( ٩١ ) والتحريم ( ١٢ ) هي تعبيرات اساوبية عن الإعجاز الرباني في ولادة عيسى عليه السلام من أم عذراء بدون مس رجل بلغة البشر ، وقد يدعم هذا أن بعض هذه التعبيرات قد ورد في القرآن في صدد خلق الإنسان الأول مثل آبات سورة السجدة هذه (اللَّذِي أُحسَن كُلُّ شَيء خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الإنسان من طين . فم جَعلَ تسلله مِن سلالة مِن ما تمهين . مُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُمُ السَّمْعَ تُوالْأَبْصَارَ وَالْأَفْشُدَةَ عَلَىٰلًا مَا تَشْكُورُونَ .. ٧ ـ ٩ ) وآبات سورة ص هذه (إذ "قال ربك للملائكة إلى خالق بشرا من طبن. تَفَاِذَا سَوَّايْشُهُ وَتَفَعَنْتُ فِيهِ مَنْ رُوحِي تَفْقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ .. ٧١ و ٧٧ ) وروح الله هي ذاته ، والله منزه عن التجزء وانتقال جزه منه إلى خلقه ، وقد حسمت هذه النقطسة آية سورة آل عموان ( إنَّ مَشَلَّ عسى عندة الله كَمَشَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُوابِ مُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَسَكُون ..) .

وثانياً إننا نامح من حكمة الله التي انطوت في الآبات المتشابهات التي أسبغ فيها على المسيح وأمه عليها السلام ما أسبغ من رعاية وعناية واختصاصات وتنويهات وصفات ، قصد تأنيس النصارى الذين كانوا يؤلفون أكثرية الكتابيين في مكة ، والأكثرية الساحقة من قبائل مشارف الشام وسكان بلاد الشام ومصر والحبشة والعواق العوبي ، وشمال افريقية ،

وقطاعاً كبيراً في اليمن ، وتقويبهم إلى الإسلام ، وإشعارهم بالوحدة الفكرية والدينية ، والتقارب العقائدي بينهم وبين الإسلام ولا سيا أنهم كانوا إجمالاً دمثي الأخلاق ، حسني النوايا ، ليسوا قساة قلوب ، ولا شديدي الأنانية والعصبية والمآرب كبني إسرائيل .

ولقد تحققت حكمة الله تعالى فعلًا حيث استجاب النصارى في مكة إلى الدعوة الإسلامية ، وانضووا إليها ، وآمن بها وفود جاءت من خارج الجزيرة إلى مكة ثم إلى المدينة ، ثم أقبل أهل تلك البلاد على الإيمان بها والانضواء اليها حينا حورتها جيوش الفتح الإسلامي بعد النبي من سلطان الروم على ما شرحناه في نبذة سابقة .

ولقد كان جلهم من اليعاقبة والنساطرة الذين يعتقدون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة مزيجة من الناسوتية واللاهوتية ، وليست ألوهية كاملة ، ولعل ما كان من الآيات القرابية المتشابهة ما جعلهم يرون فيها تقارباً مع ما كانوا يعتقدون فاعتنقوا الدعوة الإسلامية مجافز من ذلك وكان ذلك مظهر من مظاهر تلك الحكمة الربانية في الأسلوب القراني .

### - V -

ولا يقف الحوري عندما تقدم ، فقد عقد فصولاً عديدة في أكثر من كتاب من كتبه في صدد ما جاء في القران من عقائد النصارى بالمسيح والتثليث وتكفير القائلين بها ، وأورد كثيراً من الآيات الواردة في الأناجيل الأربعة التي ينسبها كتابها إلى المسيح للمقارنة وساق كلاماً كثيراً ملخصه أو نتيجته (أن تقوير القران بكفر من يقول: إن الله هو المسيح بن مريم ، وإن الآلهة ثلاثة ، وإن الله قالث ثلاثة ، وإن هناك من كان يتخذ مريم إلها مع ابنها ليس موجهاً لجميع النصارى ، وإنها هو لبعض طوائفهم ، وقد استدل على ذلك بجملة (وإن آلم وينتها والما يقولون

المسلَّنُ السَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَدْاب البُّ .. ) في آبة سورة المائدة ( ٧٣ ) التي تقور كفو الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة والتي سقتها آبة تقرر كفر الذين قالوا : إن الله هو المسلح بن مويم ، ثم يقول : إن نصاري العرب في الحجاز لجهلهم انحرفوا عن العقيدة النصرانية الصحيحة ، فقالوا : إن الآلهة ثلاثة وهم الله والمسلم ومريم ، وإن اليعاقبة ـ في بلاد الشام انحوفوا عن تلك العقيدة بدورهم وقالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم ، أما العقيدة الصحيحة التي ليس من موجب التكفير القوآت الأصحابها ، ولا يشملهم التكفير الوارد فيه بالتالى ، فهي أن الله ثلاثة عِمِنَى أَنَهُ وَاحِدُ ذُو صَفَاتَ ثَلَاثُةً ﴾ أو أقانيم ثلاثة هي الأب والأبن وووح القدس ، وتومز إلى الله وعلمه وحياته . ويمكن أن يعبر عنها بتعبير آخر فقال : إن الأب هو الكلمة ، وإن الابن هو الفكر أو العقل ، وإن روح القدس هو الحبة أو الصلة بين الكلمة والعقل ، وإن من المكن أن 'يقاس ذلك على ما جاء في آية سورة آل عمران ( اللهُ لا إلهُ إلا مُهُو ۚ الحَسَيُّ القَسُّومُ ﴾ فالله واحد لا إله إلا هو وهو حي وهو قيوم ، ويستمر الحوري فيقول : إن القرآن والحالة هذه على حق حيانا قال ( لقد كَفَرَ النَّذَنَ قَالُوا إِن اللهُ مُعورَ المسبع أَبْنُ مَوْيَم ..) لأن القائلين عنوا أن المسيح إله آخر غير ذات الله ، وإن القرآن على لأن القائلين عنوا أن الذات الإلهة متعددة وهي ثلاثـة ، وإن القرآن على حق حيمًا ندد بالذبن يقولون : إن الآلهة ثلاثة ، ووصف قولهم بغير الحق وطلب منهم الانتباء منه في آنة النساء ( ١٧١ ) لأن هؤلاء قصدوا بذلك الله والمسيح ومويم ، وإن القرآن لايقهم – كبرت كلمة تخرج من فنه وفض الله فاه ــ البنو"ة إلا تناسلية جسدية من زوج وزوجة

وهو ما نفاء عن الله في سورة الأنعام هذه ﴿ تَبْدَيْنِهُ السَّبُواتِ وَالْأَرْضِ ا أنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةً ) وفي سورة الجن هذه ﴿ وَأَنَّهُ ۚ تَعَالَى حَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًّا ﴾ . وان كل ما جاء في القرآن من نفي للولد عن الله هو منصب على هذا المعنى وحسب ، وان القرآن على حق في حملته على نسبة الولد لله على هذا المعنى ، ولكن القِرآن بجهل – كبرت كلمة تخوج من فيه وفض الله فاء ثانيــة – مدى مفهوم الولادة المجودة العقلية التي ينسبها الإنجيل إلى المسيح ، وكون بنو"ته هي بنو"ة روحية محضة من ولادة عللية محضة ، وكون نسبة البنو"ة. إلى الله هو من نوع التقاعل الجوهري والتسلسل العقلي وحسب ، وانه ليس في العقيدة النصرانية الصحيحة تعدد آلهة ، وانه على ضوء ذلك يظهر معنى كون الكلمة هو الله الأب، وهو الله الابن، وهو الله روح القدس ، وان الألوهية التي ينفيها القرآن عن المسيح ليست مي التي يشتها الإنجيل له ، والبنو"ة التي يسندها الإنجيل إلى المسيح ليست هي التي ينفيها القوآن. عنمه ، وأن كل ما ينكوه القرآن ويسنده إلى النصاري بمثل الانحواف الذي كان عِليه نصارى العرب، وانه ليس من خلاف جوهري بين القوآن والعقيدة النصرانية الصحيحة ، وأن النبي لم يكن يعوف هذه العقيدة -كبرت كلمة تخرج من فيه وفض الله فاء ثالث مُوة ــ ولم يكن يعوف من العقائد النصرانية إلا ما كان عليه نصاري العرب الذي كان فيه انحراف عن تلك العقيدة ، وان تعليم الإنجيل لو وصل سالماً إليه لكان اعتنقه ودان به ، ثم أورد آية الزخرف ( 'قلُ إنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ " - فأنا أو َّلُ العابدين ) كأنما يوردها كدليل على قوله أو بالأحرى على هذيانه المتسم في نفس الوقت بسوء الأدب والصفاقة ، وقد أهمل الحووي كعادته الآية التي بعد هـذه الآية مباشرة والتي فيها وضع للأمر في نصابه الحق

وهي ( مُسِنَعانَ وَبِ" السَّمواتِ والأُرْضِ وَبِ" العَرْشِ حَمَّا يَصِفُونَ ) لأن فيها جواباً مفحاً مخرساً ، فهي تنزه الله عن الولد ، وتفيد أن الآية السابقة لها أساوية بسبيل استنكاد التول ونفيه ، وهو ما أجمع المفسرون عليه في تأويلها .

وفي أقوال الحوري السابقة كثير من التيمل والمفارقة والتناقض بالإضافة إلى ما فيها من سوء أدب نحو كتاب الله تعالى ورسول الله علي .

ومها تمحل فإنه مقر بأن (المسيح) حتى في ما زعمه من مدى العقيدة النصرانية الصحيحة هو الله نفسه ، فلا يكون القرآن مفارقاً لواقع أمو هذه العقيدة حينا ذكر أن هناك من يقول : إن الله هو المسيح ، وان المسيح ، هو الله ، وحينا قود كفر من يقول ذلك .

والخرري مع تمحلاته لم ينكر أن مريم حبلت بالمسيح وولدته ، وأنه عاش كإنسان وتعدب وأهين وصلب ومات من أجل فداء البشرية من خطيئها الأولى على زعمه . وهذه ولادة جسدية تناسلية على كل حال ، وليست ولادة روحية عقلية بحضة كما يقول ، ولم يفسر الحوري كيف يمكن أن يكون ذلك والمسيح هو ذات الله ، واسمه صفة من صفاته ، أو أقنوم من أقانيمه كالعلم أو الحياة أو الفكر والمحبة ، ولا كيف تجسدت هذه الصفة ، وانفصلت عن ذاتيتها العقلية التصورية المحضة جنيناً في بطن مريم ، ثم ولدته إنساناً بين الناس ، وعاش وأكل وشرب ، ودعا إلى طويق الله القول : إن الله دون أن يكون كل هذا متناقضاً مناقضة صارخة مع القول : إن بنوة المسيح فه هي بنوة عقلية بحضة ، وان الله هو المه وهو الابن ، ولا مع فكرة كون ظهور الله الأب والكلمة ، وان المسيح هو الله وهو الابن ،

لأجل فداء البشرية من خطيئها الأولى حتى يغفرها الله ، ولم يكن وسالة كرسالات الأنبياء تدءو إلى الله ، وتندد بالمنحوفين عن طويقه ، لا سيا وانه لم يقل : إن قصة البشارة بالمسيح وحبل مويم به وولادتها إياه ، وحياته في الدنيا ورسالته ، وجداله مع بني إسرائيل وعذابه وصلبه وموته على زعمه من أوله اللي آخرها تخييل في تخييل ليس لها أصل من واقع ولا حقيقة . وطبعاً نحن نعوف أن المذهب الذي عليه الحوري هو أن المسيح إله كامل ، وإنسان كامل ، وأنه ظهر في الدنيا بصفته الثانية مع احتفاظه بصفته الأولى أيضاً ، ولكن هذا يزيد الأمر تعقيداً ، ولا يفسر ما تقدم ، ولا يجيب عليه ، لأن الانفصال والتجسد والتعدد والحبل بعيس وولادته يظل قائماً وحقيقة واقعة . وطبعاً نحن نعرف أيضاً أن الحوري سوف يعمد إلى القول : إننا لم نستطع أن ننفذ إلى السر الفلسفي الكامن والواقع في شيء .

وقد وقع الحوري في تناقض، وهو يسىء أدبه، ويقول: إن النبي لم يكن بعرف من العقائد النصرانية غير عقائد العرب الجاهلين الذين كانوا منحوفين عن العقيدة النصرانية الصحيحة، فمن جهة انه لم يكن في مكة، بل في الحجاز نصارى عرب إلا أفراد، وهؤلاء كانوا علماء، ومنهم ورقة بن نوفل الذي ذكرنا خبره في مناسبة ثانية، ومن جهة أن النصاري الذين كانوا في مكة واتصل بهم النبي كانوا نازحين إليها من بلاد الشام والروم والحبشة، حتى إن منهم من لم يكن يجيد العربية وما يزال لسانه أعجمياً. وكان فيهم أهل علم وثقافة، وهو ما تفيده آيات القرآن المكية وما تمسك به الحوري وقال استناداً إليه: إن النبي كان متأثواً بهم يتلقى هداه عنهم وكان كانه واحد منهم على ما شرحناه سابقاً وقد أطنب الحوري في

التنوية بعلمهم وثقافتهم بسبيل تدعيم رأيه ، وكان عليه أن يفطن ويذكو أن الذي يَالِيُ لا بد من أن يكون عوف منهم مختلف العقائد النصرانية ، وتعدد أحزابها ومذاهبها في بلادهم التي كانت النصرانية سائدة فيها ، ولقد كان هـذا بما أشارت اليه الآيات القرآنية التي أوردناها في مناسبات سابقة ومنها ما جاء ليذكر ما كان من اختلاف الأحزاب بعد رسالة عيسى عليه السلام ( و لما جاء عيسى بالبَينات قال قد جشتكم بالحكمة و لأبين الكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله والطيعون إن الله مو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط ممستقم من فاغبدوه هذا صراط من عذاب يوم أليم . الزخوف : ٣٠ - ٢٠) .

ومن تناقضات الحوري أنه بينا يقول: إن النبي لا يعوف إلا عقائد العوب الجاهلين المنحوفة يذكو في نفس الوقت اليعاقبة ويقول: إنهم هم المقصودون بالتكفير القرآني لأنهم كانوا يقولون: إن المسيح هو الله واليعاقبة هم غالبية نصارى أهل الشام ومصر ، ومن بابهم النساطوة الذين هم غالبية نصارى العواق ، والعوب الصرحاء منهم أقلية ، وغالبيتهم من الأصول الآرامية والكنعانية والفينيقية ـ الكنعانية والعمورية والآشورية والكلدانية والقبطية المصرية . وهذا يفيد بانتراف الحوري أن القرآن عناهم ، ولا بد من أن يكون النبي يمالي عرف أحوالهم وعقائدهم ، ولقد كان إلى جانب معتنقوه الذين منهم الروم أصحاب السلطان في هذه البلاد وجماعات أخرى من أهل البلاد موالون لهم بأن الله المسيح إله كامل وإنسان كامل ، وهم الذين عناهم الحوري على الأرجع بأنهم أصحاب العقيدة النصرانية الصحيحة التي هو وطوائف أخرى من النصارى عليها . ومها تأول الحوري وقحل ،

فإنه لا يمكن أن ينكر أنه هو وأصحاب مذهبة يعتقدون بالوهية المسيح ببدو من ذلك حقيقة كون القرآن قد احتوى صور العقائد النصرانية جميعها والتي تشترك جميعها على اختلاف في المدى والتأويل في عقيدة بنوة المسيح وربوبيته والوهيته معاً ، وفي عقيدة الأة نيم الثلاثة التثليثية التي يكون الله على كل حال والمسيح أحدها ، وبحيث يبدو من ذلك حقيقة كون النبي على قد عوف جميع الم ذاهب والعقائد النصرانية ، وبحيث لا يكون أية مفارقة في القرآن حينا كفتر من قال : إن الله تالث ثلاثة ومن قال : إن الله هو المسيح بن مريم ، ومن قال : إن الله ثلاثة ومن الخذ مريم إلها أيضاً .

وتحن نعتقد أن تأويلات ( الأب والابن وروح القدس ) بالفكو والحبة والعلم والحياة وتشبه ذلك بما في الآية ( الله لا إله إلا محو الحبي القيوم ) هي اجتهادات متاخوة النجا إليها الحوري وأمثاله بسبب ما يبدو في العقائد النصرانية من عقد وشذوذ وغوابة واستحالة وتناقض ، وتهوباً بما يقال: إنها عقائد وثنية تسربت إلى النصرانية بعد اعتناق الأوروبيين هذه العقيدة في القرون المسيحية الأولى ، وليس من شأنها مع ذلك أن تفسر التناقض الصارخ بينها وبين مشهد ظهور المسيح في الأرض ورسالته كإنسان على ما شرحناه آنفاً .

### - **\lambda** -

وإنه لمن الحقائق المستفادة من المصادر المسيحية القديمة التي لا يستطيع الحوري المكابرة فيها أن النصارى الأولين كانوا مختلفين في شخصية المسيح عليه السلام ، وفي تأويل النصوص الإنجيلية ، وهو ما أشارت إليه آيات سورة الزخرف أيضاً ، وكان منهم فرق ومذاهب تنكو ألوهيته ، وتقور أنه إنما كان بشراً نبياً ورسولاً ، ونستند في ذلك إلى نصوص إنجيلية

كانت في يدها ، وتقول عن النصوص التي يستند إليها مخالفوها في عقيدة ألوهية المسيح ؛ إنها محرفة ، وتجد في القول بألوهيته ، ولاهوتيته ، أو كونه صفة من صفات الله ، أو أقنوماً من أقانيم الله شادوداً عن العقيدة الكتابية التوزانية الصحيحة التي هي وحدة الله بدون شائبة والني كان المسيح يلتزم بها ، ويدعو إليها في بشاراته ، وهذا ما يفيده مخاصة آية إنجِل مني ( اذهب باشطان فإنه قد كتب للرب إلهك تسعد وإياه وحده تعمد ) . وكان الخلاف يؤدي إلى مباترات ومنازعات بين الفوق . والله كانت هذه الاختلافات كثيرة وواسعة حتى لقد ذكر المظران الدبس في المجلد الرابع من كتابه و تاريخ سووية ، أن مطران سلمينا في قبوص ألف في القرن الرابع كتاباً فيها منذ بده النصرانية إلى أيَّامه ، وبمن ذكوهم التاريخ من زُعماء هذه الفرق والمذاهب في القون الأول الميلادي كونتوس الذي كان يقور أن يسوع إنسان ولد كعامة الناس ، وحل علمه الروح القدس بشبه حمامة عند تعميده في الأودن ، وايبون الذي كان يقور أيضاً أن المسيح بشر أحوز الفضائل ، فاختاره الله ابناً له ، وإن أمه حيلت به بروح القدس ، ومنهم في القون الثاني كربوكرات الإسكندري الذي كان يقول : إن يسوع ولد من مريم ويوسف كسائر النامى ، ثم فاقهم فضيلة ، ومنهم موقيون الذي كان ينكو أن المسيح ولد من مويم الغذواء وكان له إنجيل مختزل من إنجيل لوقا بإسقاط فصول عديدة منه ، وكان ينكر صحة سفر رسائل بولس ، وسفر أهمال الرسل ، وسفو رؤيا يوحنا وهذه الأسفار من جملة أسفار العهد الجديد . ومنهم والتينوس الذي كان يدعو إلى مذهب مزيج من العقائد المسحة والوثنية الرومانية ، والذي كان مجاول به التوفيق بينه وبين الأسفاد . ومنهم ناسيان الذي كان له إنجيل يختزل من الأناجيل الأربعة مسقطاً منها ما فيها من نسب المسيح إلى داود ومنهم منتانوس الذي ادعى أنه البارطيط ومنهم توارطوس الذي كان يقول بإنسانية المسيح وعدم تولده في الأزل من الأب. ومنهم في القون الثالث بولس السميساطي الذي كان بطوكا لأنطاكية وصاحب مكانة عند ملكة تدمو ، وكان مذهبه أن ابن الله لم يكن من الأزل ، ولم يكن قبل كان في المسيح اقنومان لله أحدهما بالطبيعة ، والآخر بالتبني ، وكان ينكر النالوث الأقدس . ومنهم بريل أسقف بصرى الذي كان له مؤلفات كثيرة شاهدة مجذقه وطول باعه ، وكان مذهبه أنه لم يكن ليسوع قيام قبل أن يتجسد ، وأنه ابتدأ أن يكون إلها بعد أن ولدته العذراء ، ولم يكن إلها إلا لأن الأب كان حالاً فيه حلوله في الأنبياء ، ومنهم سياخوس الذي كان على مذهب إبون القائل: إن المسيدح ليس إلا إنساناً ولده يوسف ومويم ، وكان يقول : إن إنجيل متى محـوف ، وكان له إنحمل خاص ، وهو من مترجمي الأسفار إلى اليونانية . ومنهم براكسيا الذي كان مذهبه إنكار الثالوث الأقدس والاعتقاد بأقنوم واحد وذات واحدة لله تعالى ، وقد نشأ هذا ودعا الى مذهبه في الأناضول واعتنق مذهبه رحل دين في الاسكندرية اسمه سابيليوس ودعا اليه ، غير أن هذا كان يقول فيا يقوله أيضاً : إن الأقانــيم الثلاثة في الله متساوون ذاتاً وجوهواً ، ومنهم أبولينار أسقف اللاذقية ، ومن كبار ومشاهير النصرانية السوريين ، وكان مذهبه أن المسيح أخذ جسد البشر ، ولكنه لم يأخذ نفساً بشرية ، لأن اللاهوت ناب عنها . .

ولقد ظلت هذه المذاهب والمقالات تجد أتباعاً في كل مكان فيه نصارى في القرنبن الثاني والثالث ، وفي أوائل القرن الرابع ظهر في مصر رجل دين وعلم كبير اسمه أربوس الذي كان ينكر ألوهمة المسيح ويقول :

إنه مخلوق ونبي ، وقد صار صاحب مذهب له أتباع كثيرون في مصر وخارجها ، واصطدم بمذهبه مع بطوك الاسكندرية الذي كان على رأس الفريق القائل بألوهية المسيح ، فشكاه إلى الاميراطور قسطنطين الذي كان انتسب حديثًا إلى المسيحية ، ودافع أريوس عن مذهبه ، فوأى الامبراطور عقد مجمع للأساقفة للنظر في الحُلاف ، وانعقد المجمع في سنة ٣٢٥ في نبقية (١) وشهده نيف وألفان منهم ، وكانوا مذاهب متعدد، لكل مذهب رأي في الأناجيل والمسيح ومريم والرب والشريعة مخالف قليلاأو كثيراً الدُّغُو ، وكان نحو سبعمائة منهم متوافقين مع أربوس الذي ناضل في المجمع لإثبات رأيه من نصوص إنجيلية كانت لديه . وقد وصف النصوص التي كان يستند إليها مخالفوه بالتجويف، ولم تستطع أكثرية المجمع أن تحل الحلاف، وحينتُذ اختصره الامبراطور، فاختار من الأساقفــة ٣١٨ كانوا متقاريين أو متوافقين مع وأي بطوك الإسكندرية الذي كان متأثراً بالفلسفة اليونانية التي كانت تمت في نفس الوقت إلى الوثنية المونانية وكان الامبراطور أيضًا متأثرًا بذلك ، فمنح الأساففة المختارين سلطة شرعية فقرروا في صدد المسيح هذه الصغة ( إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه ، وأنه لم يوجد قبل أن يولد ، وأنــه وجد من لا شيء، أو من يقول: إن الابن وجد من مادة أو جوهو غير جوهر الله الأب، وكل من يؤمن بأنه خلق ، أو من يقول : إنه قابل للتغير ويعتريه ظل دوران ) ، وظاهر من هذا أنه قرار أقلية ضلة من العدد الكبير من الأساقفة المجتمعين ، كل مزيته أنه مؤيد بالسلطة الزمنية الحاكمة ، ولم يكن من شأنه أن يكون حاسماً مزيلًا للخلاف الذي استمر

<sup>(</sup>١) مجا ذكره المطران الدبس في كتابه تاريخ سورية خبر انعقاد بجنع قبل هذا الجمع ، ويظهر أنه لم يكن بدعوة السلطات أو تحت رعايتها فرأت هذه السلطات أن تعقد بجمع نبقية بدعوة منها .

بين أصحاب المذاهب المختلفة ، يشتد حيناً ويخفت حيداً ، وظل أديوس وأتباعه من بعده من الجملة ينشطون في سبيل تثبيت ونشر مذهبهم ، وقد تساجل النصر بينهم وبين مخالفيهم ، حيث كان كلما استطاع الأديوسيون إقناع الجالس على عوش الامبراطورية ، وجلبه إلى ناحيتهم يعلو مذهبهم كما كان مخفت ويعلو المذهب الآخر كلما استطاع مخالفوهم كدب الامبراطور وجذبه إلى جانبهم .

ولقد كان خلاف بين المذاهب النصرانية في صدد الروح القدس حيث كان بعضا يقول: إنه عفاوق، وبعضا يقول: إنه صفة من صفات الله أو صورة من صوره، وكان على رأس الفريق الأول عالم اسمه مقدونيوس، فانعقد من أجل ذلك مجمع في الآستانة سنة ٣٨٧ فقورت أكثريته (أن ووح القدس هو روح الله، وأنه غير مخلوق، وأن من يقول خلاف ذلك ملعون)، ثم ثبتت أكثرية هذا المجمع عقيدة الأقانيم الثلاثة بهذه الصفة (الإيمان بروح القدس الرب الحيمي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن مسجود له ومتمجد، وأن الأب والابن وزوح القدس ثلاثة أقانيم، وثلاثة وجوه، وثلاثة خواص، وحدية في تثليث، وتثليث في وحدية، كيان واحد في ثلاثة أقانيم، إله واحد، جوهو واحد، طبيعة واحدة) ولم يحسم هذا القوار الحلاف ايضاً، فظل مستمراً في شأن روح القدس كما ظل في شأن المسبح، وظلت الفوق متعددة متنازعة فيا بينها.

ثم تباورت الحلافات في صدد شخصية المسيح بخاصة في القون الحامس وبعده في ثلاثة مذاهب: الأول مذهب النسطورية نسبة إلى نسطور بطوك الآستانة الذي كان ينكر نعت مريم بأم الله ، ويقور أن المسيح إنسان متحد مع الله بالحبة ، وانه ابن الله بالموهبة ، وليس في الحقيقة ، وان مريم لم تلد إلها ، لأن الجسد لا يلد إلا جسداً ، ولا تستطيع الحليقة أن تلد

الحالق ، بل ولدت إنساناً هو آلة الله-. وكان بحال انتشار هذا المذهب الأوسع جزيرة القوات والعراق العوبي . والثاني مذهب الأوطاخيين ثم اليعاقبة والاسم الأخير هو الأشهر نسبة إلى رجل دين كبير اسمه يعقوب البودعي الذي كان يقرر وحدة الطبيعة في المسيع فاتجسة عن امتزاح اللاهوتية والناسوتية فيه بحيث لا يعد إلها كاملا ولا إنسانا كاملا . وكان عالم انتشار هذا المذهب الأوسع بلاد الشام ومصر . والثالث مذهب الملكانية ، وكان يقور أن المسيخ ذو طبيعتين ، فهو إنسان كامل وإله كامل ، وحينا ظهر في الدنيا ظهر بصفته إنسانا كاملا دون أن تتعطل كامل ، وحينا ظهر في الدنيا ظهر بصفته إنسانا كاملا دون أن تتعطل صفته الثانية أو ألوهيته الكاملة ، وكان هذا المذهب مذهب السلطات الرومانية الحاكمة في أكثر الظروف ، وبحال انتشاره الأوسع الامبراطورية الرومانية خارج بلاد الشام ومصر والعراق وجزيرة الفرات مع اعتناق جماعات من أهل هذه البلاد له بالإضافة إلى جماعات الجاليات الرومانية فيها من المنتسبين أهل هذه البلاد له بالإضافة إلى جماعات الجاليات الرومانية فيها من المنتسبين أهل السلطة والمهارسين لها ، أو من المقيمين في البلاد على حسابهم .

والمصادر النصرانية تذكر خبر انعقاد مجامع في القرنين الحامس والسادس للعالجية الحلافات التي كانت مستمرة ، وكانت تؤدي إلى الصدام الدموي بين أصحابها من حين لآخر ، ولكنها لم تستطع إزالة هذه الحلافات ، وظلت المذاهب الثلاثة قائمة في مجالاتها المذكورة يناوى، بعضها بعضا ، ويضطهد بعضها بعضا إلى زمن البعثة النبوية ، وهذا بالإضافية إلى صور عقائدية خلافية أخرى حيث كان هناك طوائف تعتقد بالوهية موي ، وعرفت نحلتها باسم المربية ، أو بكون الآلمة ثلاثة متمثلين في الأقانيم وعرفت نحلتها باسم المربية ، أو بكون الآلمة ثلاثة متمثلين في الألوهية ، الثلاثة ، أو بكون الله واحداً منهم ، والاثنان أقل رتبة منه في الألوهية ، أو بكون المسيح ما حكاه القرآن الذي أو بكون المسيح ما حكاه القرآن الذي كان يجكي ما كان قائماً قبل نؤوله .

ويبدو مما تقدم أن العقدة التي يقول الحوري : إنها الصحيحة ليست هي المجمع عليه عند النصارى في الأصل ومنذ البدء ، وإنما هي بنت قرارات مجمعة غير مجمع عليها ، بل غير صادرة وغير مؤيدة بأكثرية ، وإنما فرضت بقوة السلطان ، وظل جمود كبير من النصارى خارجاً عنها رغم ما كان يتعوض له الحارجون عنها من اضطهاد السلطان الرومي وأنصار مذهبه ، وكانت أكثرية نصارى بلاد الشام ومصر والعواقي الساحقة في القروب الحامس والسادس والسابع من هؤلاء الحارجين وعلى مذهبي البعقوبية والنسطورية ، وكان يصل الأمر بينهم إلى الاقتتال على ما حكاه القرآن في من شورة البقرة هذه ( تلك الرئسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمة الله ورقع بعضهم درجات واتينا عيسي بن مويم من من كلمة الله ورقع بعضهم ولوث شاة الله ما الشنال السلانية من تعديم من بعث من من بعدهم من من تعديم من الما الله المنات والكن المنتلوا والكن من آمن ومنهم من كفر . ولوث شاة الله ما اقتتلوا والكن اله يقعل ما يويد ) (١)

وهذا بقطع النظر عن كون العقيدة التوراتية التي كان المسيح يلتزم بها ويدعو إليها هي وحدة الله تعالى بدون شائبة ، ووحدة ربوبيته بما هو متطابق مع تقريرات القرآن .

وبقطع النظر عن أنه كان من النصارى الأولين فرق عديدة يعتقدون. هذه العقيدة ، وينكرون ألوهية المسيح ، ويقورون نبوته ورسالته .

<sup>(</sup>١) انظر بتفصيل لما في هذه النبذة في «تاريخ سوربة» للدبس ، «وعاضرات في النصرانية» للشبخ أبي زهرة «ودليل الحيارى» للامام ابن قيم الجوزية .

وبقطع النظر عن أن العقائد المسيحية المستقرة في صدد لاهوتية المسيع التي تنطوي آيات القرآن على صور منها إنما استقرت مؤخراً وفي المجامع التي صارت تنعقد بعد القرن الثالث الميلادي نتيجة للخلافات التي نجمت بين فرق النصارى في شخصية المسيح ولاهوتيته ، وفي النصوص الإنجيلية وفهمها على ما شرحناه بإيجاز قبل .

وبقطع النظر هما في تأويل نصوص الأناجيل المتداولة تأويلًا متسقاً مع هذه العقائد المستقرة من تجوز وتمحل .

ثم بقطع النظر عما يقوره كثير من الباحثين من أن العقيدة التثليثية التي تكون العقيدة المستحية المستقرة من صورها هي عقيدة وثنية قديمة ظهرت في أشكال متنوعة في أقطار متعددة في القرون القديمة وتسربت إلى المسيحية بعد المسيح بمدة ما(١١) بما لا نحب التوسع فيه ، لأننا كل ما أردناه في كتابنا هو تفنيد تخوص الحوري الحداد وأمثاله عن القرآن والنبي عمد ما الله والرسالة الإسلامية

ومع كل ذلك فما دام أن الخوري ومن على مذهبه يقررون أن العقيدة النصرانية الصحيحة هي توحيد الله وتنزيهه عن الحدوث والتجزء والتجسد والتعدد الفعلي الحقيقي ، ويشبهون الأقانيم الثلاثة بمدى ما في آية آل عمران ( الله لا إله إلا مهو الحمي القبوم ) ويقولون : إنه ليس من خلاف بين هذه العقيدة والعقيدة الإسلامية بالنسبة لذات الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وما دام أن جماعات من النصارى فيهم أولو علم وقسيسون ورهبان الذي التقوامع النبي يراقي ، وسمعوا منه القرآن قد عرفوا أن دعوته موجهة إليهم وقد رأوا في ما سمعوه وراوه ما جعلهم يرون فيه الحق والنور والهدى والتطابق مع

<sup>(</sup>١) انظر إذا شئت كتاب «دليل الحيارى»للامام ابن قيم الجوزية،وانظر كتاب «عقيدة الفداء والصلب» والمقال الملحق المطبوع في مصر سنة ١٣٥٣ مثلا .

ما مجدونه في كتبهم من صفات وبشارات وبؤمنون بالرسالة الحمدية القرآنية وإن جماعات عظيمة من نصارى الشام ومصر والعواق وشمال إفريقية تابعتهم على ما شرحناه قبل ، فإن الحجة تكون قد دمغت الحودي ، ومن يقف موقفه ، ويكون موقفهم والحالة هذه متصفاً بالتمحل والعناد والمكابرة والصد والتعطيل ، وماثلاً لذلك الموقف الذي حكاه القرآن عن أمثال لهم والصد والتعطيل ، وماثلاً لذلك الموقف الذي حكاه القرآن عن أمثال لهم أموال الذي آمنو إن كشيراً من الأهبار والراهبان لياكلون أموال الناس بالنباطيل ويصدون عن سبيل الله ) بقصد إطفاه نور الله بأفواههم فود الله عليهم قرآنا ( ويابى الله إلا أن يُتم نوره ولوث بأفواههم فود الله عليهم قرآنا ( ويابى الله ألا أن يُتم نوره ولوث المناهوة من المناس بالمناهوة والدن المناس مناه الله والمناه والم

## في صدد حال اليهود والنصارى في القرآن والاسلام - ۱ -

لقد حاول الحوري الحداد في أكثر من مناسبة وموضع من كتبه و في سياق التعليق على آيات قرآنية عديدة إبراز كون الحلاف بين البهود والنصارى من جهـة وبين النبي علي من جهـة أخرى هو خلاف سامي وطائني للزعامة في الحجاز ، وليس دينياً ولا عقائدياً ، وليس على الإسلام والتوحيد ، لأن الوحدة الدينيـة كانت قائمة بين الكتابيين والمسامين طيلة العهد المسكي والعهد المدني معاً مجمعهم التوحيد والاسلام . ومن أقواله : ( إن الفوآن يرفع إلى الله ما قد يكون بينهم من خلاف عقائدي ليفصل فيه يوم القيامة أو يدعوهم إلى كلمة سواء دون إلزام لهم باتباع عمد ، وإن أهل التوراة والانجيل والقرآن كابه مسلمون ، أي : موحدون يؤمنون إيمانًا واحدًا بالله واليوم الآخو ، وإن القرآن أمَّو التوراة والانجيل وأحكامها بنفس القوة التي أقو بها القرآن وأحكامه دون إلزامهم بأحكام القرآن ، وإنه أقر أمة موسى على شريعتهم ، وأمة عيسى على شريعتهم ، وأمة محمد على شريعتهم في آيات المائدة ٣٣ ـ ٤٨ وغتم ذلك ببدء جامع مانع شامل كامل أولي ونهائي \_وهذه تعابير الحوري ب وهو ( لِكُمُّلُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِيرْغَـة وَمِنْهَاجًا وَلُو مَنَّاءَ اللَّهُ الْحَلَّكُمُ أُمَّةً واحدة ولكن لبنلوكم فيا آتاكم فاستبيقوا الحيوات .. الآية

4A) وإنه أثنى على المستقيمين الصالحين منهم ثناء فيه إقراد لهم على أموهم وليس فيه ما يجعلهم مطالبين بالتحول عنه إلى الدين المحمدي أو يجعل ذلك ضرورياً لنجاتهم في الآخوة).

وهذه خلاصة موجزة لأقواله . ولقد تطوقنا لشرح بعض ما فيها في المباحث السابقة ، وبينا وجه الحق في الأمر ، غير أننا رأينا أن نفود لذلك مجناً خاصاً حتى يتضح الأمر ، ويكون الكلام فيه متلاحقاً .

ونقول أولاً: إن القرآن قد أقر أهل الكتاب الموادين والمسالمين والمعاهدين الذين كانوا يعيشون مع المسلمين وفي سلطانهم على أديانهم وحرياتهم الطقسية والمدنية وجعل القضاء في أمورهم لأحبارهم ورهبانهم على ما تفيده آيات عديدة أوردناها قبل ومنها آية سورة الممتحنة ( A ) وآيات سورة المائدة ( ٥٠ - ٤٧ ) فلم يبق سبب لاصطدام وخلاف طائفي بينهم وبين المائدة ( رويان الإسلام والمسلمين إلا ما كان بالنسبة لمن كان يستجيب لتحويك أعداء الإسلام من الدول النصرانية التي طودها الإسلام من المشرق وظلت تطمع في العودة إليه ، وتحوك يعض العناصر النصرانية المغامرة وتأديب لهذه العناضر خلافاً طائفياً .

وثانياً: إن الحوري يستند في أقواله إلى الآبات استناداً فيه تعسف ونجوز وتمحل، ويدون ملاحظة سياق الآبات وظروف نزولها ومداها مع إهماله لآبات أخرى فيها تصحيح أو تعديل أو توضيع، ثم بدون ملاحظة كون القرآن متكاملاً يجب أخذه جميعه ، وتدعيم بعضه ببعض، وربط بعض ، وعطف بعض على بعض .

يستند الحوزي فيما يستند إليه أولاً إلى هذه الآيات :

١ - إن الدّن آمنتُوا والبّذين هادوا والنّصارى والصّابيثين من آمنن بالله والبّوم عند ربيم أجرهم عند ربيم ولا خونم عليهم ولا معم يجز نُون . . [ البّنوة : ٦٢ ] .

٧ - إن اللّذين آمنتُوا واللّذين هادُوا والصّابِيثُون والنّصارى من آمنن باللهِ واللّذي الآخيرِ و همِل صالحاً فلا خواف علينهم و لا هم عين نئون .. [ المائدة : ٦٩].

٣ - إن اللّذينَ آمَنُوا والسّدينَ تعادُوا والصّابِيْنَ والنّصارَى والمجُوسَ وَالسّدِنَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهِ تَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ وَالْجُوسَ وَاللّذِنَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهِ تَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلُ تَشْرِهِ تَشْهِدُ . . [ الحج: ١٧ ] .

ويلحظ أن آية سورة الحج جمعت الملل الكتابية وغير الكتابية المؤمنين والموحدين مع المجوس والمشركين ، وكل ما فيها إيذان بأن الله تعالى سوف ينظر في أمرهم يوم القيامة ، ويقضي على كل منهم حسب موقفه في الدنيا ، وليس فيها إقوار الأهل هذه الملل على مللهم ، أو إيطال لدعوتهم إلى طويق الحق والحدى وتبشيرهم وإنذارهم ، وليس فيها بالتالي ما زهمه الحوري من أن القرآن يؤذن بأن ما بين الكتابيين والمسلمين من خلاف عقائدي مرجعه إلى الله يوم القيامة ليفصل فيه وحسب ، والآبات التي بعدها تحتوي تفصلاً لذلك الفصل الموعود ، وتقويراً بأن ه سيكون مستنداً إلى موقف كل فريق في الدنيا من الإيمان والكفر كما ترى فيها وهي (هذان خصان اختصموا في ربيهم فالدين كفروا فطعت من أبطر نهم ألحميم أيصهر عالم في بطرونهم ألحميم أيصهر عالي بعروبهم ألحميم أيصهر عالي بعروبهم ألم أوادوا أن غير بعرا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عداب الحتويق . إن

ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إن المؤمنين المقصودين في الآيات، ثم في الآية ١٧ هم الذين آمنوا بالقرآن والرسالة المحمدية، وإن الكافرين هم الذين جعدوها من أهل سائر الملل المذكورين في الآية إذا ما ظلوا على جعودهم ومن جملتهم اليهود والنصارى.

وينظري في هذا أن الدعوة لهم إلى الإيمان بالقرآن والرسالة المحمدية قائمة ، ويبدو من هذا زيف تمحل الحوري وغثاثته في قوله : إن القرآن يأمر بترك كل ملة وشأنها إلى يوم القيامة ليفصل الله في حالتها .

ولقد اقتصرت آيتا البقرة والمائدة حقاً على الموحدين صراحة أو تأويلا وهم المؤمنون بالرسالة المحمدية واليهود والنصارى ، ثم الصابئين الذين يراد بهم فيا نعتقد الذين تركوا دين الشرك والوثنية وتقاليد الجاهلية ، واتجهوا نحو عبادة الله وحده قبل الإسلام من نبهاء العرب ، أي : صباوا عن دين آبائهم على ما فصلناه في كتابنا وعصر النبي يرايق ، وبيئته قبل البعثة ، وأوردنا دلائله . وقورتا \_ أي الآيتين \_ أن من عمل صالحاً ، فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم مجزنون ، غير أن جمهور المفسرين يقورون أن الآيتين إنما احتوتا حكم الله قبل بعثة النبي محمد بالنسبة لغير الذين اتبعوه بعد بعثته ، وأنم صاروا بعد بعثته مدعووين إلى اتباعه ، وأن ما اجتوته الآيتان من تطمين وتبشير هو بالنسبة لمن كان مستقيا على دين اليهودية الحق قبل عبسى ، وعلى دين النصرانية الحق قبل عمد ، ولا يشمل المنحوفين . ومن المفسرين من قال : إن الآيتين منسوختان بالنسبة لما بعد بعثة النبي بالدعوة القرآنة إلى جميع الناس عا فيهم اليهود والنصارى والصابئين للإيمان بالقرآن القرآنة إلى جميع الناس عا فيهم اليهود والنصارى والصابئين للإيمان بالقرآن

والرسالة المحمدية ، والانضواء إليها ، وأنه لا يجزىء عند الله أن يبقى اليهرد والنصارى والصابئين على مللهم بعد بعثة النبي وأنهم يعدون كافوين مستحقين لعذاب الله إذا لم يؤمنوا بها ، واستدلوا على ذلك بآيات عديدة محكمة النص والمدى منها هذه الآيات :

ا - يَابِني إِمْرِائِيلَ اذْ كُورُوا نِعْمَتِي السَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفُ بِعَهْدِكُمْ وَإِبَّايَ فَالْرَهَهُونِ . وآمِنُوا بِما أَنْوَالْتُ مُصَدَّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولًا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أُولًا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا أَولًا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا اللهِ قَالَةُ وَإِبَّايَ فَاتَّقُونِ . [ البقوة : ١٠ و ١١] .

٢ - وَكُمْ تَجَاهُمْ كَيَّابُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ مَا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الدِّنِ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ اللهِ عَلَى النَّافِرِينَ بِينْسَمَا اسْتَوَوا بِهِ انْفُسَهُمْ أَنْ يَكَفُّرُوا بِهِ انْفُرَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ مُنْزُلُ اللهُ مِنْ انْفُسَهُمْ أَنْ يَكَفُّرُوا بِعَضَبِ عَلَى عَضَبِ انْفُلِهِ عَلَى مَنْ يَسَاهُ مِنْ عِبادِهِ فَبِاوْهُوا بِغَضَبِ عَلَى تَغْضَبِ وَلَا يَعْضَبُ عَلَى مَنْ يَسَاهُ مِنْ عَبادِهِ فَبِاوْهُوا بِغَضَبِ عَلَى عَضَبِ وَلِلْمُ اللهُ مَنْ يَسَاهُ مِنْ عَبادِهِ وَبِادُهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْمَ اللهُ الله

٣ - يَا أَيُّهَا النَّذِينَ أُوتُوا الكِيتَابَ آمِنُوا بِمَا مُنَّالُنَا مُصَدَّقًا لِمَا مُعَكُمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطَمْمِسَ وُجُوهًا فَنُودُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَو مُعَكَمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطَمْمِسَ وُجُوهًا فَنُودُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَو تَعْمُولًا مَنْ أَمُو لَهُ يَعْمُولًا مَنْ أَمُو لَهُ يَعْمُولًا مَنْ الْعَنْمُ مُنْ عَنُولًا مَنْ أَمُو لَا اللهِ مَعْمُولًا مَنْ اللهِ مَعْمُولًا مَنْ اللهِ اللهِ مَعْمُولًا مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إن اللّذينَ يَكَفُورُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُويدُونَ أَن يُفَرَّقَنُوا بَيْنَ اللهِ وَيُويدُونَ أَن يُفَرُّ فِينَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقْبُولُونَ أَنوُ مِن بَيْبَعْضٍ وَنَكَفُورُ بِبِنَعْضٍ وَنَكَفُورُ بِبِنَعْضٍ وَنَكَفُورُ بِبِنَعْضٍ وَنَكَفُورُ بِبِنَعْضٍ وَنَكَفُورُ بِبِنَعْضٍ وَنَكَفُورُنَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَيْكَ مَمْ النكافِورُونَ وَيُويدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَيْكَ مَمْ النكافِورُونَ أَنْ النكافِورُونَ أَنْ النكافِورُونَ أَنْ النّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حَمَّنَاً وَأَعْتَدُنَا لِلْسَكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالنَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَوَّقُوا بَيْنَ أَحَسَدِ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَاهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِها". [النساء: ١٥١ و ١٥٢].

٥ - يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ دَسُولُنَا 'بِسَيْنُ لَكُمْ كَثَيْراً مِنَا كُمْ كَثَيْراً مِنَ الكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثَيْرِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ انْوَرَ وَكِتَابُ مُبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضُوانَهُ مُسِنًا السّلامِ وَمُغِرْجِهُمْ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيمِمْ إِلَى وَمِواطٍ مُسْتَقَيمٍ . . [ المَائِدة : ١٥ و ١٦ ] .

٧ - يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ تَجَاءَكُمْ وَسُولُكَ الْبَيْنُ لَكُمْ عَلَى اَفْتُوا وَ مِنَ الرَّاسُلِ أَن تَقُولُوا مَا تَجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلا نَذَيرِ فَقَدُ عَجَاءَكُمْ بَشِيرِ وَلا نَذَيرِ فَقَدُ عَجَاءَكُمْ بَشِيرٍ وَ اَذَيرِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءَ قَديرُ . [ المائدة: ١٩] . وَاللهُ مِنْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي وَسُولُ اللهِ إِلَيْ مَنْ بَهِيعًا اللّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو مَعْيِي وَمُعِينَ وَمُعِينَ وَمُعِينَ وَمُعِينَ وَمُعِينَ وَمُعِينَ وَمُعِينَ وَمُعِينَ وَالنِّيوَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

٨ - أم يكن اللذين كفوروا من أهل الكتاب والمشركين من أهن تتلك صفحها منفكان حتى تأتيهم البيئة . رسول من أهل الكتاب مطلبوة . فيها كثب قيمة . وما تفرق اللذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء بهم البيئة . وما أمروا إلا ليعبدوا الله مغلصين له الدين محنفاه ويقيموا الصلاة ويو توا الزكاة وذلك دين القيمة . إن اللذين كفووا من أهل الكتاب والمشركين في نار جَهنم خالدين فيها أولئك مم سو البوية . وان الذين قيها أولئك مم خير البوية . إن الذين قيما أولئك مم خير البوية . جزاؤهم عند وبهم جنات عدن تخوي من تختيا الأنهاد خالدين

فيها أبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِلَنَ خَشِيَ رَبُّهُ . . [ جودة البينة ] .

ففي هذه النصوص وضع للأمر في نصابه الحق مجسم مجيث يكون أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من سائر الملل مدعووين إلى الإيمان بالقرآن والرسالة المحمدية، ويكون أخذ آيتي البقرة والمائدة لحديها دون هذه الآيات، والتمسك بها غير سليم من وجهة النظر القرآنية.

ولقد فهم اليهود والنصارى وغيرهم من آيات القرآن المكية والمدنية أنهم مدعوون إلى الإيمان بالقرآن والرسالة المحمدية، وسجل القرآن المكي والمدني إيان طوائف كثيرة منهم، وبنوع خاص شهادة أهل الكتاب بأن القرآن ورسالة محمد من الله، وأنها حق عرفوه على ما شرحناه في المناسبات السابقة فغدا الأمر محسوماً.

وسورة البينة مجاصة مهمة في هذا الباب ، فقد النطوى فيها تقوير لما كان عليه الذين كفروا برسالة النبي برائع من أهل الكتاب والمشركين من انحراف بصورة عامة عن طويق الله القويم ، وتقوير بأنهم كانوا يعلقون التحول عما هم عليه إلى أن تأتيهم بينة من الله ، فنبهم إلى ذلك على لسان رسول يتلو عليهم كتاباً منه فيه بيان لطريقه القويم ، وبيان لواقع أمرهم بعد ذلك . فقد جاءتهم البينة التي ينتظرونها وعلقوا عليها احتداءهم وتحولهم عما هم عليه عليها متمثاة بالقرآن ورسول الله محمد بالله ، ولكنهم ظلوا على حالتهم من الاختلاف والانحراف بعدها أيضاً مع أن الذي أمروا به هو عبادة الله وحده حنفاء مستقيمين على ذلك غير منحرفين عنده ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وهذا هو الطريق القويم ، والدين الحق ، وبناء على ذلك ، فالذين يظلون على كفرهم بالرسالة الجديدة من أهل الكتاب والمشركين ذلك ، فالذين يظلون على كفرهم بالرسالة الجديدة من أهل الكتاب والمشركين يكونون شهر البرية ، ويكون لهم في الآخرة الخلود في نار جهنم خلافاً

للذين آمنوا بها وهملوا الصالحات ، فإنهم هم خير البرية ، ولهم في الآخوة الحلود في الجنان . وهذا هو مصير كل من يخشى ربه .

### - ٣ -

ولقد زعم الحوري أن المقصودين من أهل الكتاب في سورة البينة هم اليهود ، بل إنه مجلو له أن يزعم أن حملات القرآن وإنذاراته على أهل الكتاب هي في المهود وحسب ، وهو زعم لا يستند إلى دليل في السورة. ولا ندري ما تريده لمِذَا الزَّعم ، ولعله تريد أن يتشاطر ويقول لأهل ملته إن القرآن لا يتعرض للنصارى دعوة ولا إنذاراً ولا تكفيراً ، فإذا كان هذا مراده ، فهو فيه مخادع مضلل ، وإذا كانت آيات عديدة في القرآن قصدت حقاً بتعمير (أهل الكتاب) المود وحملت علم وأنذرتهم ، فإن في القرآن آبات عديدة فيها تنديد بالنصاري المنحرفين عن العقدة الصحيحة في عسى علمه السلام، ونعتبم بالكفر وإنذارهم إذا لم ينتهوا بعداب الله الأليم ، ودعوتهم إلى التوبة إلى الله واستغفاره ، والانتهاء من غاوهم وانحوافهم وآيات أخرى فيها خطاب موجه لليهود والنصاري معاً بأن محمداً رسول الله قد جاءهم يبين لهم كثيراً بما كانوا يخفون من الكتاب ، وما نسوه من أوامر الله ، وأنه جاءهم بكتاب مبين ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه صبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه بما أوردنا نصوصه في مناسبات سابقة (١) . وهو يعوف هذا ، ويعوف أيضاً أن وفداً من نصارى نجران جاء إلى المدينة ، وناظر النبي وبقي مصراً على كفره بالرسالة المحمدية ، ودعاه النبي إلى المساهلة والدعاء إلى الله أن يلعن الكاذبين بمسا شرحناه كذلك في مناسبة سابقة ، وهناك حــديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن

النبي برائع قال و والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ، والحديث متساوق مع مضمون السورة ، ولم يكن إذ ذاك دعوى من نوع دعوى الحوري وأمثاله حتى يقال : إن الحيديث اخترع للرد عليها .

## - \ \ -

هذا . ولقد أراد الحوري الشاطر أن يظهر تناقض القوآن بزمه سكبرت كلمة تخرج من فيه سفقال : إن القرآن جعل اليهود شر البرية في السورة ، وكانوا قبل خمس سنين خير البرية حيث وصفهم بقوله ( إني فضلتكم على العالمين ) .

والحوري في هذا يكور زعه الكاذب الذي فندناه ، وهو أن اليهود هم المقصودون في جملة (أهل الكتاب) في سورة البينة ، ويتغافل عن كون جملة (شر البرية) ليست للذين كفروا من أهل الكتاب فقط ، أو حتى على زعمه لليهود فقط ، بل هي « للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين عامة » .

وإلى هذا فإنه يغالط أيضاً ، ويسيء أدبه عن قصد في الموضوع الذي ينتقده حينا يريد أن يوهم أن القرآن أورد جملة ( إني فضلتكم على العالمين ) جاءت في معرض الثناء على اليهود ليبرز تناقض القرآن في قوله عنهم على حد زعمه (شر البرية) . فجملة ( إني فضلتكم على العالمين ) لم ترد بسبيل الثناء على اليهود ، وإنحا وردت في آية من سلسلة طويلة في سورة البقرة استغرقت نحو مائة وست وثلاثين آية ( من الآية ١٤٠٠ ) فيها تنديد ببني إمرائيل المعاصرين للنبي عرائي والموجودين في المدينة ، لكفوه بوسالة النبي والقرآن المصدقين لما معهم ، ودعوة لهم إلى الانصباع للحق ، وتذكير بما كان من نعمة الله السابقة على آبائهم ، وإنذار رهيب لهم بلعنة وتذكير بما كان من نعمة الله السابقة على آبائهم ، وإنذار رهيب لهم بلعنة

الله وغضبه ، وربط بين انحرافاتهم الأخلاقية والدينية ، وانحرافات آبائهم الأولين أيضًا ، وهذه بداية السلسلة التي فيها جملة ( وأني فضلتكم على العالمين ) ( يَابَنِي إِمْرَاثِيلَ اذْ كُورُوا نِعْمَتِي َ النِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعَهْدي أوف بِعَهْد كُمْ وإيَّايَ فَأَوْ هَبُونِ . وآمنُوا بِمَا أَنْزَ لُتُ مُصَدَّقًا لما مَعَكُم ولا تكونوا أوال كافر به ولا تشتَّروا بِآمِاتِي مَنا قليلًا وإيَّاي فاتَّقُون . ولا تلبسوا الحتق بالباطل وتكتَّمُوا الحَقِّ وَأَنتُم تعلَّمُون . وَأَقيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة والركعوا مسع الواكمين . أَتَامُونُونَ النَّاسَ بِالسِر وتنسون " أَنْفُسَكُمْ ۚ وَأَنْشُمُ ۚ تَتْلُونَ الكِنَابِ أَفَلا تَعْقَلُونَ وَاسْتَعْنُوا بِالصَّبْو والصَّلاة وإنَّها الكبيرة الله على الحاشمين النَّذِينَ يَظَنُّونَ أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ وَظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقِمُ وَبِّيمٌ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ . يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُووا نعمتى اللَّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَانِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى العَالَانِ . وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْنًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا سَمْعَاعَة " وَالا بُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل ولا هم أينصر ون . وإذ تَجْيَناكُم من آل فِوْعَوْنَ بَسُومُونَكُمْ سُوة العَذَابِ أَيْفَابِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ و بَسْتَعْبُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بِلَا مِنْ رَبِّكُمْ عَظِمْ . وَإِذْ وَ قَنْهُ إِلَّهُ البِّعْرِ ۖ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغُو قَنْا آلَ فِوْعُونَ وَأَنْتُمْ وَأَغُو قَنْا "تَنْظُوْون . وإذ واعد نا مُوسى أربعين ليللة " مم " التخذاتُم العجل مِنْ بَعْد و أَنْتُمْ ظَالِلُونَ . ١٠ - ١٥) .

وما في السلسلة أيضاً هذه الحلقات :

ر - وإذ أخذنا مِنْ أَفَكُمْ وَرَفَعْنَا وَرُفَعْنَا وَوْقَكُمُ الطُورَ خُدُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَعُونَ . مُمُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِعُوا وَاذْكُولُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَعُونَ . مُمُ وَرَحَتُهُ مِنْ بَعْد ذَلِكَ فَلَوْلا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَتُهُ لَا يَعْنَدُمْ لِللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنْ الْحَامِرِينَ . والقد عليمنهُ الله في النّبي اعتدوا منكم في الكنتُم مِن الحامِرين . والقد عليمنهُ اللّذِينَ اعتدوا منكم في

السَّبْت َ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَة تَخَاسِئِينَ . تَفْجَعَلْنَاها تَنكَالاً لِمَا تَبِينَ تَبِدُ يَبُا وَمَا خَلَفْهَا وَمَوْعِظَة " لِلمُتَّقِينَ . . [ ٦٣ ـ ٦٣ ] .

٧ - ثم قست الحيجارة من بعد ذلك في كالحيجارة أو أشده قسوة وإن من الحيجارة وإن منها للا تقفيق منها الانهاد وإن منها للا يشقق في فيخوج منه الماه وإن منها للا يهبيط من خشية الله وما الله بيغافل عما تعملون . أفتطمعون أن بو منوا الكم وقد كان فريق منهم بسمعون كلام الله الله المجر فونه من بعد ما عقلوه والم يعلمون . [ ٧٤ و ٧٥ ] .

٣ - أَوْ يَلُ السَّذِينَ يَكُنْبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِ عِيمُ ثُمُّ يَقُولُونَ مَّذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا عَنْدُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالْمُعُوالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

العيمل من بعده و أنشم ظالمئون . وإذ أخذنا مينا قكم ورافعنا أو فعنا أو في العيمل من بعده وانشم ظالمئون . وإذ أخذنا مينا قكم ورافعنا أو قي ألطنور خذوا ما آتيناكم بعثو واسمعنا واسمعنا وأشربوا في القويهم العيمل بكفوهم الله بالمركم به إيانكم إن كنشم مؤمنين .. [ ٨٧ - ٩٣] .

وسلسلة سورة البقوة التي أوردنا هذه الحلقات منها ليست الوحيدة في وصف انحواف بني إمرائيل السابقين والمعاصرين ، وأخلاقهم وكفوهم، والتنديد بهم ، وتسجيل لعنة الله عليهم وغضبه بسبب مواقف الكيد والمكر والعصيان والدسائس التي وقفوها ، ففي سورة آل عموان والنساء والمائدة والأعراف سلاسل أخرى في ذلك أيضًا نكتفي بذكر أرقام آياتها تفاديًا من التطويل وفي الآيات ٨٦ – ١١٢ و ١١٨ – ١٢٠ و ١٨٦ – ١٨٨ من سورة آل عمران و ٤٤ ـ ٥٦ و ١٥٣ ـ ١٦١ من سورة النساء و ١٢ ـ ١٣ و ٤١ - ٨٣ من سورة المائدة و ١٦٠ - ١٦٩ من سورة الأعراف مجيت يبدو من كل هذا أن معظم ضمائر المخاطب عائدة إلى أسلاف بني إسرائيل المعاصرين ، وانه ليس من تناقض بين تقريرات القرآن ، وأن جملة ( إني فضلتكم على العالمين ) التي يوردها الجوري لإبراز التناقض ، والتي ما في معناها في آيات أخرى مكية مثل آيات سورة الدخان هـذه ( و لقذ تَغِيِّنَا بَنِي إِسْرِائِيلَ مِنَ العَذَابِ المُهِينِ . مِنْ فِوْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ المُسْرِ فَينَ . وَلَقُدُ اخْتُرُ نَافِعُ عَلَى عِلْمٍ عَلَى العَالَمَانَ . وَآتَيْنَا هُمْ مِنَ الآبات مَا فِيهِ بِلالا مُبين .. ٣٠ ـ ٣٣) وآبات سورة الجائبة هذه ( وَالْقَدُ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكِتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُونَ ور زقناهم من الطيبات و فضَّلْناهم على العالمان . وآتمناهم بينات مِنَ الأَمْرِ فَمَا الْخَتَّلَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً هُمُّ الْعِلْمُ بَغْمًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يُومُ القيامَة فِي مَا كَانُوا فِه تَخْتَلْفُونَ ..

١٦ و ١٧ ) ليست في حق بني إسرائيل المعاصرين للنبي ﷺ ، أو في حق أجيال عــديدة قبلهم ، وإنما هي في حق بني إسرائيل في ظرف قــديم استقاموا فيه لفترة قصيرة حين بعثة موسى عليــه السلام ، وهو ما عبرت عنه آية سورة الأعراف هذه ( وتمَّت كلمة م ربَّك الحسنى على بني إَمْرَائِيلَ بِمَا صَبَوْوا وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصَنَّعُ لِوْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا بَعْرِ شُونَ . . ١٣٧ ) وآبات سورة السجدة هذه ( وَلَقَدْ آتَدْنَا مُوسى الكتاب فلا تكن في موية من لقائه وجعلناه مدى لبَني إمْرائيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْسَةً يَهْدُونَ بِالْمُونَا لِمَّا صَبَوُوا وكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ .. ٣٣ و ٢٤ ) ثم انحرفوا خلقياً ودينياً على مــا ذكرته آيات سلسلة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف حتى لقد بدأ انحوافهم عقب نجاتهم من فرعون على ما حكته آيات في سورة البقوة وآيات في سورة الأعراف ، ثم استمروا في انحرافهم إلى زمن النبي عليه ، فاستحقوا على ذلك حملات القرآن التي منها ما فيه تأذن الله تعالى ( لسعش عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العلماب) كما جاء في آنة سورة الأعراف ( ١٦٧ ) ، وصادوا بإصرارهم على الكفر بالرسالة المحمدية والقرآن من شر البرية مع أمثال لهم أصروا مثلهم على الكفو ، وإن ضمير الخاطب ليس إلا أساوبياً أديد به دبط حاضر انحواف بني إسرائيل المعاصرين للنبي بانحراف أسلافهم الذي حكته الآيات بما هو بارز يقوة فيها ، وبجيث يبدو من كل ذلك أن الحوري إنما اقتطع جملة من آية من سلسلة طويلة متغافلًا عن قصد حتماً عن بقية السلسلة ، وعن آبات أخرى فيها وضع للأمر في نصابه الحق ، رهو ما اعتاده هو وأمثاله لإبراز ما في نفوسهم من ضغينة وهوى ، وما أدادوه من كيد وتجويم مها كان فيه من زيف وتحريف وتخريف وسوء أدب وطوية لا يمكن أن مخفى. ولقد قال الحوري فيا قاله : (إن موقف الإسلام النهائي من أهل الكتاب هو إخضاعهم للدولة الاسلامية لا للدين الاسلامي ، وأورد آبة التوبة هذه كدليل على صحته هذه (قاتلوا الذين لا يُؤْمنُونَ بالله وكلا بالبوم الآخر وكلا محرًّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحراً من الدن أوتوا الكتاب حمى يعطوا الجزيدة عن بد

وفي هذا مغالطة ، فأولاً إن المأمور بقتاله وإخضاءه منهم هم المعتدون ، وليسوا جميع أهل الكتاب على ما شرحناه قبل ، وثانياً إن الآية لا تعني وليسوا جميع أهل الكتاب غير مدعووين إلى الإسلام ، وإنما جاه ت لتقوير موقف المسلمين من الأعداء منهم ، وهو قتالهم إلى أن مخضعوا ويؤتوا الجزية إذا شاؤوا الاحتفاظ بدينهم ، لأن القوآن والنبي لم يهدفا من حيث المبدأ إلى إخضاع الناس للإسلام بعني إكراههم عليه بالقوة ، سواء أكانوا كتابيين أم غير كتابيين ، والدعوة قائمة لهم جميعاً ومستمرة في نطاق مبدأ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن دون إكواه مع التبشير والإنذار ، ولم يجعل الله ورسوله سبيلاً للمسلمين على من لا يستجب الى الدعوة إذا كان كافاً يده ولسانه عن الإسكام والمسلمين ، فهؤلاء يتركون وشانهم مع بقاء الدعوة لهم للإنضواء للإسلام بجوية وبدون إكراه وثائمة مستموة .

# -7-

ومن الآيات التي يسوقها الحوري آيات سورة آل عمران هذه ( ليستوا سواة مِن أهل الكتاب أمنة قائمة " يَتْلُونَ آيات الله آناء الله لل وهم يسجدون يُوْمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الحيوات وأولئك من الصَّالَحِينَ . وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قَلَنْ يُكَفُّورُوهُ وَاللَّهُ عَلَمْ الصَّالَحِينَ . ١١٣ ـ ١١٥ ) .

وقد قال : إنها في صدد رهبان النصارى ، وإنها أفضل مديع لرهبان عيسى ومتابعيهم .

ويجوز أن يكون قوله صحيحاً ، ويجوز آن لا يكون ، فمن الجائز أن تكون حكمة التنزيل اقتضت ذكر حالة رهبان النصارى ، أو طائفة من النصارى لتقارن بينها وبين انحوافات اليهود الأخلاقية والدينية التي حكتها سلسلة طويلة قبل هذه الآيات عدد آياتها أربعون أي من الآية ٢٩ إلى الآية ١١٢ ، ومن الجائز أن يكون أريد بها استثناء فويق من اليهود أنفسهم كانوا صالحين مستقيمين ، وقد قال هذا غير واحد من المفسرين ، وما جاء في تفسير ابن كثير في صدد ذلك : « والمشهور عند كثير من المفسرين التابعين نقلاً عن ابن عباس أن هذه الآيات نؤلت في من آمن من أحبار اليهود ، وقد يدءم هذا آية في آخر السلسلة التي سبقت الآيات من أحبار اليهود ، وقد يدءم هذا آية في آخر السلسلة التي سبقت الآيات وتنبَهو أن عن المئنكو و أثو منتُون بالله و لو آمن الها الكيتاب كتاب خيواً لمم منهم المؤمنون واكثرهم الفدا سقون . . ) . ويلحظ أن الآيات التي نحن في صددها وصفت الطائفة المستثناة المنود بها لأنهم يفعلون ذلك بما فيه توافق يقوي ذلك التدعيم .

هذا من جهة عائدية الآيات ، وفي من عنته ، وإذا صع ما رواه المفسرون عن ابن عباس ، وما تقوم القرائن على صحته ، فلا يكون إشكال ، لأنها تكون احتوت ثناء على جماعة من أهل الكتاب من اليهود. آمنوا بالنبي والقرآن وانضووا إليها ، وإذا لم يصح ، وأريد أخذ الآيات على ظاهرها ، أو حتى على ما قاله الخوري الحداد من كونها ثناء على رهبان عيسى ،

وبسيل المقارنة بينهم وبين اليهود ، فانها تكون قد نزلت المقارنة بين المستقيمين والمنحرفين وحسب في ظرف خاص ، ولا تصح أن تكون دليلا على كون النصرانية وحدها بجزئة عن النصارى بعد بعثة النبي ، وعلى أنهم غير مدءووين وغير مطالبين بالإيان به والانضواء إليه ، فهذا أمر محسوم بالآيات العديدة المكية والمدنية التي أوردناها في الفقرة (٢) من هذا البحث ، والتي تدعو جميع الناس ومن جملتهم أهل الكتاب إلى ذلك وتقرد كفو غير المستجبين واستحقاقهم الحلود في النار .

وفي سورة النساء آيات مهمة بحسن سوقها في هذا المقام وهي ( أن السّدُينَ آيكفُو ون بالله ورُسله ويُريدُونَ أن يُفَو قَدُوا بَيْنَ الله ورُرسُله ويُريدُونَ أن يُفَو قَدُوا بَيْنَ الله ورُرسُله ويَحَفْ وَالْكُورُونَ مَقَا واعتَدنا أن يَسْغَفُ والكافرونَ مَقا واعتدنا أن يَسْغَفُ والكافرونَ مَقا واعتدنا والسّكافوين عسدابا مهينا .. ١٥٠ و ١٥١) ومحد رسول من رسل الله وانبيائه وخامّهم ، وقد حكت آبة الصف السادسة أن عيسى بشر به ، وحكت آبة الصف السادسة أن عيسى بشر به ، وحكت آبة اللهود والنصارى يجدونه مكتوباً عندهم وينصرونه ، فلا يصح لهودي ولا نصراني أن يقول : إن ديني مجز لي وينصرونه ، فلا يصح لهودي ولا نصراني أن يقول : إن ديني مجز لي عند الله في العهد الإسلامي من وجهة النظر القرآنية التي يريد الحوري أن يستند إلى بعض النصوص القرآنية لخالفتها .

# - 7 -

ولقد وقف الحوري عند آبات سورة آل عموان هذه (إذْ قَالَ اللهُ بَاعِيسى إِ"نِي مُمَتَوَفَيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ النَّذِينَ النَّبِعَوْكَ قُوْقَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ مُمَّ إِلَى مَنْ النَّذِينَ النَّيْعَ وَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ مُمَّ إِلَى مَنْ جَعِيمُ فَيْ كُنْدُمُ فِيهِ مَخْتَلِفُونَ . إِلَى اللَّهُ اللهُ ا

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ . وَأَمَّا النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاطِاتِ فَهُو قَبْهِمْ الْمَثُورُ وَعَمِلُوا الصَّاطِاتِ فَهُ الآياتِ الْمُحْورَ هُمْ وَاللهُ لا مُحِبِ الظَّالِينَ . . ٥٥ و ٥٧) فقال : إن في الآيات شهادة بأن الذين البعوا عيسى إلى يوم القيامة هم ناجون ، وفوق الذين كفروا به ، وإن الحكم يوم القيامة بينهم هو على الإيمان بالمسيح وعدمه .

وظاهر الآبة يفيد أنها في صدد من آمن و كفر في مواجهة عيسى عليه السلام وحسب ، وقد يدعم هذا الآبات السابقة لهذه الآبات وهي ( َ فَلَمَّا أَحَسُ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفُر َ قَالَ مَنْ أَنْصَادِي إلى اللهِ قَالَ اللهِ واشْهَد ُ بِأَنْ مُسْلِمُون . الحَوَا دِيُون مَخْنُ أَنْصَادُ اللهِ وَاشْهَد ُ بِأَنْ مُسْلِمُون . وَمَحَوُ وَا تُبَعْنَا الرَّسُولَ وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِين . وَمَحَوُ وَا تُو مَحَر اللهُ واللهُ حَيْر الماكيوبن ) .

على أن من المفسرين من فوضوا أن يكون مدى الآيات مستمراً أيضاً ، فتالوا : إن الذين وعدهم الله بأن يكونوا فوق الذين كفروا ، هم الذين اتبعوا عيسى ، واستقاموا على رسالته الصحيحة قبل بعثة النبي محمد ، ثمنوا بالذي محمد ، لأن هذا من مقتضى واجب اتباع عيسى ، لأن القرآن حكى قوله : إنه جاء مبشراً بوسول من بعده اسمه أحمد ، كاجاء في الآية السادسة من سورة الصف ، ولأن صفات محمد الوسول النبي الأمي مكتوبة في التوراة والانجيل ، وأهلها مدعوون إلى اتباعه حينا يبعث كاجاء في الآية (١٥٧) من سورة الأعراف .

وهذا التفسير سائغ وسديد في حالة صحة الفرض ، وليس من مانع لذلك . ولقد اطلع الحوري عليه ، فلم يعجبه ، وأنكوه ، وقال : إنه مغرض ، وقوله هو المغرض ، لأنه لا يصح تفسير غيره للآبات إذا ما جعل حكمها مستمراً ، والقرآن متكامل يوضح بعضه بعضاً ، ويتمم بعضه على بعض ، والاستناد إلى بعضه والاحتجاج به دون مواعاة ما فيه من توضيح وإتمام غير سليم ، ولا يجنح إليه إلا المتمحاون ، وهذا

ديدن الحوري. ولقد فهم النصارى النوآن على وجهه ، فآمن جمهوة من لقوا النبي بِرَائِيَّةٍ منهم ، وسمعوا القوآن في مكمة ، ثم في المدينة على ما حكته آيات هديدة ، ثم انسع نطاق هذا الإيمان فيهم حتى شمل معظمهم في بلاد الشام ومصر والعراق بعد النبي على ما شرحناه قبل لزهق باطل دعوى الحوري.

## - A -

وبما يستند إليه الحوري آبات سورة آل عمران هذه (إن الدين عند الله الإسلام وما المختلف الدين أوثوا الكتاب إلا من بعد عند الله العيلم بغيا بينهم ومن يكفر بآبات الله فإن الله مربع الحساب . "فإن حاجوك فقل أسلمت وجبي يله ومن التبعين و فل السدين أوثوا الكيناب والأميين ألاسمتم فإن السلموا فقد اهتدوا وإن تولو تالكيناب والأميين الاسلام والله بسير العياد .. ١٩ و ٢٠) ويقول : إن كل ما طلبه محد من أهل الكتاب فو إعلانهم الإسلام ، وكون دينهم الإسلام ، وليس اتباع دينه وشرائعه ، والآبات تقور أنهم يكونون مهتدين بهذا الاعلان المطاوب منهم ، ولقد كان أنبياؤهم وآباؤهم وهم أنفسهم مسلمين بنص القرآن .

وفي هذا مغالطة من الخوري ، فقيه أولاً إغفال لما في القرآن من دعوة صريحة لأهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي والقرآن على ما موشرحه ، وحينا يؤمنون بالنبي والقرآن يكونون بطبيعة الحال من أنباعها ، وملتزمين بشرائعها . وفي الآيات نفسها صراحة بأن أهل الكتاب كانوا مختلفين في مدى الإسلام الواجب عليهم التزامه تبعاً لاختلافهم في تأويل ما عندهم من كتب بسبب ما كان من مآرب لهم وبغي فيا بينهم ، وحينا يأمو الله تعالى رسوله إذا ما حاجبوه بأن يعلن أنه قد أسلم وجهه هو ومن معه لله ، وبأن يسالهم هل هم مستعدون لأن يقعلوا مثله ، فإنما يكون ذلك دعوة لهم إلى الإسلام الصحيح الذي جاء هو ليصحح الانحواف الذي ارتكسوا

خيه ، وبالتالي ، فإلها يكون ذلك دعوة لهم إلى اتباعه ، لأنه هو الذي جاء بالإسلام الصعيم المبر" أمن الانحواف الذي وقعوا فيه .

#### - 9 --

وقول الحوري : إن الحلاف بين النبي واليهود والنصارى ليس دينياً ولا عقائدياً متهافت من نواح أخوى أيضاً .

فأولاً: إن القرآن يقور نبوة النبي ورسالته ، وصدق الوحي القوآني، وكونه رسولاً إلى أهل الكتاب ، ويدعوهم إلى الإبمان به وبالقوآن كما جاء في آبات كثيرة أوودناها في مناسبات سابقة .

فعدم الإيمان بالنبي محمد ورسالته ، وبالقرآن المنزل عليه من الله تعالى هو خلاف ديني وعقائدي .

وثانياً: إن القرآن يقود أن عيسى عليه السلام نبي ورسول من أنبياء الله ورسلا ، وأن الله آتاه الإنجيل فيه هدى ونود ، وأن أمه طاهرة حديقة نشأت برعاية الله ، وبُشرت بابنها تحبل به بكلمة الله وبدون مس رجل ، واليهود ينكرون ذلك ، ويكفرون بر الة عيسى وإنجيله ، ويقذفون أمه وببهتونها كما حكى ذلك القرآن ، فصاد الحلاف بينهم وبين الرسالة الإسلامية القرآنية خلافاً دينياً وعقائدياً .

وثالثًا : إن القرآن يقرر أن اليهود قالوا إن عزيرًا ابن الله ، ونفى ذلك ، وقال عنهم بسبب قولهم هذا ( 'يضاهيئون َ قوال َ الله في كَفَرُوا) في آية سورة المائدة ٣١ فصار الحلاف بينهم وبين النبي والقرآن خلافًا دنناً وعقائديًا .

ورابعاً: إن القرآن يصف بالكفو من يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم ، أو ان الله ثالث ثلاثة ، وينهى عن القول إن الآلهة ثلاثة ، وينفي ذلك ، كما ينفي كون المسيح ابن الله بأي معنى ، ويقور أنه عبد من عباد الله ، ونبي ورسول من أنبيائه ورسله ، رأنه دعا إلى الله وحده ربه ورب الناس جميعاً ، وحذر من الشرك به ، وأنذر المشركين بالنار ، كما جاء في آيات عديدة أوردناها في مناسبات سابقة . فكل من يقول بتلك الأقوال وكل من لا يؤمن بما يقوره القرآن بالنسبة لشخصية عيسى ورسالته ، وبما يحكيه عن لسانه ، ومن جملة ذلك تبشيره برسول من بعده اسمه أحمد ولا يؤمن بهذا الرسول يكون من وجهة النظر القرآنية الإسلامية على خلاف ديني وعقائدي مع المسلمين .

خامساً : إن النصارى يعتقدون اليوم بعقيدة صلب المسيح كفيداء خطيئة آدم التي تسلسلت في ذريته ، ولتخليص البشرية من آثارها ، والقرآن يقرر أولاً أن الله تعالى قد تاب على آدم من خطيئته كما جاء في هذه الآيات :

١ - تَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِياتٍ قَتَابً عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوْابُ الرَّحِيمُ . [ البقوة : ٣٧ ] .

٧ - أَكَالا مِنْهَا وَبَدَتُ كَلَمْهَا سَوْ آثَهُما وَطَفِيقًا بَخْصِفَانِ عَلَمْهِا مِنْ وَرَقِ الْجَنَبَاهُ وَيَعْمَى الْدَمُ وَبِدَهُ وَفَعْمَى . ثُمُ الْجَنْبَاهُ وَبُدهُ وَمِنْ وَرَقِ الْجَنْبَاهُ وَبُدهُ وَمُنابَ عَلَيْهُ وَهَدى .. [طه: ١٢١ و ١٢٢] .

وثانياً: إن القرآن بنفي صلب عيسى وقتله كما جاء في آيات سورة النساء هذه ( وَقُوْ لِهُمْ إِنَّا قَتَلَنْنَا الْمَسْيِحَ عِيسَى بُنَ مَوْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ سُبَّةً لَهُمْ وَإِنَّ النَّذِينَ احْتَلَفُوا فيه تفي شك منه منه ما مَلْمُ به مِن علم إلا اتباع الظنَّنُ وَمَا قَتَلُوهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ..) (١).

<sup>(</sup>١) الحوري يتمحل في هذه الآيات ليستخرج منها كونها في صدد نفي ملاشاة . ذكر عيسى وليست في صدد نفي قبتله وصلبه وقد تصدينا لتمحله وقندناه في مناسبة سابقة .

وقالثاً: إن القرآن يقور أن وزركل ذنب لا يكون إلا على مقترفه فردياً فحسب كما جاء في آيات عديدة منها آية سورة الأنعام هذه (ولا تكسيب كُلُّ مَفْس إلا علينها ولا تزير وازرة وزرة أخوى) وآيات سورة النجم هذه (أمْ كمْ مُنتباً عِا في صحف موسى. وإبراهم اللذي وفش ألا تزير وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعبه سوف برى الم مجوزاة الجواه الأوفى . ٢٦ - ٤١) .

وفي كل ما تقدم ينطوي نفي استمرار خطيئة آدم والتصاقها وتسلسلها في ذريته ونفي عقيدة الفداء وصلب المسيح التي يعتقدها النصارى، ويكون الجلاف بينهم وبين النبى والقرآن والمسلمين دينياً وعقائدياً.

وهذا بقطع النظر عما يقوره كثير من الباحثين الهقين من أن فكرة الفداء لتخليص البشربة فكرة وثنية قديمة تسربت إلى العقيدة النصرانية مؤخراً ، ثم بقطع النظر عما يلاحظه كثير من الملاحظين من عقد وآداء غريبة في هذه الفكرة على الوجه الذي يعتقده النصارى بما لا يمكن أن يقهم له أية حكمة ربانية ، وبما يتمثل كما يقوله بعضهم في سكوت الله سبحانه ورضائه عن اندماغ أجيال البشرية من لدن آدم إلى عهد المسيح عا فيهم الأنبياء والرسل بالحطيئة . وتفكيره مؤخراً في وسيلة يجمع بها عفة العدل التي يتصف بها والتي توجب معاقبة المخطى، وصفة الرحمة التي يتصف بها والتي توجب معاقبة المخطى، واهتدائه بعد أمد طويل إلى أن يكون ذلك في تقديم ابنه الذي هر ذاته بطريقة حلوله في بطن امرأة من ذرية آدم وتجسده بجنين في رحها وولادت كولد معصوم من جميع معاصي بني آدم وعيشه زمناً مع الناس إنساناً ياكل ويشرب ، ويتلذذ ويتالم كاثر البشر ، ثم يسخر لنفسه أعداء ليصلبوه ويقتلوه أفظع ويتلذذ ويتالم كاثر البشر ، ثم يسخر لنفسه أعداء ليصلبوه ويقتلوه أفظع

قتلة بعد أن يهينوه ويعذبوه أشد إهانة وعذاب حتى لم يمنع نفسه من الفزع والحزن والضراعة بأن لا يشرب كأس هذه الإهانة ، ولا يتعذب هذا العذاب إن أمكن تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وإنه يتجه سؤال في هذه المناسبة من الحواي وأمثاله عن حالة البشر بعد الفداء المزءوم ، فهل أصبعوا متطهوين من الحطايا بالمرة ؟ وإذا كان الجواب بالإيجباب ، فهل يكون الناس جميعهم في ذلك سواء ؟ وما هي جدوى الإيمان والعمل الصالح ، أو ضرر الكفو والعمل السيء والحالة هذه . وإذا كانت البشرية تظل مسؤولة عن خطاياها فما هي جدوى علية الفداء ؟ ثم ما هو معنى وحكمة ومحصل ما امتلأت بسه الأناجيل المتداولة من أخبار نشاط المسيح عليه السلام في التبشير ، داعياً إلى الله تعالى والإخلاص المحاضاً على الأخلاق الكرية ، والأعمال الصالحة على مختلف أنواعها ، جاعلا خلاص الناس ورضاء الله عنهم ودخولهم في ملكوت السموات منوطاً بذلك محذراً من الانحوافات الحلقة والدينية ، مندداً بالمنحوفين من رجال الدين وغيرهم ، منذراً إياهم بسخط الله والشقاء الأبدي ما داما هدف ظهوره هو فداؤه جميع البشر بدمه وتخليصهم من الحطيئة ؟ . .

ولا ينقض ماتقدم ما يقوله الحووي وأمثاله : إن حادث الصلب وقيام المسيح بعد موته حياً وكون ذلك وقع لأجل فداه البشرية وتخليصها من الحطيئة قد ورد في الأناجيل المتداولة ، فهذه الأناجيل قد كتبت بعسد عيسى تسجيلًا للروابات والأقوال المتداولة ، وليس ما يمنع أن يكون ما سجل فيها خلافاً للوقائع والحقائق . والكيفيات والظروف المذكورة فيها متناقضة متباينة ، وفيها ما يدل على أن الأوهام والحيالات قد لعبت دوراً كبيراً فيها بما يمكن أن يلمحه كل من يتمعن فيها ويقابلها مع بعضها ، وليس ما يمنع أن يكون طواً عليها تبديل وتحوير ، وليست هي بعد كل

ما كتب عن حياة عيسى . وقد ثبت أنه كان هناك أناجيل كثيرة بادت أو أبيدت ، كما رويت أقوال عن وجال المذاهب الأولين بتحريفات وقعت في ما كان متداولاً منها وهذا ما أدى إلى تعدد المذاهب في شخصة عيسى وحياته ورسالته ، وقد بقي أو أبقي ما فيه انسجام مع العقائد المستقرة في المجامع مؤخراً ، وهذا فضلاً عن أن في الأناجيل المتداولة عبارات قد تفيد أن رؤبة عيسى وهو مصلوب وحينا قام لم تكن يقينية ، وفضلاً عن أن عبارات الفداء والحلاس في هذه الأناجيل قابلة لتأويلات أخرى حينا ينعم النظر فيها وفي سيافها . ولقد كانت بعض المذاهب والمقالات النصرانية القديمة تنكر صلب المسيح على ما يستفاد مما المصادر النصرانية القديمة ، كما كان بعضها ينكو أن خطيئة آدم وحواء سوت المصادر النصرانية القديمة ، كما كان بعضها ينكو أن خطيئة آدم وحواء سوت المها ويقول : إنها لم تضر إلا نفسيها وحسب على ما جاء في المجلد نفسه .

والقرآن يقول: إنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ولم يقتلوه يقيناً، وإغا شبه لهم، وإن الناس في هذا الأمر في شك وخلاف، وأكثرهم يصدرون عن الظن دون اليقين كما جاه في آيات سورة النساه هذه ( و قو ليهم إنا قتلنا المسيع عيسى بن مر يم رسول الله وما قتلوه وما تعتلوه وما صلبوه والكين شبة كلم وإن الذين الختلفوا فيه لهي شك يمنه ما كلم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً. بن رفعه الله إلى الم عزيزاً حكيماً .. ١٥٧ و ١٥٨) حيث ينطوي في الآية إلماع إلى أن مسألة صلب عيسى عليه السلام ليست يقينة عند جميع النصارى في زمن نزول القرآن ممتدا إلى ما قبل ذلك بطبيعة الحال وإن منهم من كان يشك فيها أو ينفيها .

وفي هذا نقطـــة أخرى في الموضوع يبدو بها الحلاف بين الرسالة الإسلامية القرآنية وبين العقيدة النصرانية المستقرة دينياً وعقائدياً أيضاً.

ولقد حاول الحوري أن يستخرج من آبات النماء هذه أنها ليست نافية لحادث الصلب ، وإنما هي نافية لما كان اليهود أرادوه من صلب عيسى وقتله وهو ملاشاة ذكره في الوجود ، وان هذا هو الذي شبه لهم . وقد ذكرنا محاولته هذه في نبذة سابقة ، وفندناها وبينا ما فيها من تمحل .

#### - 1 - -

ويستند الحوري في كون القرآن أقر التوراة والإنجيل وأحكامها ، وأنه لم ينسخها إلى الآيات ٤٢ - ٤٧ من سورة المائدة ويهمل ما جاء قبلها وبعدها وله صلة بالقضة والموقف الذي نزلت الآيات فيهاء لذلك رأبنا أن نهرد السلسلة كاملة وهي هذه ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَعِنْوُ مُنْكَ النَّذِينَ مُسارُعُونَ في الكُفُو مِنَ النَّذِينَ قَالَتُوا آمَنَنَّا بِالْفُواهِيمِ وَلَمْ 'تَوْمَنْ 'قَنُوبُهُمْ و من اللَّذِينَ مَا دُوا صَمَّا عُونَ لِلْكَنَدِبِ صَمَّاعُونَ لَقَوْمِ آخَو بِنَ لَمْ يَأْتُوكَ 'بِحَرْ فُونَ الْكَلَمَ مِنْ بَعْدِ مُواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أَوْتِيتُمْ هَذَا تَفْخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ 'تُوْتُوهُ ۖ فَاخُذُرُوا وَمَنَ ' ثُود اللهُ فَتُنتَّهُ ۗ "َفْلَنْ تَقْلُكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ سَيْئًا أُوائِنُكُ السَّذِينَ لَمْ يُودِ اللَّهُ أَن يُطِّيِّهُ ْقَلُو بَهُمْ ۚ لَهُمْ ۚ فِي الدُّنْيَا خُورْيُ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٍ عَظْيمٍ ۗ. تسمَّا عُونَ لِلْكُنَّذِبِ أَكَالِدُونَ لِلسُّعْتِ وَإِنْ جِنَاوُ وَكَ وَالْحَكُمُ بَيْنَهُمْ أو أعرض عَنْهُمْ وإن 'تعرض عنهم خلن يضرفوك تشيئاً وإن حَكَمْتُ فَا حَكُمْ بَيْنَهُمْ وِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ المُقْسَطِينَ . وَكُنْفَ مُعِكُمُونَكَ وَعَنْدَهُمْ التَّوْرُاةُ فِهِمَا مُحَكَّمُ اللهُ مُمَّ يَتُولُونَ مِنْ مَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولِئُكَ ۚ بِالمُؤْمِنِينَ . إِنَّا أَنْزُ لِنَا التَّوْرَاةَ ۗ فِيها مُعدّى وَانُورُ مِحْكُمْ بِهَا النَّابِيُّونَ اللَّذَينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا والرَّبَّانيُّونَ والأحْبَادِ مِمَّا اسْتُحْفَظُمُوا مِنْ كَتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهُ ﴿ مُشْهَدَءَ فلا تَخْشُوا النَّاسَ والخشُّونُ وَلا تَشْتُولُوا بِآبَانِي كَمَا قَلْيلًا

ومن أم يحكم إلا أنول الله فاولتك مم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والمنف بالسن والجووج قصاص أمن تصدق به والأذن بالأذن والسن بالسن والجووج قصاص أمن تصدق به مهو كفادة له ومن أم يحكم بها أنول الله فاولتك مم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس أبن مويم معدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه محدى ونور ومصدفا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه أهدى ونور ومصدفا لما بين يديه من التوراة ومحدى ومو عظة المنتهن وليعكم الما بين يديه من التوراة ومدى ومو عظة المنتهن وليعكم في انول الله فالوليك مم الفاسيقون وأنول الله في ومن أم يحكم بها أنول الله في ومن أم يحكم بها أنول الله في قاوليك معدقاً لما في من الكتاب ومهيمينا عليه (١) فاحكم بهنتهم بها

أَنْوَلَ اللهُ وَلا تَتَبِيعُ أَهُواءُهُمْ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ الْحَتَى لِكُلْ جَعَلَكُمْ أَمُّهُ عَلَمْ مِنْهُاجاً وَلَوْ تَسَاءُ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ تَسَاءُ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ لِبَبْلُو كُمْ فِيا آتاكم وَاسْتَبِيقُوا الْحَيْواتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعَكُمْ جَبِعاً فَيُنَبِّنُكُمْ فِيا آتاكم وَاسْتَبِيقُوا الْحَيْواتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعَكُمْ جَبِعاً فَيُنَبِّنُكُمْ فِيا كَنْنُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . المائدة: هَوْ عَلَيْ فَوْنَ . المائدة: 18 - 18 ) .

فيه كَبُو عَلَى المُشْر كين مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللهُ تَجِنِّي إِلَيْهُ مَنْ رَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ مُبنيبُ . وَمَا تَقُو قُوا إِالَّا مِنْ بَعْسُدِ مَا جَاءُ هُ العلمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَلُولًا كَلَمَة مستَقَت مِن دَبُّكَ إِلَى أجل مسمى القُضي بَيْنَهُم وإن النَّذِينَ أورِينُوا الكِتاب من بعدم الغي تشك منه مويب . خلفاك خادع واستقم كا أمرت ولا تَتَسِيعُ أَهُواءً هُمْ وَاقِلُ آمَنْتُ مِا أَنْوَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِ وَأَمِرْتُ لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعالنا ولكم أعبالكم لا مُعجَّة تبيننا وتبيننكم ألله يجمد م تبيننا وإليه المتصير . . ١٤ و ١٥) وآية سورة العنكبوت هذه ( ولا تجادلُوا أهْلُ الكِتابِ إلا بالتي ميّ أَحْسَنُ إِثَّلَا اللَّذِينَ تَطْلَمُوا مِنْهِمْ وَثُولُوا آمَنَّا بِاللَّذِي أَثْنُولَ إلبنا والنول إليكم وإلمنا وإسمكم واحده ونحن له مُسْلِمُونَ .. ٤٦ ) وآية سورة البقرة هـذه ( أقولُوا آمَنُنَّا باللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرِاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَالْأُسِاطِ وَمَا أُويِّيَ مُوسَى وَعَسِي وَمَا أُويِّيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا 'نفراق' بَيْنَ أَحَد مِنهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ . ١٣٦).

وهذه السلسلة نزلت على ما اتفق عليه الرواة وتلهم صحته فعوى الآيات في قضة رفعت إلى النبي بيالي ليقضي فيها ، وكان اليهود بد أو ضلع في الموقف ، أو كانوا طوفاً في القضة على اختلاف الروابات ، وفيها من حيث الإطلاق إقرار اليهود والنصارى بأن تكون أحكامهم في قضاياهم الحاصة وفاقاً المتوراة والانجيل إذا شاؤوا مع التنويه بما في التوراة والإنجيل من نور وهدى ، أما إذا أرادوا أن يتحاكموا لدى النبي فعكمه بجب أن يكون وفاقاً لما أنزل الله عليه وحسب (۱).

وظاهر من هذا أن القضة التي نزلت فيها الآبات هي في صدد حالة كان اليهود فيها محتفظين بدبانتهم نتيجه للمبدأ القرآني العام الذي يسمح لمن يريد أن مجتفظ بدينه ويعيش مع المسلمين بسلام ما دام لا يعاديهم ولا يدأ ولساناً باذى إليهم . وقد جاه ذكر الإنجيل وأهله من قبيل الاستطواد والتعميم في الموقف المشابه . وبعبارة أخرى إن الآبات نزلت في صدد قضية قضائية إن صح التعبير وقعت وتقع أمثالها مع اليهود والنصارى الذين يكونون في كنف السلطان الإسلامي وليست كما توهمه الحوري أو أراد أن يوهمه في صدد إقراد اليهود والنصارى وكتابيها في الحوري أو أراد أن يوهمه في صدد إقراد اليهود والنصارى وكتابيها في عبد الإسلام وعدم نسخها على اعتباد أن ذلك مجزر لهم عن الإسلام ومنج لهم في الآخرة عند الله ديناً وعقيدة ، ويظل اليهود والنصارى مدعووين إلى

<sup>(</sup>١) نصوص الآيات صريحة أولاً أن على اليهود والنصارى أن تكون أحكامهم في قضايام إذا تحاكوا فيا بينهم وفاقاً النوراة والانجيل وحسب. وقد يعني هذا أن السلطان الاسلامي ان يلزم الذين في كنفه منهم بأحكام التوراة والانجيل وعدم الساح لهم بالحروج عنها. وثانياً إن المسلمين مقيدون بالشريعة الاسلامية التي يتلها القرآن وسنة النبي وحسب وليسوا ملزمين بشرائع الكتب السابقة وإن ما ذهب اليه معضهم من قول (إن شرع ما قبلنا شرع لنا) غير سديد ، بل هو منقوض بصراحة الآية الأخيرة من السلسلة. والله أعلم.

الإيمان بالنبي والقرآن ، والانضواء إلى شريعتها إذا ما أرادوا النجماة الأخروية ديناً وعقيدة من وجهة النظر القرآنية والإسلامية على ضوء الآيات التي أوردناها في الفقرات العديدة من هذا البحث وغيره.

وفي سورة المائدة التي وردت فيها الآيات التي نحن في صددها آيات فيها توضيع أكثر لهذه النقطة وهي هذه ( و لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ككفرانا عنهم سيئاتهم و لادخلناهم جنات النعم . و لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل و ما أنزل إليهم من ربيم و لا كلوا من فوقهم ومن تخت الربطيم منهم أمنه مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعملون . يا أيها الرسول بلغ ما انزل للها النول للغن ما انزل للها المنه من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واله يعصمك من الناس إن الله لا تهدي القوم الكافوين . قل يا أهل الكتاب من ربك من تربك من تشهرا منهم منهم ما أنزل إليكم من ربك من ربك من ربك من منهم المؤيد من منهم من الناس إن الله المن تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك من ربك من ربك من ربك الكفران وكفوا فلا تأس على القوم الكافوين . 10 إليك من ربك من ربك

وجمهور المفسرين يفسرون جملة (وَمَا أَنُولَ إليهُمْ مِنْ رَبِيّهِمْ) وجملة (وَمَا أَنُولَ إليهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ) وجملة (وَمَا أَنُولَ إليْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) في الآيتين ٦٦ و ٦٨ بأن ذلك يعني القرآن ، فهو منزل لجميع الناس ومن جملتهم أهل الكتاب، والشطو الأخير من الآية الأخيرة يدعم ذلك التفسير .

ومحصل الآبات والحالة هـذه دءوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالقرآن والرسول المنزل عليه بالإضافة إلى التزام ما في التوراة والإنجيل من مبادى، وإقامتها على وجهها الحق ، وإيذان لهم بأنهم ليسوا على شيء من الحق والهدى وضمان النجاة عند الله ما لم يفعلوا ذلك ، فإن فعلوا كفر الله عنهم سيئاتهم ، وأدخلهم جنات النعيم ، ويسر لهم أسباب الرزق من كل صوب .

والآية الأولى تؤيداًيضاً صحة تفسير المفسرين ، وصحة هذا المحصل ، حيث تطلب منهم أن يؤمنوا ليكفر الله عنهم سيئاتهم ، ويدخلهم جنات النعيم ، والمقام لا يتحمل معنى للإيمان المطلوب منهم إلا الإيمان بالقرآن والرسول المنزل عليه .

وبعض المفسرين يذكرون بالإضافة الى ذلك التفسير وجها آخر للجملتين وهو أنها قد تعنيان ما في النوراة والإنجيل من مبادى، انحوفوا عنها وحقائق أنكروها، ومن جملة ذلك صفات النبي علي التي ذكرت آبة سورة الأعراف ١٥٧ أنها مكتوبة في التوراة والإنجيل، وتطالبانهم بالنزام تلك المبادى، والحقائق، ولا يخلو هذا من وجاهة، ولا يخرج محصله عن المحصل السابق كما هو واضع.

وظاهر من هذا أن الآيات تقور أن الحلاف بين النبي وأهل الكتاب ليس سياسياً وطائفياً كما يزعم الحوري، وإنما هو ديني وعقائدي أيضاً.

وفي الآية الأخيرة تنبيه للنبي الله إلى واقع كثير من أهل الكتاب ، وهو أن ما أنزل الله إليه قد زادهم غيظاً وكفراً ، وتوعز إليه بأن لا يهم بموقف الكافرين منهم . وقد يكون هذا هو بما استند إليه الحوري في قوله : إن الحلاف كان سياسياً ، ولكن هذا ليس هو كل شيء ، فانحوافهم عن مبادىء التوراة والإنجيل وأحكامها ، وإنكار ما فيها من حقائق هما متصلان بالدين والعقيدة على كل حال .

وعلى كل حال فإن أهل الكتاب المدعووين إلى الإسلام والإيمان بالقوآن وبرسالة محمد إذا ما استجابوا وانضووا إليها يصبحون ملتزمين بالقوآن والسنة ، أو بكلمة أخرى بالشرائع والأجكام والقواعد الإسلامية المنبئةة عنها كالمسلمين ، ولا يبقون محتفظين بصفتهم الدينية السابقة .

ولقد قلنا: إن آيات المائدة ( ٤٣ - ٤٧ ) قد أجازت لأهل التوراة والإنجيل الذين مجتفظون بديانتهم ، ويكونون في كنف السلطان الإسلامي بالتقاضي وفاةاً للتوراة والإنجيل إذا شاؤوا ، وان ذلك هو نتيجة المبدأ الإسلامي العام بأن لا إكواه في الدين ، وبجواز حسن التعامل والتعايش بين المسلمين والذين يويدون الاحتفاظ بدينهم من غير المسلمين ومن جملتهم أهل الكتاب إذا ما كانوا كافتين عن الإسلام والمسلمين أيديهم وألسنتهم . وهذا يسمح بالاستطراد إلى حالة بمائلة ألمع إليها القرآن وهي إجازة تبادل الطعام بين المسلمين وأهل الكتاب ، وإجازة تؤوج المسلم بالكتابية حيث جاء هذا في آبة سورة المائدة هذه ( البَوْمَ أُحيلُ كُمْ الطبياتُ والمناسنين أوتُوا الكتاب على والمنصناتُ مِن الدِّن أوتُوا الكتاب مِن أَجُورُهُن مُخصين غير مسافيعين والا من المنظمة ومَن يكفر بالإيان فقد خبيط أعمله ومود في الآخرة من الخيام بن الخيام بن الخيام بن الخيام بن المناب مِن المناب مِن المناب مِن المناب مِن المناب مِن المناب من المناب م

والمقام لا يتحمل إيراد ما روي وقيل في أسباب وظروف نزول الآية ، ولا إيضاحات أخرى حول مداها ، ونكتفي بالتنوية بجكمة التشريع البليغة فيها فنقول : إن القرآن ما فقء يقور وحدة المصدر والهدف والمبادى التي تجمع بين المسلمين وأهل الكتاب ، ويوجب على المسلمين احترام كتبهم المنسوبة إلى الله وأنبيائهم ورسلهم فجاء هذا التشريع الحاص بهم دون المشركين والوثنين المستمد من كون الكتابيين مؤمنين فاقه ورسله على كل المشركين والوثنين المستمد من كون الكتابيين مؤمنين فاقه ورسله على كل حال خطوة مهمة في سبيل توطيد التآنس والتواثق والتعايش والتعامل والتقارب عملياً بينهم وبين المسلمين .

وما جاء في هذا البحث بما في ذلك النقطة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة يظهر عناية القرآن الكبيرة بأهل الكتاب، وحرصه الشديد على هدايتهم للإسلام، وتصحيح ما وقعوا فيه من انحواف وشقاق، وجمعهم مع المسلمين تحت راية كتابية جديدة مصدقة لما بين يديها. ولقد علم الله أن هذا مطلب حق وصدق، وواجب التحقيق وبمكن التحقيق معاً. ولتحقيقه فوائد عظيمة الإنسانية جميعها التي احتوت الدعوة الإسلامية كل أسباب خيرها وسعادتها ورقيها ونجاتها وكرامتها في الدنيا والآخرة.

ولقد ألمنا بهذا الأمر في الفقرة (١٠) من النبذة أولاً من الفصل الثاني ، وشرحنا ما كان من حالة البهود والنصارى قبل الإسلام وما هناك من أسباب وموجبات ميسرة لاندماجهم فيه ، وما كان من فوائد عظيمة عتملة لانتشار الاسلام دين الله بذلك وما احتواه القرآن من دعوتهم إليه ، وما كان من استجابة كثير منهم في حياة النبي بهلي إلى الدعوة ، وما كان من استمرار استجابة معظم من كان منهم في بلاد الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيه والأندلس بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . وما كان من رغبة بعضهم في الاحتفاظ به فكان له ما أراد ، وكون تلكؤ من تلكا إنما كان المآرب والمنافع التي غلبت على أحبارهم ورهبانهم ، فانبروا إلى الصد عن الإسلام في زمن النبي كما ذكوه القرآن . وقد استمر هذا أيضا في ختلف حقب التاريخ لنفس الدوافع والحوافز ، فنكتفي بهذه الإشارة دون التكرار .

وتظل الدعوة القرآنية موجهة بكل مداها وأهدافها إلى اليهود والنصارى لفلاحهم وخلاصهم ، ثم لقيام جبهة كتابية موحدة تحت راية الإسلام، وقرآن الإسلام، وسنة نبي "الإسلام لتحمل مشعل الهداية والأخوة والسلام،

والطمأنينة للإنسانية جميعها ، ولا سيا في هدف الظرف الذي يدير جماهير الناس ظهورهم للدين ، ويستشري فيهم الالحاد والفساد الحلقي والاجتاعي ، وتطغى المادة والتفكير فيها على المشاعر والأفكار بما لن يكون له علاج ناجع إلا بذلك .

وإنه لما يحز في النفس، ويثير فيها بالاشمئزاز أن يتكور ما وقع في زمن النبي عليه وبعده، فينبري الحوري الحداد وأمثاله من الأحباد والرهبان من آن لآخو ليناولوا هذه الدعوة، ويصدوا ملهم والإنسانية عن الاستجابة إليها بما يثيرونه من شبهات باطلة، ويثيرونه من مسائل زائفة، ويرسلونه من أقاويل كاذبة، ويعمدون إليه من تمحلات وماحكات متهافتة ويجرؤون عليه من افتراءات وتنطعات وسوء أدب حكى القرآن ما وقع مئلها من طواغيت المشركين والكتابيين في مواجهة النبي عليه من هدى ونور، وحق ومبادى، وأحكام وخطوط، وتلقينات وحلول مونة تستجيب لكل مطلب، ولكل جنس ولون ونحلة في كل ظرف ومكان، وتضمن للانسانية جميعها المعادة والسلامة والطمأنينة والأخرة والحربة والمساواة (۱) فيعطلون ذلك العلاج الناجع لما استشرى في الناس من الألحاد والفساد، ويكونون بذلك كأسلافهم موضع تنديد القرآن.

ولن مجققوا ما أرادوه ، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ، ولأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون .

## والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) فصلنا كل ذلك في الجزء الأول والثاني من كتابنا الدستور القرآن والسنة النموية في شؤون الحياة .

# تنبيه واعتذار

قد نكون استعملنا بعض الألفاظ القاسية في ردودنا على الحيدي الحداد، وتفنيدنا لمزاهم، وحقاً لقد أمونا الله تعالى في القرآن أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ولكنه استثنى الذين ظلموا منهم كما جاء في الآية (٤٦) من سورة العنكبوت هذه (و لا تجادل أهل الكتاب في الآية (٤٦) من سورة العنكبوت هذه (و آلا تجادل أهل الكتاب على المسلم من زعم الحوري وأمثاله منهم أن القرآن غير موحى من الله، وزعم وقوع تحريف ودس وزيادة عليه، ونسبة ذلك إلى الرسول وأصحابه لمارب سياسية ، ثم من الإيغال في تجويع رسالة محمد الآلمية والقرآن الألمي وصدقه وتدوينه وحفظه تجريحاً فيه الوقاحة والصفاقة والكذب بدافع من الحقد والهرى والعالة، والتصميم على الصد عن الإسلام، وقرآن الإسلام، وفرآن الإسلام، ونبي الإسلام وهدمهم. وفضلاً عن هذا فإن الحوري لا يتورع في ثنايا كتبه عن توجيه كلات قاسية بذيئة إلى علماء المسلمين ومؤلفيهم حينا يواهم يسوقون أقوالاً وأفكاراً تخالف مزاهمه وأفكاره ودعاويه الزائفة المتهافتة.

# كتب للمؤلف

١٥ – دروس التاريخ المتوسط والحديث 

٣ – الدستـور القرآني

٤ – عصر الني

ه ــ ســـيرة الرسول

٦ – المرأه في القرآن والسنة

٧ – الاسلام والاشتراكية ٢١ - عروبة مصر قبل الاسلام وبعده

. ٨ - القوآت واليهود

٩ ـــ القرآن والضمان الاجتماعي

١٠ – حول الحركة العوبية الحديثة

١١ - تركية الحديثة

١٢ – بواعث الحرب العالمية الاولى

١٣ – مختصر تاريخ العرب والاسلام

١٤ -- دروس التاريخ العربي

١٦ – دروس التاريخ القديم

١٧ ــ دروس في فن التربية

١٨ - مشاكل العالم العوبي

١٩ – تاريخ بني اسرائيل من اسفارهم

٢٠ \_ الوحدة العوبية

٢٢ - تاريخ الجنس العوبي

٧٣\_العرب والعروبه في حقبة التغلب التوكي

٢٤ \_ مأساة فلسطين

٢٥ \_ جهاد الفلسطينين

٢٦ \_ الحذور القديمة لاحداث بني اسوائيل

٢٧ ــ القرآن والملحدون